دكتسور

زكريا عبد المجيد النوتي جامعة الأزهر - كلية اللغة العربية بالقاهرة

رقم الإيداع 17**00** 

الترقيم الدولى .I.S.B.N 977-5723-97-3 حقوق النشر الطبعة الأولى ٢٠٠٤ جميع الحقوق محفوظة للناشر

### ايتسراك للنشسر والتسوزيع

طریق غرب مطار آلماظة عمارة (۱۲) شقة (۲) ص.ب : ۲۳۳ ه هلیویولیس غرب – مصر الجدیدة القاهرة ت : ۲۱۷۲۷٤۹ فاکس : ۲۱۷۲۷٤۹

لا يجوز نشر أى جزء من الكتاب أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أى نحو أو بأى طريقة سواء كانت إلكترونية أو ميكاتيكية أو بخلاف ذلك إلا بموافقة الناشر على هذا كتابة ومقدماً.

# بسم الله الرحمي الرحيم



قسال تعالى : ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أَمَمَّ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾

(سورة الأنعام : الآية ٣٨)



عن أبي هريرة الله قال : قال رسول الله على: يخرج آخِرَ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتِلُونَ الدنْيا بالدين، يَلْبَسُونَ للناس جُلُودَ الضَّأْن من اللِّين، أَلْسِنتُهُمْ أَحَلَى مِن السَكر، وقلوبُهم قلوبُ الذئاب. يقول الله كلل: أبِي يَغْتَرَون؟ أم عُلَى يجترئون؟ فَبِي حَلَفْتُ لَأَبْعَثَنَّ عَلَى أُولئك فِنْتَةً تَدَعُ الحليمَ منهم حَيْرَان.

(سنن أبي داود ۱/۳ ۳۰۰۱).



ورَاعِسى الشَّاةَ يَخْمِى الذُّنْبَ عَنْها فَكَسِيْفَ إِذَا الذُّنَسَابُ لها رُعاةُ ؟
"مَنْ لَمْ يَكُنْ ذنبًا أَكَلَتْهُ الذناب"

### الإهداء

- \* إلى كل مسلم عزيزِ النفس، عالى الهمة.
- يرفض أن يكون من سقط المتاع، هملا في دنيا الناس.
  - ليس بالخب، ولكن الخب لا يخدعه.
    - يأبى الذل والضيم والهوان.
    - \* وإلى كل مؤمن يتمتع بالفراسة الصادقة.
      - كيس، فطن، يقظ، حذر.
      - لا ينخدع بالترهات والأباطيل.
        - يدرك مسئوليته في الحياة

دكتور زكريا عبد المجيد النوتى



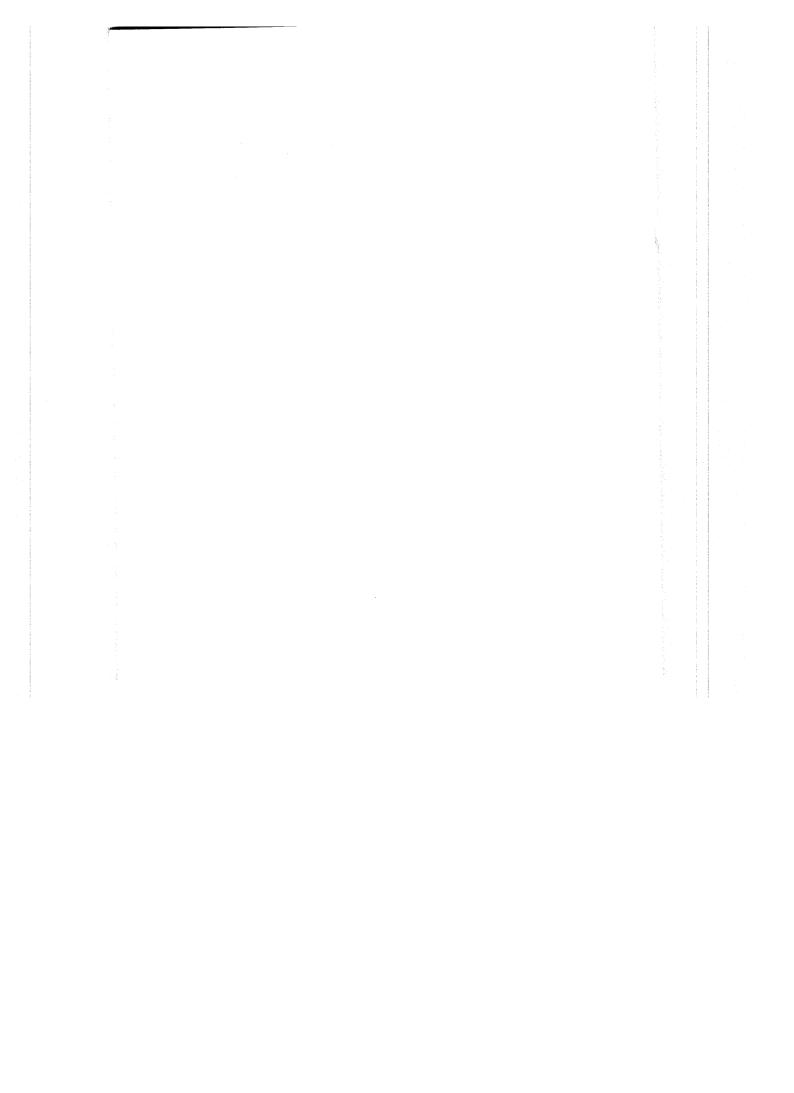

#### مقدمة

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ذى الجلال والإكرام، والطّول والإنعام، والصلاة والسلام على خير الأنام، وعلى آله وصحبه الكرام، ومن اقتفى أثرهم، وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. وبعد...

فشيعر الحيوان من أجمل الشعر العربي القديم وأمتعه، إذ يُطلعنا على عادات وطبائع مخلوقات من حولنا، ويكشف أسرارها وخباياها...

وهـو - مـن جهة أخرى - يثبت ثراء اللغة، وتمكن الشعراء، ووفرة أدواتهـم، حيث يصفون شيئاً واحداً، و يختلف كل واحد منهم عن غيره فى النتاول، فتجد حيواناً مختلفاً لدى كل شاعر، وإن كان الإطار واحداً... وفى ذلك تكمن عبقرية الشاعر العربى القديم.

إن هذا الشعر كنز ثمين، لا يزال عامراً بالأسرار والعجائب، زاخراً بالسنوادر والطرائف، ومن ثم فهو في حاجة إلى دراسات، تسبر أغواره، وتفك غوامضه، وتحلّ رموزه.

. . . . .

وها هو كتابى الثانى فى (عالم الحيوان الشعرى القديم)، إذ سبقه بحث بعنوان (صورة حمار الوحش بين لبيد وأبى ذؤيب وبشار).

وموضوع كتابنا هذا الذئب، ذلك الحيوان الوحش، الذى اهتم به العربى القديم الهستماماً بالغاً، فجاءت لغته زاخرة بأسمائه، وكان منها المذموم والمحمود:

- فهم يجعلون المصائب ذئاباً، في حين يقولون: فلان في الذوائب لا الذنائب... وذؤابة القوم: رئيسهم وشريفهم.

- ويطلقون على الكسوب النشيط اسماً من أسماء الذئب، بينما يكنون على الرجال الخبثاء الزناة بالذئاب، وكذا الأعداء، واللصوص، والمنافقون، والغادرون... إلخ.

وجساء شسعرهم زاخراً بالحديث عن الذئب، حتى إننا لنعجب إذ نجد الذئب يحظى بهذا الكمّ الهائل من الشعر العربى، والأمثال أيضاً، فيفوق ما لسائر الوحوش منه، بما فيها الأسد.

ولعل ذلك لأنه من الحيوانات التي تعيش بالقرب من الديار العامرة، كما أن فيه رصيداً ضخماً يلجأ إليه الشاعر في حالتي المدح والذم:

- يجد فيه الغدر، والخيانة، والخبث، والظلم، والمراوغة، والتلصص،
   والتربص.
- كما يجد فيه السفاهة، إذ يضيع ما يكسب. ويجد فيه رمزاً للإنسان الجافى، الغليظ، الجلف. ثم هو الحذر، اليقظ، الذي ينام بإحدى مُقْلَتَيْه، ويتقى بأخرى المنايا، فهو يقظان هاجع.
- وهو الكسوب، الذى لا يكلّ ولا يملّ، حتى ضررب به المثل فى ذلك.
- ثم هو الأنف الذي لا يتطفل على موائد الآخرين، إذ لا يأكل إلا من كسب يده. وهو الخفيف السريع...

والشعر القديم صور ذلك كله تصويراً دقيقاً، متكاملاً، فلم يغادر من خُلَق الذئب وخُلُقه شيئاً إلا رسَمَه بكل تفاصيله. صوره في صغره وكبره، في لونه وهيئته، وتقاسيم وجهه، وعينه، وأنفه.. وجوعه، وأكله، وشربه، ونومه، وجلسته، ومشيته.. وصوته، وشمه، وكسبه، وإلحاحه، وافتراسه، وحذره وغدره وعقوقه....

وجد الشاعر القديم في الذئب ضالته وهو يصور هذه الصفات كلها...



وبدهى أن تتباين أدوات الشعراء فى صورهم، ومواقفهم، ومنطلقاتهم، فبينًا تجد شاعراً يتذأب له، وآخر يكمن ويتربص، من منطلق " إذا لَمْ تَتَذَأَب أَكَانتُك الذئاب "، تجد آخر يأسى لحاله حين يراه يتضور جوعاً، فيعطف عليه ويكرمه، ويأنس له ويحدثه. بل ويبالغ أحدهم - حيناً - فيبادر بدعوته إلى الطعام، ويقد الزاد بينه وبينه بالسوية.

كما تجد شاعراً يصف الذئب من الداخل، وصف خبير، مشاهد، معاين، وآخر يصفه من الخارج، وشتان بين هذا وذاك. لكن أخبر الناس بالذئاب هم الصعاليك ولذا فهم يصفونه من الداخل.

ويتميز الصعاليك من بين سائر الشعراء في تناولهم للذئب، فهم (ذؤبان العسرب) الذين تألّفوا وتوحّدوا مع (الذئاب الوحشية) بحيث يمكننا أن نضع شعرهم تحت عنوان: [ أنسنَة الذئب وتذؤب الإنسان ]..

وكان ذلك مفروضاً عليهم، بعد أن استبدلوا عالم الوحش بعالم الإنسان، واتخذوه أهلاً لهم.

كما يختلف تناول الجاهليين عن غيرهم، فحياتهم تعرضهم كثيراً لروية هذه الذئاب، بخلاف من بعدهم.

ففى العصر الأموى الزاخر بالاضطرابات السياسية، وتعدد الفرق، والمذاهب، استخدم الشاعر الذئب استخداماً مواكباً لهذه المتغيرات، وأضحى الذئب رمزاً للغدر، ومعادلاً موضوعيًا للولاة والعمال القساة، الذين مارسوا كل أساليب العنف والقسوة والطغيان مع الرعية، ويصرح شاعرهم بذلك الحياناً - كالراعى النميرى والكميت ... وغيرهما.

وشعراء الخوارج يلحون على مبدأ [إذا لَمْ تَتَذَّأَب أَكَلْتُك الذئاب] فلابدَ من الحذر واليقظة، والسعى الدائب.. وكذا صعاليك العصر..

والعجيب أن تجد شعراء البلاط كالأخطل يستخدم الذئب رمزاً للتعبير عما بداخله مما لا يستطيع البوح به، بل ويضيف إلى الذئب "الغراب" كرمز للظلام والسواد والكآبة والقلق..

و آخر يصف الذئب في رجليه شكال وقيود، رامزاً بذلك إلى تكميم الأفواه، وكبت الحريات، والضغط الذي تمارسه السلطة على الرعية.

ويسأتى العصسر العباسسى السذى كسان - كما يقول العقاد - عصر التناقضات، فهو عصر الحكمة والجهالة، واليقين والإيمان، كان أوان النور وأوان الظلام... كانت الدولة أشبه بالمرج الأخضر، ينمو فيه الحب والفاكهة والشوك والعشب المسموم...

واختلط الأعاجم بالعرب، وكثرت القينات، وانتشر الفساد... وتتكر الصديق لصديقه، مما أفسح المجال للذئب (الإنسان)، ليزاحم الذئب (الوحش) فلم يسترك له مكاناً هائك.. واتخذ الشاعر العباسي من الذئب معادلاً موضوعياً لذلك القريب، أو الصديق، أو ابن العم الذي يتمنى القضاء على ابن عمه، والأكل من كبده، شافياً غيظه وحقده عليه.

وتجد الشاعر حيناً آخر يتخذ من الذئب معادلاً له في صفاته الطبية، ومعادلاً لخصمه في الغدر والمخاتلة وما إلى ذلك..

ولا يزال الذئب إلى يومنا هذا مادة خصبة يستخدمها الشعراء وغيرهم رمزاً للصفات الخبيثة الدنيئة.. كما نجده فى القصة على لسان الحيوان عند شـوقى وغيره، كمجال ثرى ينطلق الشاعر من خلاله ليبوح بمشاعره، آمناً من العواقب التى تنتظره لو سلك طريق الإفصاح المباشر بنقد السلطة.

\_\_\_

ونتج عن اهتمام العرب بهذا الحيوان أن كثرت أسماؤه حتى نيَّفت على المائتين، ولم يكن إطلاق هذه الأسماء عشوائياً، بل تجد وراء كل اسم منها أسراراً وعلاقات بين الإنسان والذئب، أو بين الطبيعة والذئب:

فه و الأطلح، أى الفاسد، ومعروف أن الطلاح نقيض الصلاح... وهو الخمسع، ويقال للأغبر الممزق الثياب أطلس...

ويشارك الإنسان الذئب في أسماء كثيرة، مما يدل على مراقبتهم له ورصدهم حياته...

وضرب العرب الأمثال بالذئب كثيراً، تارة بصفة طيبة، وأخرى بصفة خبيثة، فجاءت الأمثال مواكبة للغة وللشعر.. وكانت الأمثال الشعرية رائعة، من مثل قول شاعرهم:

لَعَمْرُوسَــة وَالذَّلْــبُ غَــرِثَان مُسرَملُ قَالَــتُ: مــتى ذا ؟ قــالَ ذَاكَ عَامُ أُولَ قَدُونَــك كُلُــنى لا مَــنَا لَــكَ مــاكَلُ

وَأَلْسَتَ كَنْلُسَبِ السُّسَوِءِ إِذْ قَسَالَ مَسَرُّةً أَأَنْسَتِ السَّتَى مَسِنْ غَسَيْرِ نَثْبُ شُتَمَنِّتِى قالست: ولسنتُ العسامَ، بَلَّ رُمُتُ غَنْرَةً

أليس ذلك واقعاً نعيشه ؟!، لله در الشاعر، الذي قال ذلك قديماً، ماذا لو عاش إلى يومنا ؟!.

إنها النية المبيتة للظلم والغدر، ولكنه يحاول تبرير عدوانه وظلمه بطريقة غبية.

. . . .

لقد اقتضت طبيعة البحث الرجوع إلى أنواع مختلفة من المراجع، ككتب الحيوان، واللغة، والأنساب، والأمثال، ودوائر المعارف، والمعاجم

اللغوية، ومعاجم البلدان، فضلاً عن استقصاء الدواوين الشعرية للأفراد، والمجموعات الشعرية... وغيرها.

وقد جاء الكتاب في قسمين:

القسم الأول: جعلسته للذئب في القرآن، والسنة، واللغة، والشعر القديم من الجاهلية حتى العصر العباسي والأندلسي، فأوردت النصوص وحلّستها. وجاء ذلك في بابين، ثم أتبعتهما بباب ثالث للدراسة الفنية لشعر الذئب.

أما القسم الثانى: فهو معجم للذئب، تناولت فيه: أسماءه، وكناه، وألقابه، وأمثال العرب نثراً ونظماً، ثم تحدثت عن الذئب خَلْقاً وخُلُقاً..

وبعد... فقد قال ابن سيرين: العلم أكثر من أن يحاط به، فخذوا من كل شئ أحسنه. وفيما بين ذلك سقط الرأى وزلل القول، ولكل عالم هفوة، ولكل جواد كبوة، ولكل صارم نبوة.

وقيل للعتابي: هل تعلم أحداً لا عيب فيه ؟ قال: الذي لا عيب فيه لا يموت أبداً.

ولسنا ندعى الكمال، إن هذا إلا جهد بشرى يعتريه خطأ أو نقص.. وحسبنا أننا بذلنا ما وسعنا من جهد، وأخلصنا القصد. والتوفيق من الله، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

دكتور / زكريا عبدالمجيد النوتى الطائف - السعودية

| القديم |      |   | 13 04 |
|--------|------|---|-------|
| العديم | -321 | - | الذئت |

# القسم الأول الذئب في الشعر القديم



# الباب الأول الذئب في القرآن والسنة واللغة



# الفصل الأول الذئب في القرآن والسنة



#### الذنب في القرآن والسنة

#### ١. في القرآن الكريم

ورد النسب في القرآن الكريم في سورة يوسف على أيهم أن يأخذوا معهم السان يعقدوب على أبيهم أن يأخذوا معهم أخاهم يرتع ويلعب، وتعهدوا بأن يحافظوا عليه، فأجابهم (قَالَ إِلَى لَيَحْزُننِي أَن تَذْهُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ الذَّبُ وَأَنشُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴾ (الآية: ١٣) فأجابوه (قَالُوا لَين أَكَلُهُ الذَّبُ وَنَعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَتَعَمْدُونَ ﴾ (الآية: ١٣)

ولمـــا عادوا بعد أن رموه في الجُب ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبُنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعَنَا فَأَكَلُهُ الذِّنْبُ ﴾ (الآية: ١٧)

فلماذا الذئب ؟ لماذا لم يكن وحشاً غيره ؟

يقول الفخر الرازى: (١)

إن يعقوب هم رأى في النوم كأنه على رأس جبل، ويوسف فى صحراء، فهجم عليهم أحد عشر ذئباً، فغاب يوسف بينهم، ولذا حذرهم من أكسل الذئب، وكأن يعقوب هم قد لقنهم الحجة، وفى أمثالهم: " البلاءُ موكلً بالمنطق " (٧) وقيل: الذئاب كانت فى أراضيهم كثيرة.

وقال القشيرى: (٢)

التفسسير الكبير: جــ ٧٨/١٨ ط دار الكتب العلمية - بيروت، وانظر: تتوير الأذهان من تفسير روح البيان للبروسوى - الحتصار الصابوني جــ ٢٠٨/٢ ط دار القلم.

<sup>(</sup>٢) مجمع الأمثال للميداني ١٧/١ يرقم ٣٠ تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد.

<sup>(</sup>٣) نطانف الإشارات ٢/٧٧ ط ثانية - تحقيق د./ إبراهيم بسيوني ط هيئة الكتاب.

يقال: لما خاف عليه من الذئب امتُحِن بحديث الذئب، ففي الخبر ما معناه: إنما يُسلَّط على ابن آدم ما يخافه " وكان من حقه أن يقول: أخاف الله لا الذئب.

#### وقال القرطبي: (١)

" إنه أرادهم بالذئب، فخوفه إنما كان من قتلهم له، فكنى عنهم بالذئب مساترة لهم. قال ابن عباس: فسماهم ذئاباً ".

وهذا الذئب – ذئب يوسف – يضرب به المثل لمن يُرمَى بذنب غيره، فيقال: فلان برئ من كذا براءة الذئب من دم يوسف.

وقد ذكر " القرطبي " في تفسير هذه الآيات قصة عجيبة وهي:

"أن إخوة يوسف اصطادوا ذئباً، ولطخوه بالدم، وأوثقوه بالحبال ليقنعوا أباهم بأن الذئب هو الذى أكله، فجاءوا به يعقوب، وقالوا: يا أبانا، إن هذا الذئب يحل بأغنامنا ويفترسها، ولعله هو الذى أفجعنا بأخينا لا نشك فيه، وهذا دمه عليه. فقال يعقوب: أطلقوه، فأطلقوه، وتبصص له الذئب فأقبل يدنسو مسنه، ويعقوب يقول له: ادن، ادن، حتى التصق خده بفخذه، فقال له يعقوب: أيها الذئب: لم فجعتنى بولدى؟ وأورثتنى حزناً طويلاً؟! ثم قال: اللهم أنطقه.

فأنطقه الله تعالى فقال: والذى اصطفاك نبيًا، ما أكلت لحمه، ولا مزقت جلده، ولا نتفت شعرة من شعراته، ووالله ما لى بولدك عهد، وإنما أنا نئب غريب، أقبلت من نواحى مصر فى طلب أخ لى فقد، فلا أدرى أحى هو أم ميت ؟ فاصطادنى أو لادك، وأو تقونى، وإن لحوم الأنبياء حُرمت على وعلى

₹•

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن - تفسير سورة يوسف جـ ٩ ، ١٤١، ١٤١

جميع الوحوش، وتالله لا أقمت في بلاد يكنب فيها أولاد الأنبياء على الوحوش.

فأطلقه يعقوب، وقال: والله لقد أتيتم بالحجة على أنفسكم، هذا ذئب بهيم خسرج يتبع ذمام أخيه، وأنتم ضبعتم أخاكم، وقد علمت أن الذئب برئ مما جئتم به ".

وقـــال " الشـــيخ الطاهر بن عاشور " في تفسير قوله تعالى: ﴿ قَالَ إِنِّي لَيْحَزُّنْنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ... الله ﴾ (١)

أظهر لهم سبب امتناعه من خروج يوسف ها معهم إلى الريف بأنه يحزنه لبعده عنه أياماً، وبأنه يخشى عليه الذئاب إذ كان يوسف حينئذ غلاماً، وكان قد ربّى في دعة، فلم يكن مرناً بمقاومة الوحوش، والذئاب تجترئ على الذي تحس منه ضعفاً في دفاعها.

قال الربيع بن ضبع الفزارى يشكو ضعف الشيخوخة:

والناسب لفننساه إن مسرزت بسه وخسدى والمنسسى السريّاح والمعكسرا

ونئاب بادية الشام كانت أشد خبثاً من بقية النئاب، ولعلها كانت كنئاب بسلاد الروس. والعرب يقولون: إن النئب إذا حورب ودافع عن نفسه حتى عض الإنسان فأسال دمه أنه بضرى حين يرى الدم فيستأسد على الإنسان، كما قبل: (٢)

وكُنْسِتَ كَنْسُبِ الْمُسُوءِ لَمُسًا رَأَى دَمًا ﴿ بِمِسَاحِبِهِ يَوْمُسَا أَحَسَالُ عَلَى السَدُم

₹<u>`</u>

<sup>(</sup>١) التحرير والتثوير / تفسير سورة يوسف.

<sup>(</sup>٢) الحماسة ١/٠١، التمثيل والمحاضرة ٢٠٢٠

#### ٢ في السنة النبوية:

حين تنظر مادة " ذأب " في المعجم المفهرس الألفاظ الحديث تفاجأ بكم هائل من الأحاديث الواردة في الذئب، منها:

\* عـن أبى هريرة الله قال: سمعت رسول الله الله يقول: بينما راع فى غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة، فطلبه الراعى، فالتفت الذئب فقال: من لها يوم السبع (الافتراس) يوم ليس لها راع غيرى. وبينما رجل يسوق بقرة قـد حَمَلَ عليها فالتفتت إليه وكلمته، فقالت: إنى لم أُخلَقُ لهذا ولكنى خُلِقْتُ للحرث، فقال الناس: سبحان الله !! ذئب يتكلم وبقرة تتكلم ؟! فقال الله الناس وعمر ". (١)

قال ابن الأعرابي: السبّع - بسكون الباء - الموضع الذي عنده المحشر يوم القيامة، أراد: من لها يوم القيامة ؟

وقيل: هذا التفسير يفسد بقول الذئب في تمام الحديث " يوم لا راعي لها غيرى " والذئب لا يكون راعياً لها يوم القيامة.

وقيل: أراد من لها يوم الفتن حين يتركها الناس هملاً لا راعى لها نهبة للسباع والنئاب. فجعل السبع لها راعياً لإ هو منفرد بها، ويكون حينئذ "السبّع" بضم الباء.

وقسى روايسة: أن ذلك الرجل الذي كلمه الذلب اسمه " أهَيَانَ بن أوس " هو، ولذا تكول العرب: هو كذلب أهيان.



<sup>(</sup>۱) رواه السيفاري ومسسلم وأحمد والحاكم، وزاد: فقال الننب: ألا أغيرك بأعجب متى 11 هذا رسول الله جبين العركين يغير الناس بأثبًام ما قد سبق، قزوى الراوى شياهه إلى زاوية من زوايا المدينة، ثم أتى النبي ٤ فأغيره، فغرج رسول الله ٤ فقال: " صدق والذي تفسى بيده ".

وفيه إندار بما يكون من الشدائد والفتن التي تأتى حتى يهمل الناس فيها مواشيهم، وتتمكن منها السباع بلا مانع.

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: " يوم السبع " عيدٌ كان لهم فى الجاهلية يشتغلون فيه بلهوهم ولعبهم وأكلهم، فيجئ الذئب فيأخذها، وليس هو بالسبع الذي يفترس الناس. (١)

\* وقال \*: " إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والنائية ". (٢)

\* وقال \* فيما رواه كعب بن مالك الأنصارى: "ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه " (٢)

وفى رواية البزار عن ابن عمر عن النبى ه: " ما ذئبان ضاريان فى حظيرة ياكلان ويفسدان بأضر فيها من حب الشرف وحب المال فى دين المرء المسلم ".

وللحديث روايات أخرى عن ابن عباس، وأبى هريرة، وأسامة بن زيد، وجابر، وأبى سعيد الخدرى، وعاصم بن عدى الأنصارى. (<sup>؛)</sup>

قال ابن رجب: فهذا مثل عظيم جداً ضربه النبى \* لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا، وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين ضاربين باتا في الغنم قد غاب عنها رعاؤها ليلاً،

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان للدميري ٣٦٢/١.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد والطيراني بإسناد جيد.

<sup>(</sup>٣) أخسرجه الترمذى ٢٣٧٦ واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ملجة والبيهقى وقال: صحيح حسن، وكذا المنذرى في الترخيب والترهيب ٢/٠٤٠، وهو في المشكاة ٣/١٣١، وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) راجع هذه الروايات في كتاب [شرح وبيان ما ننبان جانعان] لابن رجب. تحقيق / محمد حلاق.

فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيها، ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين والحالة هذه إلا قليل. فأخبر النبي ه أن حرص المرء على المال والشرف إفساد لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم، بل إما أن يكون مساوياً، وإما أكثر. يشير إلى أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا القليل. فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا. (١)

\* وروى الإمام أحمد وأبويعلى الموصلي وعبدالباقي بن قانع: (٢)

أن الأعشى الشاعر المازنى الحرمازى - واسمه: عبدالله بن الأعور - كانت عنده امرأة يقال لها معاذة، فخرج فى شهر رجب يمير أهله من هجر، فهربت امرأته ناشزة عليه، فعادت برجل منهم يقال له " مطرف بن نهصل بسن كعب بن قميع بن دلف بن أهصم بن عبدالله بن الحرماز " فجعلها خلف ظهره فلما قدم لم يجدها فى بيته، فأخبر بخبرها، فطلبها منه فلم يدفعها إليه، وكان مطرف أعز منه فى قومه فأتى النبى كافعاذ به، وأنشأ يقول:

يا سَدِد السَّاس وَدَيُّانَ الْعَدرَبُ كالنُّسية الغَيْثَاء فسى ظللِّ السَّرَبُ فَخَالَفَ سنى بسنزاع وهَسربَهُ لَخَافَتُ الْعَهْدَ ولطَّتْ بالْذُسبُ

أَشْكُو إلسيكَ نَرْيَسةَ مَسَن السَنْرَينَ مَرَيْسةً مَسَن السَنْرَينَ مَرَيْسةً مَسَن السَنْرَينَ مَرَيْضة مَرَيْضة وقَلَقَتَسنى بيسن عسيص ومؤتشسب ومُسن شسر عالسب لمَسن غلسب

<sup>(</sup>۱) تفسه ۲۱ ، ۲۲

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب ٢٠٦/٢، وزهر الأكم في الأمثال والحكم - للحسن اليوسى ٢٤٦/١ ط المغرب، والفصول والغايات / للمعرى ٣٥٧، وفيهما [يا واحد الناس]

ونقله الدمسيرى قسى حسياة الحيوان ٣٠٩/١، نرية من النرب: داهية من الدواهي، العيص: أصل الشهير، المؤتشب: الملتف، لطت بالذنب: أى منعته بضعها، فشبهها بالناقة حين تسد فرجها، ممنتعة من القط عن طريق الذنب، وقيل: أراد توارت وأخفت شخصها عنه.

فقال النبى ه عند ذلك: "وهن شر غالب لمن غلب "كنى عن فسادها وخيانتها بالذربة، وأصله: من ذرب المعدة، وهو فسادها. وقبل: أراد سلاطة لسانها وفساد منطقها، يقال: فلان ذرب اللسان، أى طويلُه.

فكتب الرسول الله إلى مطرف: "انظر إلى امرأة هذا معاذة فادفعها البه"، فأتاه بكتاب النبى، فَقُرِئ عليه، فقال لها: يا معاذة، هذا كتاب النبى الله فيك، وأنا دافعك إليه. فقالت: خذ لى العهد والميثاق وذمة النبى الله أن لا يعاقبنى فيما صنعت، فأخذ لها ذلك ودفعها له.

\* وروى السهيلي في الكلام على غزوة أحد، في حديث مسند: (١)

أنه لما ولد " عبدالله بن الزبير " نظر إليه النبى الله وقال: " هو هو ورب الكعبة "، فلما سمعت أمه أسماء ذلك أمسكت عن إرضاعه، فقال لها النبى الله " أرضعيه ولو بماء عينيك، كبش بَيْن ذاب، عليها ثياب، ليمنعن البيت أو ليقتلن دونه ".

والأحاديث – كما أسلفت – في الذئاب كثيرة.

(١) حياة الحيوان للدميري ٣٦١/١.

### الفصل الثانى

## الذنب واللغة

١- اللغة والحيوان٢- اللغة والذئب

#### ١\_ اللغة والحيوان

#### يقول الدكتور لطفى عبدالبديع: (١)

" إذا كانت الحياة تقتنص في شئ من ألفاظ اللغة عند العرب فهى إنما تقتنص في لفظ الحيوان الذي يطلق على جنس الحي، وهو والحياة - وإن كانت بمعنى واحد - فإن في بنائه زيادة معنى ليست في بناء الحياة، فمجيئه على (فعكلن) مبالغة في معناها، وفي بناء (فعكلن) ما فيه كالنزوان وما إليه، وفي الحيوان الحياة الدائمة، حتى لقد سمتى الله هذ الآخرة حيواناً من أجل ذلك، فقال تعالى ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِي الْحَيَوانُ ﴾ [سورة العنكبوت: الآية ١٤]، لأن من صار إلى الآخرة لم يمت، ودام حياً فيها لا يموت...

" وأسماء أجناس الحيوان مأخوذة من الاضطراب والحركة التى تظهر على أوضاع شتى، تتبعتها العربية كما تتبعت غيرها من مظاهر الحياة فأثبتها، فكانت هذه الأسماء كاللحظات المستقرة في سيل الصيرورة احتضات جزءاً من كيان الإنسان ودلّت على تاريخه في الأعصر الأولى وهو يجاور النافر والطائر، والصاهل والحامل، والسائح والسائح، يروعه منها الناب، ويروقه منها ما كان موشّى الإهاب... "

لقد عنى العرب القدماء بالحيوان عناية فائقة، بلغت حد التقديس أحياناً، كما هو الحال في الناقة، والثور...(٢)

<sup>(</sup>۱) عسبقرية العربسية.. فسى رؤيسة الإنسان والحيوان والسماء والكواكب ص ۲۰۳، ۲۰۶ د./ لطفى عبدالبديع - كتاب النادى الأدبى الثقافي - جدة - ط ثانية ۱۹۸۲/۱۶۰۱.

<sup>(</sup> ٢) راجع كتابنا : ثور الوحش بين النابغة وذى الرمة.

ولا غرو، حين نجد هذا الكم الهائل من حديثهم عنه فى أشعارهم، حيث احتل مساحة ضخمة على خريطة الشعر القديم، وبالتالى أصبحت الدراسات التى تتناول الحيوان من أهم الموضوعات.

والحيوان في الشعر الجاهلي ينقسم إلى " نمطين أساسيين: الحيوان الأليف المدجن، والحيوان البرى الموحش. وقد يكون ثمة ما يتوسط بينهما، الأول هو جزء من كينونة الشاعر الداخلية، والثاني ينتمي إلى كون خارجي هو الطبيعة. الأول - بهذا المعنى - مرتبط وجودياً بالشاعر، والثاني منفصم وجودياً عنه ".(۱)

ومن مظاهر اهتمام العربي بالحيوان تسمية أبنائه بأسمائه، فكان من ذلك: كلسب، وكلاب، أسد، ثور، ذئب، ذؤيب، تولاب، نمر، عجل، ثعلب، بكر، ضب، ليث... إلخ.

لقد رأى العربى فى كل حيوان مزية - على الأقل فى نظرهم - كالوفاء فى الكلب، والكسب فى الذئب، وشدة الاحتيال، والإباء، والأنفة، وغير ذلك، والشجاعة فى الأسد... إلخ.

يقول اين دريد: (۲)

" وأعلم أن للعرب مذاهب فى تسمية أبنائها... ومنها ما سمى بالسباع ترهيباً لأعدائهم، نحو أسد، وليث، وفرّاس، ونئب، وسيد، وعَملًس، وضرغام، وما أشبه ذلك ".

<sup>(</sup>١) الروى المقتعة ٣٣٩ د./ كمال أبوديب.

<sup>(</sup>٢) الاشتقاق صره تحقيق وشرح عيدالسلام خارون – ط الخالجي – الثالثة. ١٩٥٠ / ١٠٠٠ ميلاد ميه

وقال الجامط: (١)

"... وكسان الرجل إذا ولد له ذكر خرج يتعرض لزجر الطير والفال، فسين سمع إنساناً يقول حجرًا، أو رأى حجرًا سمى ابنه... وكذلك إن سمع إنساناً يقول ذئباً، أو رأى ذئباً تأول فيه الفطنة والخب والمكر والكسب... " ولا زالست دول الخلسيج تسمى أبناءها بذلك، فنجد (نيب، وحنش، وثعبان، ونعر، وسرحان... الخ).

" وإذا كانت صورة الظباء والمها مرتبطة في الشعر الجاهلي بالمرأة، فإن صورة الوحوش الضوارى ترتبط بالرجل، فالأسد يشبه به البطل حياً، والذئب والضبعان يعبثان بجثته ميتاً " (٢)

(۱) المسيوان ۲۷۴/۱ وراجسع: قب التعسمية قسى البيان النبوى ص13 د./ السعيد عبادة، دار مصر الطباعة – ط فرني ۲۰۹/۱۹۰۳.

(٢) الصورة الفنية في الشعر الجاهلي ص٨٤.

#### ٧. اللغة والذنب (\*)

الذئب حيوان من الفصيلة الكلبية ورتبة اللواحم، ويسميه اللغويون: كلب البر، قال ابن فارس:

الــذال والهمــزة والباء أصل واحد يدل على قلة استقرار، وألا يكون للشــئ فـــى حركته جهة واحدة، من ذلك الذئب، سمى بذلك لتذويه من غير جهة واحدة..

ويقال: تذأبت الريح: أتت من كل جانب.

وتَـذَاعَبَ للناقة: استَخْفَى لها متشبها بالذئب ليعطفها على غير ولدها. وتذاعبُـتُ الناقَةَ تذاوُبًا - على تفاعلت - إذ ظارتَها على ولدها فتشبَّهت لها بالذئب ليكونَ أَرْأُمَ لها عليه.

والمتذائب؛ المضطرب. والمذووب؛ الفرع. وذُئب الرجل؛ إذا وقع في غنمه الذئب، قال أبو دؤاد الإيادي يصف فرسه: (١)

ظَلَا ـــ تُلْقَطَلُــ هُ كَأْتُــه رَجُــلٌ دَامِــى الْيَنَيْــن عَلَــى عَلَــيَاءَ مَسَلُوبِ أَوْ هَرُــيَان نَعْيِــي تَــامَ عَــن غَــنَم مُسُــتَوهِل قــى سَــوَادِ اللَّــيل مَنْووبِ

<sup>(°)</sup> راهع: المكسس لابن سيده - المجلد الثاني - السفر الثانين ٥٠ وما بعدها - تحقيق لجنة إحياء السفر الثانين و٦٠ وما بعدها - تحقيق لجنة إحياء الستراث العمرين - دار الآفساق الجديدة - بيروت، واللمبان/ذاب، معهم مقليس اللغة لابن قارس - تحقيق هارون - ط دار الكتب العلمية - إبران ٣٦٨/٣، الصحاح للجوهري - تحقيق أحمد عبدالفاور عطار - دار العلم الملابيات ١/١٠، تاج العروس للزبيدي - تحقيق على هلالي - ط الكويت ٢/ ١١، أسساس البلاغة للزمكشري، القاموس المحيط للفيروزايلاي، المعجم الوسيط ٢٠٠١، ٣٠٠، ٣٠٠، عراة الحيوان للدميري ١/٧١، ١٥٠، ٣٠٠، ١٧/١، نهلية الأرب للنويري ١/٧٧، المصليد ١٠٠،

<sup>(</sup>۱) ديواتــه القصــيدة ۲۹۹/۸، أغفضــه: أسكنه. مسلوب: منزوع ثيابه. هيبان: جبان. نخيب: ضعيف الكلب. مذووب: وقع الذلب في غنمه. مستوهل: أصابه الوهل.

وتذأبَتُه الجنُّ: أفزعتُه.

وذؤب السرجل يَسذُوُبُ ذآبةً، وذَئبَ وتَذَأَّب: خَبُثُ وصار كالذئب خبثاً ودهساءً. وذَلَبَ فلان ذَأْبًا: فَعَل فعل الذئب، إذا حذر َ من وجه جاء من وجه آخر.

وقال قوم: الإنثاب: الفرار، وأنشد:

إِنْسَى إِذَا مَسَا لَيْسَثُ قَسَوْمِ أَذَابِسَا وسَسَقَطَت نَغُوتُسِه وهَسَرَيَا والذِّنَبُ: عيدان الرُحل، الواحدة: ذئبة، وهي مقدم ملتقى الحنوين، وهو السندي يعسض على منسج الدابة، أو هي فرجة ما بين دفتي الرّحل والسرج والغبيط، قال حميد بن ثور: (١)

أسه نِنَسبٌ لِلسريح بَيْسن فُسرُوجه مَزَامِيرُ يَنْفُخُسنَ الكَسِيرَ المهَسزُما — وأكلهم الذئب: أى السنة، وسنَةُ الذئب على الوصف، أنشد النضر: وقد ساق قَبِلى من مَعَدً وطئ إلى الشام حَوْحَساتُ السّنين وذئبُها والعرب تسمى السنة: الضبع والذئب، قال جرير:

من سَاقَت السنَّةُ الشُّهْيَاءُ والنَّيبُ (٢)

- ويطلق الذئب على اللسان، أنشد ثعلب: <sup>(٢)</sup>

هاع يمظَّمُ عنى ويُصَدِيحُ مسادرًا سدكًا بِلَحْمِ عن ذَيْ يُهُ لا يَشْ يَع

- وجعلوا المصائب كالذئاب فقال قائلهم: (<sup>1)</sup>

<sup>(</sup>١) ديوانه - صنعة عبدالعزيز الميمنى ص ١٠ - دار الكتب المصرية. مزامير: أصوات. ينفخن: يُطْرِن. الكسير: ما الكسر من النبات، ومثله المهزم.

<sup>(</sup>٢) رقع الحجب المستورة ١/ ٢٥٢ ، ديوان جرير ٣٤.

<sup>(</sup>٣) النوادر في اللغة لأبي زيد الألصاري ص ٢٢٧ وروايته [هاع يمِضَغُني...... ما يشبع].

<sup>(1)</sup> خزاتة الأنب ١١٥/٢ ط الخاتجي.

### أرضنًا وَنُؤْبِانُ الخُطُوبِ تَتُوشُني

والإضافة هنا من قبيل لُجَيْن الماء، أي المصائب التي كالنئاب.

- وإذا كان العرب قد أطلقوا كلمة (الذئب) ومشتقاتها، وسائر ما يؤخذ منها من أسماء على ما يبغضونه ويسيئهم، فإنهم أطلقوا هذه المادة ومشتقاتها أسماء على ما يحبون من الشريف والعظيم... وذلك لما رأوا فيه من صفات طيبة، وخلال حميدة.

فأطلقوا على الرأس: الذوابة، وذوابة الرأس: هي ما أحاطت بالدوارة
 من الشعر.

ويقال: هم ذؤابة قومهم، وذؤابهم، أى المقدّمين فيهم، السادة والرؤوس الأشراف، قال طفيل: (١)

قَاقَاَعَتِ الْأَيْسِلَمُ عَسِنًا نَوْالِسِةً بموقِعِنَا فَسَى مَضْرَبِ بَفْدَ مَضْرَبِ أَلَّ مَضْرَبِ أَلَّ ا أَى: أَقَلَعَت ونحن ذَوَالِة، بسبب وقوعنا في محاربة بعد محاربة، وما عرف من بلائنا فيها.

وفلان من الذنائب، لا من الذوائب، ونار ساطعة الذوائب.

قال الجعدى: (٢)

اغجاً على الفسطاء فسطى وهسى تُعاصسى دوالسب السسلم - والذوائب: الأغصان، قال صخر الغى: (٣)

<sup>(</sup>١) ديواته / القصيدة الأولى ص١٩.

<sup>(</sup>٢) ديوانسه ١٥٧ ط المكتب الإسلامي - سورية - ط أولى ١٩٦٤. الضحاء - معدودة - للإبل بعنزلة القداء. قال ابن قنيبة في المعلى الكبير: أعجلها أقدعى: قردت عن الضحاء ليضرب عليها بالقداح. تناصى: تجاذب. نوائب السلم: أغصائها العلا.

<sup>(</sup>٣) شسرح أشسعار الهنائيين ٢٤٨/١. عليه: أي على الوعل. بشام: شهر. أيكة: غيضة. نشاة فروع: ما طال منه. مرثعن: مسترغي. النوالب: الأغصان.

تَدَلَّى عَلَيْه مِن يَشَام والْكَابِّ وَلَيْ الْتُوالْبِيبِ عَلَيْهِ مِن تَعْمِنَ النُّوالْسِيبِ وَدُولُ السماء: أعلاها، قال أبوذويب: (١)

بِارَى السّى تَأْرِى اليَعَاسِبِ اصْبَحَتَ السَّماء دُونَ السَّماء دُوَابها - والسّتَق العرب من مادة (ذأب) أسماء خلعوها على أبنائهم وقبائلهم: فبنو الذئب: بطن من الأزد منهم سطيح الكاهن، وذئاب الغضا: بنو كعب بن

وذؤيبة: قبيلة من هذيل، وابن الذئبة: ربيعة بن عبد ياليل بن سالم المثقفى، وابين أبى ذئب: أبو الحرث محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحرث، واسمه: هشام بن شعبة بن عبدالله القرشى.

مالك بن حنظلة، سُمُوا بذلك لخبتهم، لأن ذئاب الغضا أخبث الذئاب.

ومن الصحابة - رضوان الله عليهم - ذؤيب بن حارثة، وذؤيب بن شعثم، وذؤيب بن كليب...

وهــذا أبو ذؤيب الهذلى الشاعر الفحل المعروف، وأبو ذؤيب السعدى، أبو النبى همن الرضاع، وأبو ذؤيب قبيصة بن طلحة الأسدى.

وسنسؤر الذئسب: شاعر، قال ابن حبيب: وسؤر الذئب لقب غلب على اسمه، فليس يُعْرَف إلا به، وهو أخو بنى مالك بن كعب بن سعد. (٢) وأبوذؤاب: ربيعة بن ذؤاب بن ربيعة الأسدى، شاعر من الأبطال. والذئبة: أم ربيعة الشاعر. ومحمد بن ذؤيب العمانى، شاعر... إلخ. كما أطلقوها على المواضع والديار، مثل:

<sup>(</sup>١) نفست ١/٨٤. تسأرى اليعاسيب: أى تسوسه النحل وتعمله وهو الصل. يقول: بالصل الذى عملته النحل. اليصوب: أمير النحل. الشاهق: الجبل العالى. ذوابها: أعلاها.

<sup>(</sup>٣) راجع الفصوص لأبي العلاء صاعد البغدادي ١١٠/٥ تحقيق د./ عبدالوهاب التازي سعود. المملكة المغربية – وزارة الأوقاف والشنون الإسلامية. وانظر: القلب الشعراء لابن حبيب ٣٠٥

دارة الذــب، (۱) موضع بنجد لبنى أبى بكر بن كلاب من هوازن، قال عمرو بن براقة الهمدانى: (۲)

والذئبان: كوكبان أبيضان بين العوائذ والفرقدين.

- وسموا الذئاب باسم حركتها " العُسل "، وصوروها في حلكة الليل وهي " تعسل على أطراف الماء " تبحث عن فرائسها. (٢)

- وشبهوا الربح بها فقالوا: " تَذَاعَبَتِ الربح " أى جاءت من هاهنا مرة ومن هاهنا أخرى. قال طرفة يصف صهره مشبها إياه بالربح اللعوب: (٤) وأنستَ عَلَى الأَقْصَلَى صَبَا غَيْرُ قَرَّةً تَسَذَاعِبُ مسنها مُسررُغٌ ومُسلِلُ وقال ذو الرمة في معرض حديثه عن الثور الوحشى وقلقه وتوتره: (٥)

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ٢٧/٢؛ اللسان ٢٩٦/٤.

<sup>(</sup>٢) القصسوص ١/٢ه، معجسم ما استعهم ٣٤ه تحليق مصطفى السقا / مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٤٧م. والمُجْرَعِدُ: السير الجاد الماضى.

<sup>(</sup>٣) الصورة الفنية في الشعر الجاهلي د./ نصرت عبدالرحمن ٨٤.

<sup>(</sup>٤) ديواتسه ١١٩. الأقصسى: البعيد التسب وغيره. الصبا: ربح محمودة عندهم، وهى ربح المطر. قرة: بساردة. تسذاعب: تجئ من هنا مرة ومن هاهنا مرة أكرى. المرزغ: قليل المطر. المسيل: الذي يجئ بالسبل.

يَغْشَى الكَــنَاسَ بِرَوَقَــنِه ويَهْدِمُــه إذًا أرَادَ الكَنَاسَــا فَــيه عَــنُ لَــهُ وقــد تَوَجُّـسَ ركْــزَا مُقْفِــرٌ نَــدِسَ فَـــبَاتَ يُشْـــبَرُهُ فَـــاذَ وَيُسْــهَدُه

مسن هَسائِل السرَّمْلِ مُسنَقَاضٌ ومُنْكَثِبُ دَونَ الأَرُومَسةِ مسن أطْسنَابِهَا طنسبُ بنَسنِأَةِ الصنُسونَ مسا فسى سمَعه كَذِبُ تسذاؤبُ السريح والوسواسُ والهَضَبُ

فكان الريح قد أصبح لها في تلك الليلة المنذرة طبع الذئب، فلا عجب أن ثارت الوساوس في نفس الثور، وسمع نبأة الصوت قبل الصياد وكلابه بزمن طويل. (١)

وقال ذو الرمة أيضاً يصف سحاباً: (٢)

إذا ما استَدَرَّتُه الصَّبا أو تَذَأَبَتَ يَمَاتِيةً أَسَرى الذهاب المنائخ وقد " وقع لسيبويه وهو في حلقته بمسجد البصرة وقد هبت ريح فأطارت الورق، فقال لبعض أهل الحلقة: انظر أي ريح هي ؟ وكان على منارة المسجد تمثال فرس، فنظر ثم عاد فقال: ما ثبتت على حال.

فقال سيبويه: " العرب تقول في مثل هذا: (تذاءبت الريح وتَذَأَبت)، أي فعلت فعل الذئب، وذلك أنه يجئ من هاهنا وههنا ليخيل فيتوهم الناظر أنه عدة نئاب " (٢)

<sup>(</sup>١) في الشعر الإسلامي والأموى د./ عيدالقادر القط ٢٠ ٤.

<sup>(</sup>۲) ديوانسه ص ۸۷۱. استدرته: استطبته. أمرى الذهاب: أي صارت مريًا. وأمرى الذهاب المناتح: أى هسده الأمطار مثلتح من الله أعطاها إياتا. والواحدة منيحة. والمعنى: إذا ما استدرت الصبا السحاب أو تذأيت يعاتبة يعنى ربح الجنوب.

<sup>(</sup>٣) عبقرية العربية - د./ لطفى عبدالبديع - ص ٣١، ٣٢ نقلاً عن نزهة الألباء ص ٧٦.

" وسيبويه لم يكن يتلهّى بذلك ليونق الأسماع، بل كان يدفع بالذئبية السريح المنتى تغدر بأوراقه جرياً على سنن العرب فى كلامها، وتنبيها للسامعين على ذلك " (١)

والأصمعى عَكَسَ الأمر، فقال: " إنما سمى ذئباً لتذؤبه وهو مجيئه من كل وجه، أخذ من تذؤب الريح وهو مجيئها من كل وجه.. " (٢)

وكــــلام ســــيبويه أدق، ففعل الريح هو المأخوذ من اسم الذئب، وليس العكس.

والمجئ من كل وجه - بشكل عام - هو تذاؤب، قال ذو الرمة يصف ثوراً: (<sup>7)</sup>

غَدا كَانُ بِه جَانًا تَذَاعَبِه مِن كُلُ أَقْطَارِه يَخْشَى وَيَرْتَقِبُ - وأخذ العرب من الذئب أوصافاً كثيرة، تارة يصفون بها إيلهم، وأخرى يصفون خيولهم، فمن أوصاف الإبل المأخوذة من الذئب:

الشامذ، النَّسول، العَمَلُس، العَنْس، السلقم، الشَّيْذمانه، العَسْبرة، العسبورة. (٤)

- "ولقد حفاست اللغة بالمسزج بين حركة الذئب، وتلونه، وحركة الموجسودات حوله..... فأحياناً نجد العربي يأخذ من الذئب اسما، أو يشتق وصسفاً، وسواء أكان ذلك في شر أو شجاعة أو حسن تصرف: فيقال للمرأة

<sup>(</sup>۱) نقسه ۳۲.

<sup>(</sup>٢) شرح المقضليات لاين الأتبارى ٣٩٠/٧٤٠.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٩٥ أى كأن الثور به جنون يأتيه من كل وجه وناحية. وراجع كتابنا: (ثور الوحش بين النابغة وذي الرمة).

<sup>(</sup>٤) راجع النسان في هذه المواد. والإبل في الشعر الجاهلي د./ أتور أبو سويام ١١/١٠.

التى تسوى مركبها: " ما أحسن ما ذأبته "، ويقال: ذَوُب الرجلُ يَذُوُب ذآبة، ونُئبَ، وتذأب: خبث وصار كالذئب خبثًا ودهاء.

وتَــذَأَبَ الــناقة، وتذأب لها: إذا استخفى لها ليعطفها على غير ولدها. ومن أسماء الذئب " الأطلس " قال ابن شميل: الأطلس اللص يُشبه الذئب ".

والأمعط والأمرط كذلك، ويطلقان على الذئب حين يتمعط شعره، وعلى الله الله المعط المعترام، وما الله الهاس المعترام، الله تقتضيه العلاقة الإنسانية، فيكون كالذئب الذى انسلخ عنه شعره فيتجرد حينئذ للخبث والاعتداء على أخيه الإنسان " (1)

- ويكنون بالذنب عن الرجال الخبثاء الزناة، قال الشاعر:

قد أرسَلُونى قسى الكوَاعِب رَاعِيًا فَقَدْ وأبسى رَاعِي الكوَاعِبِ أَفْرسُ (٢) أَتَسته فنسابً لا يُبَالِيسن رَاعِسيًا وكسنُ ننابَسا تَشْستهى أَنْ تُفَرَّسَسا

قال صاحب اللسان:

أى كانت هذه النساء مشتهيات للتفريس، فجعلهن كالسوام، إلا أنهن خالفن السوام، لأنه السوام لا تشتهى أن تفرس، إذ في ذلك حتفها، والنساء يشتهين ذلك.

<sup>(</sup>۱) العلاقة بين الإنسان والذنب في الشعر القديم. د./ على القرشي - بحث بمجلة كلية دار العلوم - جامعية القاهيرة - العدد ١٩٩٥/١، وانظر النسان / طلس، معط، مرط، وراجع مبحث تشبيهات الذنب " من هذا الكتاب

 <sup>(</sup>٢) هكذا وردت مضمومة السين في البيت الأول، مفتوحة في البيت الثاني، ويبدو أنه الإصراف. وقوله: أفرس، موضوع موضع فَرَست كأنه قال: فقد فَرَستُ.

الذنب في الأدب القديم

أتــته ذئاب لا يبالين راعياً: أى رجال سوء فجار، لا يبالون من رَعَى هؤلاء النساء، فنالوا منهن إرادتهم وهواهم، ونلْنَ منهم مثل ذلك، وإنما كنّى بالذئاب عن الرجال، لأن الزناة خبثاء، كما أن الذئاب خبيثة.

" وذئبية النساء إنما نشأت من ذئبية الرجال التى طرأت على السائمية، فَجنَحَتُ بها إلى المغالبة التى ما كان لها أن نتأتى إلا بهذا الفعل دون سواه، وكما استدعت السوائم الرجال، استدعت الذئاب الرجال الذئاب النساء ".(١)

- ومجــنون لیلی یضع الذئب مکان (ورد) الذی زوجوه (لیلی) قسراً
 قول:(۲)

أبسى اللَّه أن تَه بَقَى لَحَسَى بَشَاشَهُ رَأْسِتُ غَرَالاً يَسرتَعَى وَسَعَطَ رَوَضَةً فَهُ مَا ظُهُ بَيْ مُ كُلُّ رَغَدًا هَتَيْنًا، ولا تَفَفَ فَعِيدُدى لكُمْ حَصَدِنْ حصيينٌ وَصَارِمٌ فَمَسا راعَه في إلا وَنِنسِبٌ قَسدِ السَّتَحَى فَقَوَقْت سَهمى في كَتُومٍ غَمَرْتُهَا فَلَاهَه بَ عَيْظى قَستُله، وشَهمَ عَمَرْتُهَا فَلَاهم بَ غَيْظى قَستُله، وشَهمَ هَوَى يقول الدكتور على البطل: (")

فَصَسَبْرًا على ما شَاءَهُ اللَّهُ لَى صَبْرًا فَقُلْسَتُ: أَرَى لَسِيلَى تسراحَتْ لَثَا ظُهْرًا فسإتَك لسى جَسارٌ، ولا تَرْهَسبِ الدُهْرَا حُسَسَامٌ إِذَا أَعْمَلْسَتُه أَحْسَسَنَ الْهَسَبْرَا فَسَاعَتَى فسى أحْمُسَاتِه النَّابَ والظُّفْرَا فَضَالَطَ سَسَهْمَى مُهْجَةً الذَّلْبِ والنَّحْرَا بِعَسَنْرَى، إِن الحسرٌ قسد يُعْرَكِ الوَثْرَا

<sup>(</sup>١) عبقرية العربية ٣١٤، ٣١٥.

 <sup>(</sup>٢) الأغساني (دار) ٧٤/٢ وما بعدها. الهير: القطع. انتحى: اعترض. فرق السهم: جعله في القوق وهو موضع السهم من الوتر. الكتوم من القسي: التي لا ترن إذا أنبضت وتحركت. النحر: الرئة والكبد.

 <sup>(</sup>٣) مجلسة فصسول / المجلد الرابع – العدد الثاني ١٨٦، ١٨٧، مقال بعنوان: الغزل العذرى واضطراب
الواقع، وانظر: الشعر العربي المعاصر، د./ عز الدين إسماعيل – دار الكاتب العربي ١٩٦٧.

وما قَتْلُ المجنون للنئب إلا رغبة مكبوتة في أن يقتل غريمه البشرى، وقد وجدت هذه الرغبة تتفيسها المشروع في قتل الذئب الذي افترس الغزال، كما افترس (ورد) (ليلي)، فهو يستحق القتل من وجهة نظر المجنون، ولكنه لا يستطيع ذلك، فكان قتل الذئب انتقاماً في عقله الباطن ".

إن هذا الذئب "ليس هو وحش الصحراء، ولكنه - لا شعورياً - (ورد) غريمه الدى افترس أعز أمانيه، وترك في نفسه وترا لا يشفى يتطلع أبد الدهر إلى إدراكه و ولهذا يجد قيس الراحة بقتل الحيوان، وبرؤية سهمه يغوص في مهجته وقلبه، ففي النكال به شفاء جوى حبيس يتجاوز مجرد ذئب في الصحراء... " (١)

وقد ذكر الأصفهاني: أن قيسًا بعد أن قتل الذئب بسهمه، بقر بطنه، وأحرق أشلاءه، تشفيا منه.

وقال خداش بن زهیر: (۲)

قَلَمُ اللَّهِ فشبه رجلاً بالذئب.

- ويكنون عن الأعداء بالذئاب، قال زيادة الحارثي: (٦)

كسريم أَمسَائِهُ نسسابٌ كَثِسرةً فَلَمْ يَسنر حَتَى جِنْنَ من كُلُّ مَنْغَلِ قال التبريزي: أراد بالنئاب: الأعداء.

وقال أسير في بني تميم في رسالة بعث بها إلى قومه: (<sup>1)</sup>

<sup>(</sup>١) النقد الأدبي الحديث. د/ محمد غنيمي هلال ٢٨ ٤ - ٢٩ ٤ ط دار العودة - بيروت - ط أولى ١٩٨٢.

 <sup>(</sup>٢) المعالى الكبير - المجلد الأولى ١٨٨. وقيل: البيت لعوف بن الأحوص. انظر: شرح المفضليات لابن الأكباري ٥٧١٠.

<sup>(</sup>۳) العماسة / شرح التبريزى ۱۳۱/۱، ۱۳۲.

<sup>(</sup>٤) دراسات فنية في الأدب العربي ٢٦٧، ٢٦٨ عبدالكريم اليافي ط أولى.

والسيازل الأمنسهب المعلول فاصنطنعوا والسنتاس كُلُهُسمُ يعُسرُ إِذَا شُسَيِعُوا

حلَّوا عن النَّاقَة العسراء أرضكُمُ إِنَّ الْذِلْسَابَ قَسد الْخُصْسَرُتْ بَرَ الْسِنُها وقال المتنبى لسيف الدولة: (١)

وغسيرك متسارما ثلسم الفنسراب

بِغَـــيْرِك راعِـــيًّا عَبَــثَ النُّـــابُ

فأطلق على الثائرين ضد سيف الدولة اسم الذئاب.

- وامرق القيس يشبه الإنسان المتجرئ على الآثام بالذاب فيقول: (٢) أَرَانَا مُوضَعِنَ لأَمْسِرِ غَيْسِب وتُسْسِحَرُ بالطَّعَسِام وبالشُّسِرَابِ عَصَسِافَ ودود وأَجْسِراً مسن مُجَلَّدَسةِ الذَّنَسابِ

- وشبهوا المنافقين بالذئاب، قال طرفة في حديثه عنهم:

قُلُسوبُ الذُّنسابِ الضَّسارِيَاتِ قُلُوبُهُم والسُسنُهُم أَحلَسى السذَّى أنست ذَانقُسه

فه ولاء المنافقون يضمرون خلاف ما يبطنون، قلوبهم كقلوب الذئاب الضاريات تتمنى افتراسك والتهامك، ولكن ألسنتهم تنطق لك بكلمات وعبارات أحلى من العسل، أقوالهم حلوة جميلة، وقلوبهم سوداء مريرة. (٦)

- وشبهوا الغادرين بالذناب، قال الفرزدق هاجياً: (1)

رَأْتُسَهُ مُسِعَ الْقُسِطْى وَغُسِيْر بَطَهِسا عَلَسَيْهَا تُسرَابٌ فِسى دم قَسَدْ تَعَلَّسرا أَرَاحُسُوهُ مِسنَ رَأْسٍ وَعَيْنَسِنِ كَاتَسَتَا بِعِيدَيْسِنِ طَسرَهَا بِالمُسيَاتَةِ أَحْسزَرَا مِسنَ النَّاعِشِينَ العهد مِسنَ سَبَسنية وَإِمْسا زُيُسِيْرِي مسن النَّبِسبِ أَغْسِرَا

- وشبه أحد الشعراء: امرأته بالذئبة قائلاً: (°)

40

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٠٤/١ بشرح البرقوقي – دار الكتاب العربي – بيروت – لبنان.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٩٧ - مجلحة الذناب: المصممة على الشئ، التي لا ترجع عما تريد.

<sup>(</sup>٣) الديوان ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) ديواته ٢٤٢/١.

<sup>(</sup>٠) المعاتى الكبير ١٨٥/١.

إنَّسَى رأيستُك كالوَرَقَسَاء يُوحشُسها فُسرَبُ الأسيف وتَغَشَسَاه إذَا نُحسرا فهسى تتفر منه حينما يكون سليماً صحيحاً، وحين يدمى تقترب منه، لا لتداويه وتطبّبه، بل لتأكله كالنئبة حين تهجم على النئب إذا دمى.

- وفسى معسرض قصسة الثور الوحشى والحمار يشبهون " الكلاّب "

بالذئب، قال الأعشى يصف ناقته مشبها إياها بحمار الوحش: (١)

مِسنَ المساء إلا بَعْسدَ طُسول تَحَسرُم فلمَّا عَفَاهَا ظن أَنْ لَسِيْسَ شَارِيًا فلمَّا رَآهَا قَالَ: يا خَسِيْرَ مطْعَم وَصَـــادَفَ مِـــثُلُ الذُّنْبِ فِي جَوَفِ قُترةٍ

وقال الأخطل: (٢)

لَسمْ تُؤنسس الوَحْسسُ مِسنْهُ نَبَأَةً خَتَلا طَــاو أزلّ كسـرخان الفـالاة إذا وقال: (۲)

> طَسلُ السرَّمَاةُ قُعُسودًا فسى مَرَاصدَهم مسثلُ الذُّنسابِ إِذَا مَسا أَوْجَسُوا قَنصنا

للمئيد كيل مسباح عيندهم عيد كَأتست لَهُمم سنسكنَّة مصسغ وملسبود

يشبه الرماة وهم كامنون في المراقب يترصدون الوحوش بالذئاب التي تكتم أنفاسها حتى لا تشعر بها الفريسة.

- والعمسال والسولاة الظسالمون فلساب كذلسك، قال كعب بن معدان الأشقرى: (1)

عُمُسالُ أَرْضِسكَ بالسبادَ نِنَسابُ إِن كُنْت تَحَفَظُ مَا يَليكَ فَإِنَّمَا حَــتَّى تُجَلِّد بالسُّـيُوف رقَـابُ لَسن يَسستَجيبُوا للسدى تذعسو لَسهُ باكف متصلتين أهسل بصسائر فسسى وقعهسن مزاجسر وعقساب

<sup>(</sup>١) ديوانه / القصيدة ١٠ ص ١٢١ مثل الذنب: أي الصياد. القترة: ناموس الصائد.

<sup>(</sup>٢) شرح ديوان الأخطل ٣٤٠. الأزل: الخفيف. النبأة: الصوت. ختل: تخفى. تؤنس: تحس.

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين ٥٨/٣، ٥٥٩.

وقال أحد الشعراء: (١)

إِنَ النَّيِنَ بَعَثْتَ فَسَى الْمُطَارِهِ الْمَنْتَ وَالْمَنْتُ وَالْمَنْتُ وَالْمَنْتُ وَالْمُنْتُ وَالْمُنْتُ وَالْمُنْتُ وَالْمُنْتُ وَلَا يَجُسُورُ وَكُلُهُ مَ يَسْتَطْلُمُ وَلَاتَ الْمُنْتُ وَلَائِمُ الْمُنْتَ الْمُنْتَ الْمُنْتَ الْمُنْتِ الْمُنْتِ الْمُنْتَ الْمُنْتِ الْمُنْتَ الْمُنْتِ الْمُنْتَ الْمُنْتَ الْمُنْتَ الْمُنْتَ الْمُنْتَ الْمُنْتَ الْمُنْتَ الْمُنْتَ الْمُنْتِ الْمُنْتَ الْمُنْتَ الْمُنْتَ الْمُنْتِ الْمُنْتَ الْمُنْتَ الْمُنْتَ الْمُنْتَ الْمُنْتِ الْمُنْتَ الْمُنْتَ الْمُنْتِ الْمُنْتِ الْمُنْتَ الْمُنْتِ الْمُنْتَ الْمُنْتِ الْمُنْتَ الْمُنْتِ الْمُنْتَ الْمُنْتَ الْمُنْتِ الْمُنْتَ الْمُنْتِ الْمُنْتِ الْمُنْتِ الْمُنْتِ الْمُنْتَ الْمُنْتِ الْمُنْتِي الْمُنْتِ الْمُنْتِقِيلُ الْمُنْتِي الْمُنْتِي الْمُنْتِقِيلُ الْمُنْتِي الْمُنْتِقِيلُ الْمُنْتِيلُ الْمُنْتِيلُ الْمُنْتِيلُ الْمُنْتِيلُ الْمُنْتِيلُ الْمُنْتِيلُ الْمُنْتِيلُ الْمُنْتِيلُ الْمُنْتِيلُ الْمُنْتِقِلِلْ الْمُنْتِيلُ الْمُنْتِيلِ الْمُنْتِيلُ الْمُنْتِيلُ الْمُنْتِيلُ الْمُنْتِيلُ الْمُنْتِيلِ الْمُنْتِيلُ الْمُنْتِيلِ الْمُنْتِيلُونِ الْمِنْتِيلُ الْمُنْتِيلِ الْمُنْتِيلِ الْمُنْتِيلِ الْمِنْتِيلِ الْمُنْتِيلِ الْمُنْتِيلِيلِ الْمُنْتِيلِ الْمُنْ

وحتى الفجر الكانب أطلقوا عليه (ذنب السرحان)، قال ابن قتيبة: والفجر فجران، يقال للأول منهما ذنب السرحان، وهو الفجر ألكانب، شبه بذنب السرحان لأنه مستدق صاعد في غير اعتراض والفجر الثاني هو الفجر الصادق. (٢)

- وأطلقوا على صعاليك العرب اسم " الذؤبان "، قال المعجميون:

وذؤبان العرب: لصوصهم وصعاليكهم وشطارهم الذين يتلصصون ويتصعلكون، لأنهم كالذئاب، قال سليمان بن عياش اللص يصف طول انتظاره وتربصه بالقوافل: (٣)

عِرَاقَدِيَّةٌ قَدَ جُدِرُ عسنها كستابُها مُفَدِيمةً بالسُّنِي ضساعَتْ رِكَابُهسا ويسديانَ أطسانَس جسروة شديابُها وعَدِيسٍ ومَسا يُلْقَدى هسناك نتابُها

يَقَـرُ لَعَنِـنَى أَنْ تُـرَى بَنِـنَ عُصنـبَة وأن أسـمع الطُّـرُاق يَلْقَـون رفقـةً أتـيح لَهَـا بالصُّـخن بَنِـن عُلَـيْرَة نفَـابِ تَصَاوَتُ مسن سُلنِم وعَامـر نفَـابِ تَصَاوَتُ مسن سُلنِم وعَامـر

فأمنية الشاعر أن يغير مع نئاب سليم وعامر، وعبس على قافلة عراقية بين البصرة ومكة.

<sup>(</sup>١) السابق.

<sup>(</sup>٢) أدب الكاتب ٩٠

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ١٨٣/٢ مطبعة السعادة – مصر ١٩٠٦، والشعراء الصعاليك في العصر الأموى د./ حسين عطوان ص ١٠٤، ١٠٠٠. الأطلاس: الثياب البالية. عنيزة وبسيان: موضعان. العياب: جمع عيبة وهو ما تخلط منه الثياب الفالية.

الذنب في الأدب القديم

وخلط بعضهم بين أغرية العرب وذؤياتهم، قال الثمالبي النيسابوري: (١) أغربة العرب وذؤبان العرب سادتها، وهم أربعة سودان شجعان، فمنهم عنترة، وخفاف، والسليك، وعبدالله بن حازم السلمي.

ويبدو أنه يقصد (الذوائب) – جمع ذؤابة – فهؤلاء كانوا في المقدمة.

. . . .

<sup>(</sup>۱) تُعار القلوب ۱۹۹، ۱۲۰، ۲۳۴، ۲۳۰، والشعراء السود د./ عيده بدوى ۲۲.

الذنب فى الأدب القديم

# الباب الثانى الذئب فى الشعر

# الفصل الأول الذئب في الشعر الجاهلي



الذئب في الأدب القديم

١ – الننب في ديوان الشعر العربي

٧- النئب في الشعر الجاهلي.

## الذنب في ديوان الشعر العربي

عـندما أراد الأديب الناقد أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ أن يؤلف كتاباً جامعاً في علم الحيوان، ويكشف عن طبع الحيوان وخصائصه، ويعنى بدقائقه وغرائزه وأحواله وعاداته، اعتمد على الشعر العربي أكثر اعتماد، خاصـة الـبدوى منه، فوجد العرب يتحدثون عنه حديثاً طويلاً "تحدثوا عن الأنيس منه، ولم يهملوا الوحشى، تحدثوا عن الإبل وأسهبوا، وتحدثوا عن نعوتها فلم يذروا دقيقة من دقائقها... ولا تكاد تجد قصيدة معدودة للعرب إلا والحيوان الأنيس فيها شأن.

" أما الوحشات فلم يغفلوها، فنطق شعرهم بالأسد والنمر والذئب والتعلب وغيرها... " (١)

يقول الجاحظ (٢)

" وقل معنى سمعناه فى باب معرفة الحيوان من الفلاسفة، وقرأناه فى كتب الأطباء والمتكلمين إلا ونحن وجدناه، أو قريباً منه فى أشعار العرب والأعراب وفى معرفة أهل لغنتا وملّننا ".

وللذئب في ديوان الشعر العربي لوحات فريدة متعددة، بعضها ممحض لـتأمل عالمـه الخـاص، وبعضها متوجه إلى لون من ألوان المقارنة بين أخلاق البشر، وبعضها يجئ في تضاعيف عمل شعرى معين،

<sup>(</sup>۱) مقدمة تهذيب الحيوان / عبدالسلام هارون ٨، الأصول الفنية للشعر الجاهلي د./ سعد شلبي - مكتبة غريب ص ٦١.

<sup>(</sup>٢) الحيوان ٣٦٨/٣.

الذنب فى الأدب القديم

كأنه جملة معترضة يلقى بها الشاعر ليضى رقعة على مساحة الروية الفنية في القصيدة.

واللوحات الشعرية التي تتأمل عالم الذئب في الشعر العربي تدل على حقيقة نفسية، وعلى حقيقة أخرى فنية:

أما الحقيقة النفسية فهى ارتعاب الإنسان العربى من الغدر كخيانة فاجعة لنقاء فطرتنا الطبيعية.

وأما الحقيقة الفنية فهى عملية الإسقاط التى يقوم بها الشاعر حيث يجسد أحــزانه ووساوسه من خلال إسقاطها على الذئب بحيث يحس المتلقى وهو يــتأمل صور طبائع الغدر الذئبى، أنه يعيش محنة الشاعر المطعون بالغدر والخــيانة والفقد وعذابات الضياع، أو هى تجسيد معادل موضوعى للغادر الإنسان من خلال الغادر الذئب، بحيث يحس المتلقى وهو يعيش واقع الغدر فى الكائن البشرى، دون أن يفصح الشاعر أو يومئ إلى وضيعة الغدر فى طبيعة الكائن البشرى ".(١)

لقد توحد الشاعر الجاهلى " مع الوحش، وحده الاستلاب الذى تمارسه الطبيعة على كليهما، ولهذا فهو لا ينشد ليتوامم مع الوحش ويكيفه مع (الأنسنة) والحياة... بل ليتصالح هو والوحش على السواء مع طبيعة أصابها اليبس ".(١)

إن " العلاقة بين الشاعر العربي والذنب شريفة وغريبة، تتمثل طرافتها في رغبة الاثنين في السلام، وتبدو غرابتها في هذه الضيافة التي يقدمها

\ { \pm

<sup>(</sup>١) البعد الآخر في الإيداع الشعري. د./ محمد أحمد العزب ص ١٦٨-١٦٩ - مطبعة رفاعي ١٩٨٤.

<sup>(</sup>٢) مقالات في الشعر الجاهلي – يوسف اليوسف ٢٠، ٢١.

الذنب فى الأدب القديم

الشاعر لزائره، وفي حديثه إليه حديث العقل والتأمل والرغبة في التعايش بعيداً عن جو الخصومات والصراع، في حين كان المفروض أن نشهد معركة صيد عنيفة يهاجم فيها الذئب بكل ضراوة، ويدافع الشاعر ببسالة نادرة تصور رجولته وشجاعته ". (١)

. . . .

<sup>(</sup>۱) شــعر الطـرد عند العرب / عبد القادر حسن أمين ص ٢٦١ على أن كلامه هذا لا يعمّ على سائر الشعراء، بل سنجد بالقعل معارك صارية عند البحترى والشريف الرضى وربما غيرهما.

# ٧\_ الذنب في الشعر الجاهلي

- امرو القيس (كالخليع المعيل)
- المرقش الأكبر (ونئب قانع شاكر)
  - الذئب وذؤبان العرب

الشنفرى والميته (... نئاب مجتمعة متكاتفة، وأناسى مختلفة متتافرة)

- أبو كبير الهذلى (الذئب يتبع ظله)
- عمرو ذو الكلب (أُوَيْسٌ عاتْ في الغنم)

# امرؤ القيس كالخليع المعيَّل

" لعلل أول شاعر فتح الباب لأدب الذئب في شعرنا القديم هو امرؤ القسيس، ولسيس من المبالغة أن قيل قديماً: " إنه حامل لواء الشعراء – إلى السنار بالطبع – نعم، لقد فتح امرؤ القيس هذا الباب بأبياته المعروفة في معلقته " (')، بقول: (')

على كَاهِلِ مستّى ذَلُسولِ مُسرَحًل بِسه الذَنسبُ يَعْسوى كالخليع المُعَيِّل (٣) فلسيلُ الغسنى إن كنست لمسا تمسولً ومَسن يَحْستَرِث حسرتى وحَرَثُك يهزل تخلّسنا على كلايهسم كُسلٌ محضل خسلاف نسدى مسن آخر الليل مخضل كَصَساحِبِ غُسنم ظَافِسرِ بالسّتَمَولُ

(٩٤) وقرية أقوام جَعَلْتُ عصامها (٠٥) وواد كَجَوف الفير قَفْر قَطَعْتُه (١٥) فقلت له لما عَوَى: إن شائنًا (٢٥) كلامًا إذًا ما نسالَ شَيْكًا أَفَاتَهُ (٣٥)كلاما طَوَى كشَدًا عن الحي يعدما (٤٥) طَرَحْت لَهُ نَعْلاً من السَيْت طلة (٥٥) قَرَلْسي بها جَذْلاَن يَنْفُضُ رأسته

<sup>(</sup>١) قراءة جديدة تشعرنا القديم – صلاح عبدالصبور – دار العودة – بيروت – ط ثالثة ص ٥٨.

 <sup>(</sup>۲) الأبسيات ٤٩-٣٥ فسى شسرح القصائد السبع الطوال لابن الأثبارى ص ٨٠، ٨١، وفى الديوان ص
 ٣٧٢ والبيت الثانى فى المعلى الكبير ٢٠٨/١ منسوباً إلى تأبط شراً، وكذا فى الفصوص ١٦٤/٣.

<sup>(</sup>٣) قَسِل: الْعَسِيْر هَنَا رَجِل مِن العَمَالَقَة، كان له بنون وواد خَصِب، وكان حَسن الطريقة، فَسَافُو بنوه في بعض أسفارهم فأصابتهم صاعقة فأحرقتهم، فكفر بالله ﷺ، وقال: لا أعبد ربًا أحرق بنبيّ، وأخذ يعبد الأصسنام، فسلط الله على ذلك الوادى ناراً فأحرقته، فما بقى منه شئ، ويضرب به المثل في كل ما لا بقية له.

والعَيْر: حمسار وحشسى، وجوفه لا يُنتفع منه بشئ. الخليع: المقامر، وقيل: هو الذى خلق عذاره فليس يسبلى ما ارتكب. وقيل: الذى خلعه أهله لجنايته. وقال أبوالعلاء البغدادى: والخليع: الشاطر، والخليع الصسياد، سمى بذلك لاتقراده، وذكر البيت. والمُعيَّل: كثير العيال، وقيل: الذى تُرك بذهب ويجئ حيث شاء.

والبيت الأخير قريب جداً من قول المرقش: (١)

فأض بها جَذلان يسنفُضُ رأست كما آب بالنّهب الكمسى المخسالِسُ وفي نسبة الأبيات إلى امرئ القيس خلاف:

فابسن قتيبة ينسبها إلى تأبط شرا (٢)، وأبو عبيدة والأصمعى لا يرويان الأبيات ضمن المعلقة. (٢)

وذهب الأخفش وأبوعبيدة والأصمعى (<sup>1)</sup> إلى أن هذه الأبيات معمولة على امرئ القيس، وتروى لتأبط شرا.

وقال البغدادى (<sup>()</sup>: هى إلى كلام صعلوك أقرب منه إلى كلام ملوك. وإنما دفع إلى الشك فى نسبتها إلى امرئ القيس:

- \* كون امرئ القيس يستقى الماء ويحمل القربة على ظهره، لا ليسقى نفسه، وإنما لأقوام (وقربة أقوام)، وهذا أمر مستبعد منه، فهو الأمير سليل الملوك، يُخْدم ولا يَخدم، يَأمر ولا يؤمر.
- \* قطعه واديا كجوف العَيْر وحده، ومعلوم أن الأمراء يكونون بين خدم وحشم وحراس وحاشية... إلخ.

< \*v

<sup>(</sup>۱) سی*اتی* تغریجه.

<sup>(</sup>۲) المعسلتى الكبسيد ٢٠٩/١، وديسوان تسليط شسرا ١٨٣-١٨٥ تعقيق ذوالفقار شاكر – دار الغرب الإسلامي – بيروت ١٩٨٤. ويرويها:

وقلتُ له لما عَوَى إنْ ثابتًا فَلَيلُ الغَني.....

<sup>(</sup>٣) ابسن الأنسيارى ٨٠-٨٧، جمهسرة أشعار العرب ٩٧، التبريزي ٢١، الشعراء الصعاليك د./ يوسف خليف ٧٠-١٧٤.

<sup>(</sup>٤) السابق.

<sup>(0)</sup> الخزانة ٩٣/١ (الشاهد رقم ١٠).

وبذلك يكون تعارض المعنى المطروق فى الأبيات، مع مكانة الشاعر الاجتماعية هو الذى أدى إلى رفض نسبتها إليه، فى حين تنسب إلى شاعر آخر تنسجم مع ظروفه وتساير طبيعة حياته.

غير أن المتأمل في حياة امرئ القيس وأطوارها يجد أنه قد قضى طيوراً منها مع الصعاليك، فكان صعلوكاً مثلهم، وحياة الصعاليك لا يتميز فيها واحد عن الآخرين، كل صعلوك يخدم نفسه والآخرين، فهو مخدوم وخادم.

وهؤلاء الصعاليك فضلوا الفيافي والمفاوز والقفار، وعاشوا فيها بالقرب من ديار العرب كالذئاب، وخبروا حيوان الوحش، فوصفوه وصف خبير.

وامرؤ القيس يصف وادياً يشبه جوفه - فى سعته - بسعة جوف حمار الوحش، والذئب فيه يعوى كما يعوى الإنسان الخليع الذى طرده أهله وتخلى عنه ذووه.

لقد اتخذ من الذئب معادلاً موضوعياً، وعلى الرغم من أن العواء للذئب أصلاً، إلا أن الشاعر جعلم للإنسان، وصار الذئب يشبه الإنسان وليس العكس.

إن كليهما طريد، جائع، ضائع، وكلاهما يستحق ما نزل به من سحق وهوان، إذ إنه لم يوفر لغده، ولذا قال له: لا ينفع واحد منا نفسه بله الآخر، ومثلى ومثلك سوف يموت بسبب الجوع والهزال، وهذه نتيجة طبيعية.

" ونستطيع أن نلمس في هذه الأبيات إحدى الحالات النفسية، وذلك حين مات أبوه وخلّفه مضيّعا يلتمس ثأره، ويطلب العون من وجوه العرب، حتى إذا أخفق في طلبته طلب العون عند ملك الروم.

" إنها حال رجل مضيَّع كأنه خليع خلعته قبيلته، وأعلنت أن الولاء المعقود بينه وبينها قد انحلَّت عُراه، وأن ما جنى من ذنب فهو عليه، وما ارتكب من جريرة فإثمها من نصيبه وحده، فصرب ضائعا في الصحراء، متوحدا كأنه ذئب شرس يطلب قليل الطعام أو قليل الإنصاف والانتقام (١)

والشاعر والذئب كلاهما يصرخ، ولكن صرخة الذئب تجد استجابة عند بنى جنسه، أما صرخة الشاعر فهى فى واد " ليس لها من سامع، والمهم أنه يصرخ، والفرق بين صراخه هنا وصراخه فى الأبيات السابقة - عن الليل والمسوج - أنسه هسناك لم يكن معه أطفال صغار أبرياء، ولكن هنا أطفال يعانون من الجوع مثلما يعانى الذئب والإنسان جميعاً " (٢)

وفى الأبيات إشارة تُحقِّقُ نسبتها إلى امرئ القيس، ذلك ما أشار إليه الشاعر من أنه عرف الغنى، وأنه يستحق ما نزل به لأنه لم يعرف كيف يصون النعمة ويحفظها.

## يقول د./ كمال أبو ديب: (٣)

"الشاعر والنئب كلاهما نحيل وضعيف، وكلاهما يضيع ما كان قد حققه، كلاهما عرف زمن الامتلاء والتحقق، ولكنهما معرضان لطبيعة الزمن السزائلة، وهكذا فإنهما يفقدان زمن الامتلاء، وينتهيان صفر البدين، ويظهر النئب هنا بوصفه مرآة لدخيلة الشاعر، وتجسيداً حقيقياً للبطل الخاسر، إنه يعوى في الخلاء، في وادى الخواء. ويتردد صدى هذه الصورة

<sup>(</sup>١) قراءة جديدة لشعرنا القديم (مرجع سابق) ص ٥٨، ٥٠.

<sup>(</sup>٢) صوت الشاعر القديم د./ مصطفى ناصف ص ١٨.

<sup>(</sup>٣) الرؤى المقنعة ص١٤٦، مجلة قصول – المجلد الرابع – العد الثاني ص١٠٦ مقال يعنوان "معلقة امرئ القيس – الرؤية الشيقية ".

الذنب فى الأدب القديم

حساملاً إحساساً هائلاً بالياس، وسواء قصد بجوف العير المعنى الحرفى أو المعسنى الأسطورى، فإن التعبير يدل على الياس، وهو ياس أبعد غورًا لو أخذناه بمعناه الأسطورى...".

ويشبه امرؤ القيس الربئ الذي يربأ للقوم وينظر للصيد من مكان عال ساتراً نفسه لئلا يذعر الصيد، يشبهه بذئب الغضا وهو أخبث الذئاب، وذلك لأنه يمشى مختفياً مستتراً بالأشجار حتى لا تشعر به فريسته يقول: (۱) بَعَثْنَا ربيئًا قَبِل ذلك مُغْمِللًا كذَّب الغَضَا يمشى الضَراءَ ويَتَقَى وفي المعلقة يشبه حصانه – في مشيه – بالذئب:

لَسهُ أَيْطَسلاً طَسبي وسَساقا نعامَسة وإرخَساءُ سِسرَحَانِ وتَقْرِيسبُ تَستَفُلِ وقد ذكرنا له بيتين في المقدمة.

<sup>(</sup>۱) ديواته بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ص١٧٢ دار المعارف ط ثالثة. والربئ الذى يربأ للقوم أى يستظر الصيد من مكان مرتفع. مخملا: يعنى يخمل نقسه أى يسترها. الضراء: هى مشية فيها اختيال وتبختر وراجع المثل (هو يمشى – أو يدب – له الضراء) فى باب الأمثال.

# المرقش الأكبر (') (نحو ٧٥ ق.هـ.) وذئب قانع شاكر

قال: (۲)

١- أمين آل أستماء الطُلُولُ الدُوارسُ يُخَطِّطُ فيها الطَيرُ قَفْر بَسَابس
 ٢- ذَكَرتُ بها أستماء لَيو أَنْ وَلَيْها قَريية ولكن حَبَسَتنى الحوايس

كَانَّى بِهُ مِن شددة الرَّوع آنِسُ

وفسى النَّفْس إنْ خُلِّي الطَّريقُ الكَوَادسُ

٢- فَكَــرْتُ بهـا أسنــمَاءَ لَــو أَنْ وَلْيَها
 ٣- ومَـــنْزِلِ صَنـــنْك لا أريـــدُ مَبِيـــتَهُ
 ٤- لِتُبْصِــرَ عَيْــنى أَنْ رَأْتُــنى مَكَاتَهَــا

(۱) المسرقش الأكسير: عمرو بن سعد – وقيل: ربيعة، وقيل: عوف بن سعيد – بن مالك بين ضبيعة بن قسيس بسن تطسية بن عكلية... من بنى بكر بن واثل. شاعر جاهلى، قارس صنديد، عاصر المهلهل، وشسهد حسرب اليسوس، وهو أحد عشلق العرب المشهورين، قبل إنه ملت بسبب الحيلولة بينه وبين ابستة عسسه أسسماء. وهو عم المرقش الأصغر، والأصغر عم طرقة بن العيد. والمرقش أحد أصحاب المنتقيات، ولقب بـ " المرقش " تقوله:

الدار وحشٌ والرُّسُوم كَمَا ﴿ رَقُشَ فَى ظُهْرَ الْأَمِيمِ فَلَمْ

آداجسع ترجسسته فی: الشعر والمشعراء -- ۲۱۰ برقم ۱۱، والأخلنی ۱۲۷/۱ وما بعدها، معجم الشعراء ۲۰۱، المؤتلسف والمفسئلف ۲۸۱، المقصئيات يشرح اين الأليازی -- ط الآباء اليسوعيين ۱۹۲۰، معجم الشعراء الجاهليين والمقصرمين ۳۳۲. وغيرها ]

(۲) القصيدة قسى المقضيانات ۲۰۱-۴۱۰ منتهى الطلب من قشعار العرب – تحقيق د./ محمد نبيل طيريقي بسرقم ۱۸۹ جــ۱/۱۰. طــ دار صادر بيروت ۱۹۹۹، وديوان المرقشين ص۵۰ وما بعدها تحقيق كارين صادر – دار صادر – بيروت – ط أولى ۱۹۹۸.

(ب1) الطلول: ما شخص من أسماء الديار. الرسوم: ما اتخفض من آثارها. البسايس: الخالية المقفرة، واحدها يسبس.

(٢٠) الوَلْى: حيث نزلوا وذهبوا. وولْيُها: ناحيتها وما يليها من الأرض، وقيل: ذهابها.

(٣٠) ضسنك: ضيق وشدة. من شدة الروع آنس: يقول: أنست بهذا المنزل حين نزلت به من شدة ما بي من الروع، فرميت نفسي فيه، كثي آنس " وإن كان ضيقاً ليس بموضع نزول ولست أريد النزول به.

(ب؛) الكوادس: ما يتطير منه ويتشاحم.

#### الذنب في الأدب القديم

إلى أن تكل العسيس والمرء حادس تهاك فيها السورد والمسرء ناعس بعنيهامة تنسل واللسيل دامسس موقد نسار لسم تسرمه القوابس كما ضسريت بعد الهدوء النواقس مس الأرض قد دبت عليه الروامس السي شعب فيها الجواري العوائس عسرانا عليها المناس اللون بالس حياء وما فخشسي على من أجالس

(ب ) الوجسيف: مسن سسير الإبل والخيل وهو سير سريع، والإبساس دونه، والنَّفْر قوقه. حادس: رام بنفسه على غير هداية، ومنه: الحدس أي القول بغير علم. رواية الديوان [وجيف وإبساس].

(ب٦) دوية: منسوية إلى الدّو، وهي القفر التي يدوى فيها الصوت لخلائها. تهالك: تسرع السير. الورد: المراد بها هنا الإبل الواردة.

(ب٧) أى قطعت ما لا يعرف من هذه الدوية حتى صرت إلى ما يُعرف. وخص سبر الليل لأنه أشد من مسير السنهار. العَسْهُمة والعيهمة: القوية الجريئة. تنسل: تنفذ نفاذاً حثيثاً، فكأنها تنسل من جلدها. الدامس: المظلم شديد السواد.

(ب ٨) الكوابسس: جمسع قلبمسة، أي لم يكن فيه أحد يفتيس تاراً، وذلك لأنه كان وحده، لا أنيس له إلا الوحسش. وقوله: تركت بها: أي قطعتها وقد بقيت من الليل بقية. قال المرزوقي: " إنما قال تركت بها ليلاً... ومنزلا، لأنه قطعهما، فقد خلقهما وتركهما بظهر ".

(ب٩) الزقاء: صوت اليوم، والتزقاء: تقعال منه.

(ب ١٠) الستعريس: السنزول عند الصبح. الروامس: جمع رامسة وهي الربح التي تدفن الآثار، يعني: أنه نزل من المفارة كان ملقي رحلها بهذه الصفة.

(ب ١٩) السنوادة: ملعب الصبيان، وقيل هي الأرجوحة. ناط: علق. الشعب: شعب الجبال. العوانس: جمع عسانس وهو الرجل يأتى عليه وقت التزويج وكذا المرأة. وقيل: العوانس: اللاتى قد حُبسَن في بيوت أهلهن لم يتزوجن.

(ب٢١) عراثًا: أتاتًّا طائباً معروفنًا. أطلس اللون: وسنخ اللون وهو الذكب.

(ب١٣) في منتهى الطلب [ نبذنا إليه حزة... وما فُخشى... ].

#### الذنب فى الأدب القديم

١٤- فَسأَضَ بها جَـذُلاَنَ يتفُضُ رأسته

١٥- واغسرَضَ أغسلامٌ كسأنُ رُوُوستها

١٦- إِذَا عَلَــمٌ خَلَقُــتُه يُهْــتَدى بِـــهِ

١٧ - تعالَلْستُها ولَسيْس طسبِّى بِدَرٌهــا

١٨- بأسمر عسار صدر من جادره

وكَسيْفَ الستمَاسُ الدُّرِّ والضَّرْعُ يابس وسسائرُه مسسن العَلاَقُسة تسسائرُه

كمسا آبَ بالتَّهْسِ الكَمسِيُّ المُحَسالسُ

رُوُوسُ جبال فسى خليج تَغَسامَسُ

بَدا عَلَم في الآل أغير طامس

يقف المرقش على أطلال "أسماء "، تلك التي كانت سبباً في موته، حين حيل بينهما - كما هو شائع -. (١)

ويصف منزلاً أجبر على النزول فيه، وكان مرتاعاً أشد الروع، وقد أحاطت به الهموم من كل جانب، فليصرمها في تلك الدوية الغبراء التي تهاك فيها الإبل القوية المعروفة بالتحمل والصبر. ويبدو أن المرقش رأى

فهال غَايِرُ مَا يَدِ أَضَارَرَتَهُ حَايَاتُهُ يُصِبِ كُلُمُ عَالَمُ الْسِيْرُقُ لاَ حَاتُ مَعَالِكُ ا يِثَلِكُ عَادِفًا أَنْ تَمَاسِكِ مَقَالِكِ مَقَالِكِ

<sup>(</sup>ب ١٤) آض: رجسع وعساد. الجذلان: الفرح النشيط. الكمى: الشجاع الذي يكمى بشجاعته أي يسترها. المحسالس: المخاشسن، وقسل: الشسديد الذي لا يبرح مكلته في الحرب. وفي رواية [المخالس]، من الاختلاس. النهب: الغنيمة.

<sup>(</sup>ب ١٠) أعسرض: بدا وظهر. الجبال: القليج ههنا من السراب، شبهه بالماء، قالجبال تطفو تارة وتغرق أغرى، وفي رواية [رؤوس رجال]. تفامس: تنفس.

<sup>(</sup>ب٢١) الآل: سراب الضحى. طسم وطمس واحد. والطامس: الدارس الممحو.

<sup>(</sup>۱۷۰) تعللتُها: أَعُنْتَ علالتها، يريد: سيَرها مرة بعد مرة، أي ساعة يرقق بها وساعة يجهدها. طبِي: دركي وطلبي، أي ليس طلبي درها.

<sup>(</sup>ب١٨٠) الأسمر: يعنى السوط. والجلّز: الفتل. علاقته: سيره الذي يعلّق به. نـانس: متدلُّ

<sup>(</sup>١) قال طرفة يذكر ذلك:

وقَسد ذَهَ الله مُسلَمَى بعظ سك كُلُسه كمسا أخسر زَتَ أسسماء قلس مُسرقل والكسسح أسرادي يُبستغى ديواله – بتحقيق الدكتور على الجندي ص١٣٧٠.

هذه الدوية أفضل من حى كان أهله سبباً فى الحيلولة بينه وبين ابنة عمه التي أحبها.

و هكذا يريك المرقش أنه سيئ الحظ حيث ينتقل من أطلال بالية تثير فيه الأحزان والأوجاع، إلى منزل ضنك شديد الضيق، إلى دوية مهلكة.

وأما الرمان فليس بأقل إفزاعاً وإيحاشاً من المكان، ويزداد الرعب والفرع مع سماع صوت البوم المشئوم الذي يرنّ كأنه قرع نواقيس. فماذا يفعل المرقش وصحبه ؟

لقد أضاءوا النار لتحقيق ثلاثة أهداف: الأنس، والدفء، وشى الطعام. وهنا تجذب النار عليهم ذئباً، بائس الحال، أطلس اللون، خميص البطن، فماذا يفعل المرقش ؟

لقد استبدّ به الكرم، فتخيل الذئب ضيفاً من الضيفان، فألقى إليه قطعة من الشواء، وربما دفعه إلى هذا خشيتُه من أن يرميه رفقاؤه بالبخل.

وقسنع الذئب بما أعطي، وعاد راضيًا، والدليل على ذلك أنه أخذ يهز رأسسه، وكأنسه يعبر بذلك عن الشكر للقوم الكرام، وربما كانت سعادته بما حقق من هدف نتيجة لشدة بأسه، اعتقاداً منه أن القوم ما أعطوه إلا خوفاً منه، فكان كالفارس المنتشى بنصره.

"والشاعر - بحكم انتمائه إلى بيئة عربية بدوية صار الكرم فيها مظهراً اجتماعياً حتَّمَاتُه طبيعة الصحراء القاحلة الجرداء - يأبى على نفسه، بل يرفض باباء أن ينهر هذا الذئب الزائر فيحرمه من الزاد... " (١)

<sup>(</sup>۱) د./ عناد إسماعيل / قراءة عصرية في أدب الذنب عند العرب / مجلة المورد العراقية. المجلد الثامن - العدد الأول ۱۹۷۹ ص ۱۹-۹۰.

وتشعر هنا بالفرق الشديد الواضح بين غلظة الذئب ورقة قلب المرقش، فقد استجابت نفس المرقش لبؤس الذئب، وإن كان الذئب خبيث النفس سئ الطوية، غير أن كلاً منهما قد حقّق مأربه، فالذئب حقق سعادته بحصوله على القوت، وما ذلك إلا لما اشتهر به من البأس، فكان كالفارس المنتصر، والشاعر كان سعيداً بما قام به من حق الضيافة، وكيف لا وهو ينتمى إلى بيئة تتغنى بالكرم ؟!.

" وقد آثر الشاعر المعجم الحربي أو الفروسي الذي يتناسب مع فروسيته في صوغ صوره وتشبيهاته حتى في وصف حالة ذئب جائع، فانظر كيف تحول الذئب من عدو يكرهه الجبان، إلى صديق يكرمه الشجاع"(١)

" وعناصر الصورة هذه تكاد تكون مقومات كل صورة، رسمها الشعراء للنئب، فطلسة اللون، والنار، والشواء، تتردد بكثرة، وبدلاً من أن نجد الشاعر يشتبك في معركة مع النئب نجد تعاطفاً قل نظيره. والشاعر بذلك يقدم لنا فكرة الكرم الأصيل الذي يقدم للضيف مهما كان جنسه..." (٢) ويبدو لي أن هناك علاقة بين تصرف المرقش مع النئب، وتصرف عم

ويبدو لى أن هناك علاقة بين تصرف المرقش مع الذئب، وتصرف عم المرقش وآله إزاء زواجه من ابنة عمه.

فكأنه يقول: أنا كريم جواد، لست بخيلاً، (وما فحشى على من أجالس). ولسان حاله يقول: لماذا أحرم ممن أحب ؟ ما الجناية التي ارتكبتها ؟...

(۱) نفسه

(٢) الحوار في القصيدة العربية ص ٢٣٥.

< £0

### الذئب وذؤيان العرب

حظيى الحيوان بنصيب كبير من شعر الصعاليك الجاهليين، إذ لا تكاد قصيدة تخلو من ذكر له أو إشارة إليه.

ويستكرر في شعرهم الأنس بالوحش، والاطمئنان إليه، فهم لا يخشون بأسه، ولا يخافون خطره، فهذا تأبط شرا يقول: (١)

يَبِيتُ بِمَغْمَى الْوَحْشِ حَـتَّى الْفَنَهُ ويُصَعِبُ لا يَحْمَى لها الدَّهْرَ مَرْتَعَا رَانِينَ فَـتَّى لا صَـنِهُ وحْشِ يُهمُّـه فَلَـوْ صَـافَحَتْ إنسَـا لصَـافَحَتُه مَعا ولكـن أربَـاب المحَـاضِ يُشِـقَهم إذا الفَــتَقَدُوه أوْ رَأُوه مُشَــيعا

لقد صار أليفاً للوحش، في حين أن الآدميين يخشونه، ويحذرونه، ذلك أن الصمعلوك استبدل الوحش بالإنسان، إذ وجد فيه صفات افتقدها في أهله وذويه، ووصل الأمر إلى أن أقيم بينهما ما يشبه الحلف: (٢)

وحَالَفَ تُ الوُحُ وَ الْفَتْ نَى بَعُودِهِ فَ وَالْسَبَعَادِ وَالْسَبِعَادِ وَأَمْسَتَ الْفُسُبُ يَرْصُ مُعْشَا لِخِفْ إِضَ مَعْشَا لِخِفْ إِضَ مَعْشَا لِخِفْ إِنَّ مَا الْمُنْفِرِى: (٢)
وقال الشنفرى: (٦)

ولى نُونَكُمْ أَهْلُونَ: سِيدٌ عَمَلُسٌ وَأَرْقَصَطُ زُهُلُسُولٌ وعَسرَقَاءُ جَسِيْالُ هُمُ الْأَهْلُ، لاَ مُسْتَوْدَعَ المسَّر ذالِعً لَدَيْهِم ولاَ الجَسالَى بِمَسا جَسرُ يُخْذَلُ

إنها " فروسية (اللا انتماء)، أو رفض رابطة الدم من أجل إقامة رابطة من نوع آخر قد تكون النواة الأولى للرابطة الطبقية... وهي لا تستند إلى

<sup>(</sup>۱) الأغساني \_دار) ۱۲ه/۱۰، شسعر تسأبط شرا ص۹۷ تحقيق سلمان داود القرة غولى وجبار تعبان البخاسم – العراق. وراجع تحليلا لهذه القصيدة في كتابنا (من الأثب الجاهلي)

<sup>(</sup>٢) الحيوان للجاحظ ٦/٩٥١.

<sup>(</sup>٣) لامية العرب / ص ١٤٠

شــعور بالواجب، بل إلى الفردية التي تحس إحساساً طاغياً أنها قادرة على هدم قانون الضرورة، وتحقيق ما يعتبره العقل مستحيلاً"(١)

والصحاليك هم الذين أطلقوا على أنفسهم هذا الاسم "ذؤبان العرب" إذ وجدوا أن هناك أوجه شبه كثيرة بينهم وبين ذئاب الوحش، ها هو الشنفرى يخرج فى فتية من "فهم" يصفهم فيقول: (١)

خَرَجْنَا فَلَـمْ نَعْهِـد وقلـت وصائنًا ثمانــية مــا بَعْدهـا مُتَعَـــبُ سَـرَاحِينُ فِتْــيَان كَـأنُ وُجُوهَهُـمْ مَصَـابِيحُ أَوْ لَــونُ مـن الماءِ مذهبُ

لقد جمع بينهم:

\* الجوع، فهو أمر طبيعي في تلك الصحراء، ومن ثم عودوا أنفسهم عليه حتى قال الشنفرى: (٣)

أديسمُ مطَسالَ الجُسوع حَستَى أميستَه وأضربِهُ عَسنْهُ الذِّحْسِ صَسفَحًا فَأَذْهَلُ وَأَطْوِي عَلَى الخُمْصِ الحوايا كما الْطَوَتُ خُسيُوطَةُ مَساوِيًّ تُغَسارُ وتُفْستَلُ \* عدم الحال الرّاد، قال تأبط شرا: (1)

قَلِيلُ انغَسَارِ السَّرَاد إلاَّ تَطِّسَةً فَقَدْ نَصَّرَ الشَّرْسُوفُ والْتصَّق المِعَى وقال امرو القيس مخاطباً الذئب: (°)

كِلانَا إِذَا مِا نَالُ شَائِكًا أَفَاتَه ومِنْ يَحْتَرِثُ حَرَثُى وَحَرَثُكَ يَهُولَ اللهِ عَيْرِ ذَلِك مما سيأتي.

<sup>(</sup>١) مقدمة للشعر العربي ص ١٩.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٨/٥١، ٢١٦ ، الطرائف الأدبية ٣٢. والسراحين: الذناب.

<sup>(</sup>٣) لامية العرب / نشيد الصحراء لشاعر الأرد الشنفرى ص ٥٠.

<sup>(1)</sup> قصيدة (اليف الوحش) أشرنا إليها سابقاً.

<sup>(</sup>ە) سېق.

\* سسرعة العَدن ، وهي في الذئب معروفة (وسيأتي الحديث عنها)، واشتهر بها الصعاليك، حيث كانت سلاحاً أساسياً للصعاليك، فكان تأبط شرا - مثلاً - أعدى ذي رجلين، وذي ساقين، يقول: (١)

لا شمئ أسمر عُ ممنى غَيْر ذى غَنْر أَوْ ذِى جَمَنَاحٍ بَجَنْ عِب السريْد خَفَاق وبالغوا فى الحديث عن سرعته فقالوا: كان إذا جاع لم تقم له قائمة، يسنظر إلى الظباء، فينتقى أسمنها، ثم يجرى خلفه فيذبحه بسيفه، ثم يشويه فيأكله. (٢)

وأياً ما كان الأمر فإن موهبة هؤلاء العدائين من الصعاليك كانت فوق الطاقة والمقدرة العادية بكثير... وهذه الصفة العجيبة البارعة في الصعاليك كانت من عوامل لفت أنظار المجتمع إليهم وتناقله لأخبارهم هذه في تعجب وغرابة. (٢)

\* كلاهما ابن ليل، أسود، مقطوع من الليل ثوبه – على حد قول الشريف الرضى (١) -، أو لابس الليل – على حد قول تأبط شرا –.

فالذهب - كما هو معروف - يطرق عادة مع الليل، ونشاط الصعاليك كذلك بالليل، يقول إيليا الحاوى عن الشنفرى:

" وإنما كان الدافع المضمر - أى للعزلة - أنه كان ابن الظلام، ابن السواد وللسواد طباعه، وهو ربيب الضباع، تصول وتجول فيه، وتقيم وترحل، إنها تتوارى غالباً في النهار، وتعود في الليل فتظهر، وكأن مملكتها

<sup>(</sup>١) المفضليات ٢٣، الجمهرة ٢٦٧/١.

<sup>(</sup>٢) الأغاني جـ ١٢٨/٢١ والمقضليات ٩.

<sup>(</sup>٣) راجع / شاعر الصعاليك الشنفرى - د./ عبدالطيم حفني ٥٠.

<sup>(</sup>٤) سيأتى ضمن قصيدة له.

هـــى من عالم السواد، فتلك الوحوش هى أشبه بأقران له، السواد الذى يرين على وجهه، ويطبع نفسه، ويلج إلى قاع ضميره المظلم إنما كان يوحد بين مصــيره ومصير تلك البهائم.. كان لابد من أن يعايش الوحوش وهى مثله تأنس بالظلام وتركن إليه، وتتجول فى قلبه بطمأنينة وكأنه عالمها الوحيد"(١) يقول الشنفرى واصفاً إحدى غاراته الليلية:

ولَـيلَة نَحْس يَصَطَلِي القَوْسَ رَبُها وأنــيله اللاه دَعَنتُ على غطش ويغش وصحبتى ســعار وإرزي فأيمُنتُ نبنسواتًا، وأيتَمنتُ ولــدَةَ وَعُـدنتُ كَمَا وأصنبَحَ عَــى بالغُمَيْصاء جَالِسَا فَصَريقان مَسَا فَقَلَـنا: أَذَنبَ فَقَـالُوا: لقــد هَــرُتُ بِلَـيل كلائبنا فَقُلـنا: أَذَنبَ فَقَــنا قَطَـاةً فَلـم مَوْمَـت فَقُلـنا قَطَـاةً فَلـم مَوْمَـت فَقُلـنا قَطَـاة فــان يبك إست فبن يبك من جن لأبرح طارقًا وإن يبك إست ويقول تأبط شرا: (٢)

وأنسيله اللاسى بها يَنَسَبُلُ سسعار وإرزيسز ووَجَسِر وأفكل وعَمِنتُ كَمَسا أبدأتُ واللَّيلُ أنسيلُ أفسريقان مسنسئولٌ وأخسر يسنسألُ فَقَلْسَنا: أنسُب عَسسٌ ؟ أم عَس ُ فُرَعَلُ فَقَلْسَنَا قَطَاةً ريسعَ أم ريسعَ فُسرعَلُ وإن يك إنسا ما كها الإنس يفعل

فلم تَسرَ مسنْ رَأْي فتسيلاً وحَسانَرَت تَأْيُمَهَا مسن المسس الله اروعا

النوم اليقظ، وقد ضرب المثل بالذئب فى ذلك، إذ ينام بإحدى عينيه
 كما سيأتى -. أما الصعاليك فلأنهم واترون وموتورون وجب عليهم أن
 يكونوا حذرين يقظين، يقول تأبط شرا: (٦)

دَمُ السِئَّالِ أَوْ يَلْقَسَى كمسيًّا مُقَسِنُعًا

فلسيلُ غسرار السنُّوم أنحسبَرُ همسه

**{ £ 4** |

<sup>(</sup>١) في النقد والأثب ١/٣٧٠.

<sup>(</sup>۲) مسن قصيدة (أليف الوحش) وهي في ديوان تأبط شرا ص١١٣ جمع وتحقيق ذو الفقار شاكر – دار الغرب الإسلامي – ط أولى ١٩٨٤.

<sup>(</sup>٣) نفسه.

ويقول: (١)

إذا خَسَاطَ عَيْسَيْه كَسرَى السنَّوم لم يزل له كالسنّ مسن قَلْب شَسَيْحَان فاتك ويَجْعَسلُ عَيْسَيْه رَبِيسلة قَلْسبِه إلَّسى سَلَّةٍ مسن حَسدٌ أخضَسَر بساتك

\* التشرد والضياع والمصير المشترك، ولذا قال امرؤ القيس - حين تصعلك -: (٢)

وواد كَجَسوف العَسيْرِ قَطْسِ قَطَعْسَتُهُ بِهِ الذِّسبُ يَعْسوى كَالْخَلَسِيعِ المُعَيِّلُ فَقُلْسَتُ لَمَسا عَسوَى إِنَّ شَسَأَتَنَا قَلْسِلُ الغَسْنَى إِنْ كَنْسَتَ لَمْسا تَمْسول كَلاَسَا إِذَا مَسا نَسالَ شَسِيكًا أَفَاتَسه ومن يَضْتَرِثْ حَسرتْى وحرثُك يهزل

\* ضالة الأجسام، بسبب قلة الزاد، ولأن العَدُو يستازم ذلك.. فالذئب دائماً هزيل ضعيف، وكثير من أسمائه تدل على خفته، وكذلك الصعلوك..

إلى غير ذلك من صفات وعادات تجمع بين الذئاب والذؤبان.

ومن هنا كان من الطبيعي أن يكون الصعاليك أولى وأحق بالحديث عن الذئاب وإلى يهم، كيف لا وقد عايشوها، وخبروا حالها، ورصدوا حركاتها وسكناتها، ونومها ويقظتها ؟١.

<sup>(</sup>١) نفسه ١٠٢. والبيت الثاني ذكره المحقق وقال: هي إحدى روايتين للبيت الثامن. كرى النوم: غلبة النوم. الكالئ: الحفيظ الذي يكلأ الخطر ويدفعه. والشيحان: الحذر الحازم. الفاتك: الشديد.

<sup>(</sup>۲) سيقت.

### الشنفري (\*)

## ذئاب مجتمعة متكاتفة، وأناسي مختلفة متنافرة

قال في لاميته:

إلى أن يقول:

٢٦- وأغــدُو على القُوتِ الزَّهيد كَمَا عَدَا ٢٧- غَــدَا طاويـّــا يُسَتَّعْرَضُ الرِّيحَ هافياً

وارقَــط رُهلُــولٌ وَعَــرقَاءُ جَــيالُ لازيهـم، ولا الجَـاتِي بمَـا جَـر يُفنَل

أَرْلُ تَهَــادَاه التَّــنَانِفُ أَطْحَــلُ يَخُــوتُ بِاذْنَـابِ الشَّـعَابِ وَيَصْبِـل

<sup>(°)</sup> الشـنفرى: هـو ثابـت بن أوس، أو الشنفرى بن الأواس. أحد صعائيك العصر الجاهلى وأشهرهم، ينستهى نسبه إلى قبيلة أزد بوجه عام، وينى سلامان بوجه خاص.. صاحب اللامية المشهورة التى منها هذه الأبيات.

السنص والسترجمة في: الأغلني ٢١/٩/١-١٥٠ ، سمط اللآلي ٤١٣، يلوغ الأرب في شرح لامية العرب ص ١٢٩ ومسا يعدهسا، ط دار الحديث - القاهرة، نهاية الأرب في شرح لامية العرب / ابن عطاء الله المصسرى الأرهري - تحقيق الدكتور عبدالله الغزالي - حوايات كلية الآداب - الكويت، مختارات ابن الشجري ١٩٥٨ - دار الكتب الطمية - بيروت - ط ثانية ١٩٨٠ - تحقيق محمود حسن زناتي... وغيرها.

<sup>(</sup>ب٠) المسيد: اسم للذنب، عملَس: خليف في الجرى، أرقط: نمر، زهلول: أملس خليف، عرفاء: ضبع طويلة العرف، جيال: اسم للضبع.

<sup>(</sup>ب ٢٦) أعسدو: أجسد، وأصل العود: شدة السير، وهناك رواية أخرى بالغين المعجمة [أخدو] من الغدو، وبالستالى تكسون رواية البيت التألى [ خدا طلويا]. القوت الزهيد: الرزق القليل اليسير الذى من شأته أن يسزهد فسيه ويرغب عنه لقلته. وقيل: هو ما يمسك الرمق. الأزل: الذنب الجائع، وقيل: هو خفيف الوركيسن والسسمع. تهاداه: تترامى به. التنائف: جمع تنوفة وهى المفارة. أطحل: لونه أحمر يضرب إلى السواد، وقيل: لونه بين الغيرة والبياض.

<sup>(</sup>ب٢٧) غيدا: أى الأزل. طاويسا: أى صيابراً علي الجوع، كأنه طوى أحشاءه على الجوع. يستعرض السريح: أى يسير جهة هبوبها، وهو أصعب السير لوجود علق. وفي رواية: (يعارض). هافيا: أي

#### الذنب في الأدب القديم

٨٧ - فلمسا لسواه القسوت من حَيثُ أمه اله المهاسسة المسلسة المؤسسة كأنهسا ٩٠ - أو الخشسرم المسبغوث حَشْتُ دَيْرَه ٣٠ - مُهسرتُ قُسوة كسأنُ شُسدُوقَها ٣٧ - فَضعة وصَسجتُ بالسيراح كأنهسا ٣٧ - وَأَخْضَى وأَخْضَى وأَخْضَى وابْسَتْ به

دَعَا فَأَجَابَ تَه نَظَائِ رُ نُحُلُ قِدَاحَ بِكَفَّى بِالسَرِ تَدَقَلْقَلُ محابيض أرساهن سام مُعسَّلُ شُعَقُوقُ العِمِي كالحات وبُسُلُ وإياه نُسوحَ فَسوقَ علياءَ ثُكَّلُ مَرَامِيلُ عَسزًاهَا وعَرْتُنَهُ مُسرمِلُ

يذهب مسرعاً يميناً وشمالاً من شدة الجوع. يخوت: أي يُسمع صوتُ انقضاضه. بأذناب الشعاب: أي أواخرها. والشعب: الطريق في الجبل. ويصل: أي يمر مرا سريعاً.

- (ب٢٨) لـواه القـوت: دفعـه. من حيث أمه: أى من المكان الذى قصده فيه. نظائر نحل: أى ذناب مثله ضـوامر مهـاتيل، أى: أنـه لمـا عز عليه القوت طلبه عند غيره فوجد حاله كحاله فى الهزال من الجوع.
- (ب ٢٩) مهائه: أى دقيقة الجسم كأنها أهلّة . وفى رواية (مهلهائة) . شبب الوجوه: يقال: إن وجوه النساب ترى كأنها شيب سيّما فى حالة الجوع. قداح: جمع قدح، والمراد قداح الميسر. ياسر: ضارب القساح. تتقلقل: أى تضطرب وتتحرك. والمضى: لما دعا الأزل أجابته النظائر على هذا الحال، فلشدة حالها تمشى مضطرية.
- (ب٣٠) القطسرة: رئسيس النمل، المبعوث: المهاج والمنبعث في السير. حقط: أي حث وحضّ، نَبِرَه: جماعسة السنط، أو هسي واحدة النمل كتمر وتمرة، معابيض: جمع معبض، وأبل: جمع معابض، والمحسيض: عقية يستفرج المشتار بها المسل من كوته، وأبل: عود يكون مع مشتار العمل بثير به السلمن بثير به السنط، أرساهن: أثبتهن، سام: مرتقع، لأن من شأن النمل أن يصل بمكان سام ممتنع، مصل: طالب العمل.
- (ب٣١) مهسرتة قوه: أى مشقوقة القم شقا واسعاً فهى مقتوحة الأقواه. شدوقها: أقواهها، وخص شقوق العصى لأتها في غلية الاتساع. كالحات: عابسات. بسل: كريهات المنظر.
- (ب٣٧) فضيخ: أى ضجر ذلك الأثرل. وضجت: أى نظائره من الذلك. بالبراح: أى بالمفارة الواسعة، أو الأرض الواسعة التى لا زرع فيها ولا شجر. نوح: جمع نائح ونائحة، ويجوز أن تكون مصدراً وصف به للميالفة. طياء: مرتفعة. ثكل: جمع ثكلى، وهي المرأة الحزينة على فقد ولدها أو زوجها.
- (ب٣٣) أغضسى: أن الأزل. وأغضست: أن النظائر، أن صبر كل منهما على فقد القوت صبراً جميلاً بعد كمسأل الجسد فسى تعصسيله. ابْسَى وابست به، وفي رواية: (اتّسى واتّست به) وفي رواية (وائتسى

الذنب فى الأدب القديم

٣٤ شكا وشكت ثم ارْعَوَى بَعْدُ وَارْعَوَتْ وللصّيرُ إِنْ لَهُ يَعْدُ وَارْعَوَتْ وللصّيرُ إِنْ لَهُ يَعْدُ وَارْعَوَتْ وللصّيرُ إِنْ لَهُ يَعْدُ وَارْعَوَتْ وكلُهُا عَلَى نَكَ طُ مِصّا لِكَ اتِّمُ مُجْمِلُ هُ حَلَى نَكَ طُ مِصّا لِكَ اتِّمُ مُجْمِلُ لَا اللهُ ال

لقد ضاق الشنفرى ذرعا بالإنس، فاستبدل بهم هذه الطوائف من الوحوش (النمر - الذئب - الضبع)، ولما فقد أهله فى عالم الإنس يمم وجهه نحو عالم الوحش الذين لا يفشون سراً، ولا يخذلون جانياً بجريرة ارتكبها،

إنه مجتمع جديد اختاره الشاعر.

ولسى دُونكُ مُ أَهُلُون سِيدٌ عَلَّسٌ وَارْقَسطُ رُهُلُسولٌ وعَسرَفَاءُ جَسيْالُ هُمُ الأَهْلُ لا مُسْتَوَدَعُ السِّرِ ذَائعٌ لدينهم ولا الجسائي بمسا جَسرٌ يُخذَلُ

لقد جمع " الجوع " و " البؤس " بين طائفة الصعاليك - ذؤبان العرب - و ذئاب الوحش.

والصعاليك حين يصفون الحيوان عموماً يصفونه وصف خبير مشاهد، راء، معاين وليس سامعا. يصفونه من الداخل وليس من الخارج.

فالذئب الموصوف هنا معادل موضوعي للشنفرى، وبقية الذئاب تعادل سيائر الصعاليك، لقد ألح الجوع عليهما، وبات مفروضاً أن يغدو كل منهما على القوت الزهيد في تلك المفازة.

والنست به) وكلاهما بمعنى، أى تأسى كل منهما بالآخر، الأزل والنظائر فى الصير على المجاعة عند فقد القسوت. مراميل: جمع مرملة، وهى فى الأصل: المرأة التى لا زاد معها، وأراد بها تلك النظائر التى لا قوت لها. عزاها: أى حمل تلك النظائر المراميل على الصير.

(ب ٣٤) شكا: أى الذنب للذناب عند اجتماعهم ما يجده من الجوع والخبية في الطلب، وشكت هي ذلك. ثم ارعوى أي رجع عن الشكوي.

(ب٥٣) فاء: أي رجع ذلك الأزل إلى مأواه بعد أن لم يجد قوتا. بادرات: سريعات. وكلها: أي كل فريق من فريقي من الأزل والنظائر. نكظ: شدة الجوع. مما يكاتم: أي يكتم ويخفي. مجمل: آت بصبر جميل

٢٦ - وأغسدُو على القُوتِ الزُّهيد كَمَا عَدَا الرُّلُ تَهَـــادَاه التّـــنَانِفُ أَطْحَـــلُ

إن الجوع في الصحراء أمر طبيعي، والشنفرى يحاول أن يضع فلسفة خاصــة له يقــيمها علــي قاعدة أخلاقية، فهو لا يريد أن يُذم، ولا يريد أن يحصــل على القوت بسفح ماء الوجه، إذ لو فعل لتوافر المأكل والمشرب، وكأن النتيجة الطبيعية لما هو فيه من بلوى أن يتأسى بالذئب، فرسم صورة للذئاب رسم خبير، عارف بها، وبخفايا حياتها... "(1)

والشنفرى إذ يشبه نفسه بهذا الذئب الباحث عن الطعام لم يكن متخيّلاً ولا متكلّفاً ولا مبعداً عن الحقيقة، لأنه يبحث عن حيوان يأكله، كما أن الذئب هو الآخر يبحث عن حيوان يأكله.. (٢)

٧٧ - غَدا طاويًا يَستَغْرِضُ الرّبِحَ هافياً يَخُدوتُ بانْنَدابِ الشّدهابِ ويَغْسِل هداهو النئسب يستعرض الريح، مكلفاً نفسه عناء ومشقة، كل ذلك فى سبيل الحصول على القوت. وهذا يدل على "خبرة الشنفرى بالبيئة، فالذئب يمشى عكس الريح " يعارض الريح " لأنه متميز بحاسة الشم... والريح تأتى معهدا بسرائحة الفريسة إن وجدت، فيمشى عكسها بخلاف ما لو مشى فى اتجاهها ". (٢)

وكان الذئب (طاويا) والطوى أعلا مراتب الجوع بعد الغَرث، والسغب، فهما دونه.

<sup>(</sup>١) شعر الطرد عند العرب / عبدالقادر حسن أمين ط بغداد ١٩٧٢.

<sup>(</sup>۲) الشنفرى الصطوك د./ عبدالطيم حفتى ص٥٠١ وما بعدها.

<sup>(</sup>۳) نفسه ۱۳۱

وتأمل قوله (يستعرض) أى يمشى عكس اتجاه الريح، إنها "المعارضة" الستى يعيشها - أو عاشها - الشنفرى نفسه، مع الواقع المؤلم فى قومه، فرفض المجتمع بما فيه ومن فيه.

وبذلك تكون معارضة الذئب للريح رمزًا لمعارضة الواقع عند الصعاليك عموماً، والشنفرى بوجه خاص.

" وتقوم قوة اللغة في هذا البيت على الإكثار من ألفاظ تشير إلى المسركة، وعلى وجه الخصوص إلى التسارع والتباطؤ المتلاحقين، بحيث جاءت الصورة وكأنها " غلّى مرجل " على حد تعبير امرئ القيس... " (١)

لقد كان الذئب خفيفاً لهزاله وضمور جسده، بسبب تتابع الجوع عليه، حتى صارت الريح تطيّره.

والذئب الذى " يخوت بأذناب الشعاب ويعسل " هو رغبة أو دافع يخوت ويعسل في داخل الشاعر.

" فالذئب هو الشاعر نفسه، ذاب فيه واندمج وإياه في كيفية واحدة، أو هو النائب والممثل لمشاعره وبنيانه الداخلي...".

" وفى هذه اللوحية نجد الشاعر يسحب السحق من المجتمع على الطبيعة، لقد هرب الشنفرى من المجتمع القاهر إلى الطبيعة، فماذا وجد ؟ وجد سحقاً أشد ضرواة ، يصوره البيتان التاسع والعشرون والحادى والسثلاثون. فالوحوش تتعرض لقمع الطبيعة كما تعرض هو لقمع المجتمع.

å•

<sup>(</sup>١) مقالات في الشعر الجاهلي/ يوسف اليوسف ص٥٥٠.

إنها الفجيعة في كل مكان، وإزاء هذه الفجيعة الكلية الحضور لم يكن في وسع الشاعر إلا أن يضبج... " (١)

وإذا ما تصورنا حالة الذئب وهو يحاول الانقضاض ثم الارتداد أدركنا سر " يعسل " التى ختم بها البيت، فالذئب ليس فى حالة انقضاض دائمة، وإنما هو يناور، مرة يبطئ وأخرى يسرع منقضاً... (٢)

٢٨ - فَلَمْ الْسَوَاهُ الْقُسُوتُ مِن حَنِثُ أَمَّهُ دَعَا فَأَجَابَ الله نَظَائِل لَ نُحْسَلُ تَامَل لفظ (لسواه)، الذي يوحى بالقهر والسحق اللذين أصابا الذئب والشنفري معاً، فالشاعر يرى صورته هو، وسحقه هو، ومعاناته هو..

الفرق بين الذئب والشنفرى: أن الشنفرى استغاث فلم يعبأ به أحد، أما الذئب فبمجرد أن دعا وجد الاستجابة الفورية من (النظائر النحل).. هذا التجاوب السريع في عالم الوحش هو الذي جعل الشنفرى يلجأ إليه، ويؤثره على عالم الإنس..

في عالم الوحش " يجد معنى النسق الجماعي الحقيقي، ويجد وحدة الإيقاع التي تتحقق من ناحية في نموذج لوحة الذئاب الجائعة الباحثة عن الطعام تحت إمرة رئيسها. ومن ناحية ثانية يجدها في لغة الشعر التي تعبر عين تيناغم أجزاء الفعل المتلاحقة تتاغماً تتحقق فيه أقصى درجات القيد والحرية في آن واحد ". (")

<sup>(</sup>۱) نفسه.

<sup>(</sup>٢) أحمد موسى الجاسم ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) متعة تذوق الشعر د./ أحمد درويش ص١٦ دار غريب.

والشاعر هنا يعمد إلى تجسيد موقف السغب، فأتى بذئاب كثيرة، أقبلت وشاركت هذا المتوحد فى ضياعه، وفى نفس الوقت دل الشاعر هنا على نسوع من القيادة أو التبعية، تبعية القطيع لقائد ما، وهذا – أيضاً – يدل على تأثير عادات الحيوان وخصائصه وصلته بأخواته، وينم عن مراقبة شديدة له، بالإضافة إلى المعاناة والمشاركة، ومع أن الجوع هو الداعى لتجمع هذه الذئاب إلا أن الدافع الأعمق من هذا هو حرص الشاعر على بيان تجمع القطيع... " (۱) هذا التجمع الذي افتقده هناك، في القبيلة.

٩٧ - مهالَّة شيب الوُجوه كَاتُهَا قِيداَح بَكافي السير تَيتَقَلْقَلُ وفي رواية "مهلهلة "وهي في رأيي أفضل، وتتفق مع "شيب الوجوه" أي صارت هذه الوجوه مشقوقة مع الشيب لكثرة همومها، وشدة معاناتها.

لقد أضحت ناحلة هزيلة مثل أولئك المسنين الضعاف الذين لا يثبتون فسى سيرهم، أو هسى مسئل قداح الميسر بكف ضارب القداح تضطرب وتتحرك.

" ولفظة القافية هذا هي ارتداد على اللفظة الأولى للبيت، إذ إن ما هي "مهلهلة" لابد لها من أن "تتقلقل"، أو هي – على الأقل – تحمل قابلية التقلقل، نظراً لرقتها ووهنها، لقد صور النحول والهزال بهاتين اللفظتين تصويراً يستهدف التأثيير على مشاعرنا أو استمالتنا إلى وحوشه واستدرار عطفنا عليها.

<sup>(</sup>١) الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعره د./ صلاح عبد الحافظ جــ٢٠٢١.

" وهكذا جاءت لفظة " تتقلقل " لتغنى المعنى وتعمقه، ولترتبط فى الوقت نفسه بالمضمون العام ارتباطاً وثيقاً " (١)

محابيوش أرسياهن سيام مُعَسِّلُ

شُسقُوقُ العصيسى كالحسات ويُستسلُ

وإيساه نسوح فسوئي علسياء تُكسلُ

مرامسيل عسزاها وعسزته مسرمل

ولَلصَّيْرُ إِنْ لِسم يَستْفَع الشَّكُو أَجْمَلُ

عَلَى نَكِظ منا يُكَاتمُ مُجْمِلُ

٣٠ - أو الخَشْسِرَمُ المَسْيَعُوثُ حَثْمَثُ دَيْرَه

٣١ - مُهَـركة فُـوه كَـانُ شُـدُوقَهَا
 ٣٧ - فَضِيحٌ وَضِيحٌ بِالبَرَاح كَأَتُها

٣٣- وَٱغْطَنَى وَأَغْطَنَتْ وَابْسَنَى وَٱبْسَتَ بِهِ

٣٤ - شُكًا وشُكَتْ ثُمُّ ارْعَوَى بَعْدُ وَارْجَوَتُ

٣٥- وَفَساءَ وفَساءَتُ بَسادرَات وَكُلُّهسا

هـنا يصف جماعة من النحل مروّعة بفقد خلاياها "بيوتها" إذ إن جامع العسـل لم يكتف بأخذ العسل ليستفيد منه، بل إنه كان عدوانيا انتقامياً، حيث قام بهدم البيوت، وبذلك دخل النحل ضمن المقهورين الذين وقع عليهم سحق الطبسيعة، مـع أن الذي قام بالهدم والسحق أفاد من هذا النحل، وكان واجباً عليه أن يبادل بالإحسان إحسانا لكنه قابل الإحسان بإساءة.. وكأني بالشنفري يتخذ من هذا الرجل العدواني نموذجاً للظلم والتعدى، فهو مثل رؤساء القبائل الذين يجورون ويظلمون، يأكلون أبناء القبيلة لحماً ويرمونهم عظما..

لما رأى النَّظ بيوته وقد هدمت أصابته دهشة شديدة، صار من جرائها فاتحاً أفواهه.

وأقام النحل مأتما يبكى بيوته المهدّمة التى صارت أطلالاً، وكان "الخشرم" قائداً لجماعة النحل فى ذلك المأتم، فصارت مثل نساء ثكالى نائحات.

<sup>(</sup>١) يوسف اليوسف / مرجع سابق ص٢٦٩.

وبعد مدة من النواح أدرك النحل عدم جدوى البكاء، فلن يعود ما ضاع، والمخرج الوحيد هو إعادة البناء. (فما فائدة البكاء على اللبن المسكوب).

لم يكن الشنفرى دقيقاً فى وصف الذئب فحسب، بل فى وصف جماعة النحل. وكأنه كان مصطحباً معه عدسة مكبّرة أخذ يسلطها على وجه النحل واحدة واحدة، ومن هنا استطاع أن يرصد الانفعالات البادية على وجوهها، فرأى أفواهها المشققة والتى توحى بكراهية المنظر. إنها قمة الدقة فى الملاحظة.

وقد يكون الحديث عن الذئاب التي اتخذت لها قائداً وصارت هي تابعة لله من خلفه (فضج وضجت، وأغضى وأغضت، وابسني وابسنت به، شكا وشكت، ارعوى وارعوت، فاء وفاءت).

والذئاب هنا منظرها بشع، أفراهها مشققة، كأن جوانبها عصى مشقوقة. وقوله (فضح) التى تتصدر البيت (٣٢) هى إفصاح جاهر عن حالة الانفجار التى أصيب بها الشاعر، وإن كان فاعلها الشكلى هو الذئب، لا الشاعر.

ولفظــة (تكل) التي ختم بها البيت تعمق المأساة، تلك التي اكتملت بلفظ (نوّح) الواقعة في ثناياه، وتكمل اللوحة التراجيدية التي تسيطر على المتلقى. وتوزيع الألفاظ على ذلك النحو (الهندسي): استهلال، وقلب، وختام هو الذي يضفى طابع الحزن العميق على الصورة.

ولكن حالة الانفجار هذه بما لها من قدرة امتصاصية، يعقبها انصياع تمليه الضرورة الخانقة، فجاءت ألفاظ البيت الثاني بتواتراتها الثنائية، معبرة خير تعبير عن هذه النزعة الامتثالية:

(فَأَغْضنَى وأغْضَىتُ) بعدما (شَكَا وشكَتُ)، ثم ما لبث أن (الرْعَوَى وَالرْعَوَتُ).

إنه الانفراج من خلال النكوص، وفي كل هذا نلمس أثر العامل النفسي على اللغة وتناسجها. (١)

" إن وحدة النسق بين الجماعة والقائد، وانسجام البنية اللغوية مع الموقف تبلغ درجة رفيعة في هذا المقطع الأخير، حيث تشكل (حزمة) الفعل ورد الفعل من خلال ستة أفعال متتالية: ضبح، أغضى، اتسى، شكا، ارعوى، فساء، وفسى مرات ورودها الست يأتى صوت القائد أو لا عالياً ومطلقا، من خلال اعتماده على حركة الفتح الطويلة أو القصيرة في نهاية الفعل، يتبعه صوت الجماعة ملتزماً ومقيداً من خلال مجيئه تالياً دائماً وملتزماً بسكون تاء الفعل... " (١)

لقد تأزرت "الجمل الفعلية في تحقيق صفة المساواة التي افتقدها الشاعر في قومه، ورآها تتجلى في مجتمعه الجديد، حيث يخضع أفراده لقانون واحد، وتقوم العلاقة بينهم على التكافؤ سلباً وإيجاباً، فإذا جاعوا جاعوا جمعا، وإذا شبعوا شبعوا جميعا، وإذا تألموا جميعا، وتقوم الجمل الفعلية المترادفة بتحقيق ذلك التماثل والتماهي الدقيق بصورة مدهشة، حيث تتعاقب الأفعال بهيئتها وصورتها ودلالتها تأكيداً للمساواة في كل شيء".

<sup>(</sup>١) يوسف اليوسف ٢٥٨ (بإيجاز وتصرف).

<sup>(</sup>۲) متعة تنوق الشعر ۱۸.

وذلك في الأفعال (فضيع وضجت ، وأغضى وأغضت، وابسى وابست، شكا وشكت. إلخ) (١)

وهكذا تسبدت الذئاب في اللامية كاشفة عن وحدة الشاعر، وغربته، وحاجته إلى نظائر.

وكشفت القصيدة عن قلق الشاعر، وتوزع نفسه بين المضى فى التمرد، والاستمرار فى حياة الصعلكة – رغم معاناته – والتفكير – ولو للحظات – فى النراجع والاستسلام والعودة إلى الانتماء.

فالألفاظ توحى بذلك، وتحمل معنى العودة والرجوع، والارتداد.

لقد أحسن الشنفرى تصوير تلك الذئاب و "جعله واضحاً مشخصاً، فاتناً، يقسر القارئ على مشاركته العطف على هذه الجماعة وحالها، والجزع لفقدانها الصيد، وإن كان الصيد عدواناً.

"وهذا التمثيل البديع لحال الذئاب الجائعة يُشعر بمدى إلف الشاعر للوحش واندماجه فيه، وبراعته في إسباغ الصفات الإنسانية عليه من نظام الجماعة والجزع، والتأسى والصبر". (٢)

إنها لوحة شعرية فريدة، وهي نموذج لشعر الصعاليك الذي يصور الحيوان كما ألفوه..

إن الملاحظة الدقيقة في التصوير، والتركيز على جوانب قد تبدو صغيرة وهامشية – ولكنها في الحقيقة غير ذلك – " لا تتاح للمشاهد العابر،

<sup>(</sup>١) النص الشعرى وآليات القراءة ص ١٨٠ د/ فوزى عيسى - منشأة المعارف - إسكندرية ١٩٩٧

<sup>(</sup>٢) شعر الطبيعة ٦٩ د./ سيد نوفل.

وإنما تستاح لشخص مسلازم للبيشة، خبسير بها وبحياة مخلوقاتها فيها كالصعاليك". (١)

وهناك فرق كبير بين الذئاب فى شعر ذؤبان العرب، وذئاب سائر الشعراء، فالصعلوك يعد نفسه ذئباً بين الذئاب الوحشية، يجتمعان فى أمور كثيرة أشرنا إليها.

فالفروق تلاشت بين الذئب والصعلوك، وأصبحا لكثرة ما يجمعهما شيئاً واحداً، فقد جمعهما مكان موحش، وسحقتهما الطبيعة، وبات عليهما أن يتصبرا.

والشنفرى إذ يقدم لنا هذه الصورة للذئاب "ينفى ما شاع عنها فى عالم الإنسان، يقدمها فى جانبها الخفى، فى ضعفها وهزالها، وشكايتها، وتذرعها بالصير، وتشبثها بالحياة، وكأنه يريد أن يؤكد أن هذه الذئاب ليست عدوانية بطبيعتها، بل إنها تشبه الإنسان فى ضعفه وعجزه" (٢)

• وقال الشنفرى يرثى تأبط شرا خاله: (T)

تُعْسُمَكُ العُسْبِعُ الْمُستَثَى الْمُنْسِلِ وتُسرَى النهسبَ الهسا يَسَستَهِلُ

•

<sup>(</sup>١) شعر الصعاليك ٢٥٦ د./ عبدالطيم هاني.

<sup>(</sup>٢) النص الشعرى وآليات القراءة ١٦٧

<sup>(</sup>٣) القصدوس ٩٩/٥ يرقم ١٩٥٠ وهنك غلاف في تسبة هذه القصيدة، فقيل هي تفلف الأحسر، والبيت في شرح المرزوقي ٩٣٧، تضحك: قبل تعيض، والأصبح أنها تكشر إذا رأت القتلي، وقبل: تضمك أي تستبشر بالقتلي إذا تُكلتهم، فَيُورٌ بعضها طي بعض، فيعل هريرها ضحكاً. ويستهل: يصبح فيستدعي الذنب.

## أبو كبير الهذلى (°) الذئب يتبع ظله

## (١) قال يرثى رجلاً، وقيل يخاطب امرأة اسمها زهيرة: (١)

أَمْ لاَ خُلُسودَ لِسبَائِلٍ مُستَكَلَف جَلْدَ القوى في كُللَ سَاعَة مَحْرِفِ سَسَبَق العَمْسامُ بسه زهيرُ تلهفي زَمَسنَ الرَبِيع إلى شُهُور الصَيَّف باللَّسيل مَسوردَ أنِسم متَغَضَّف

ازهير فيل عن شيبة من مصرف
 ازهير أن أفسا لَسنا ذا مسرة
 قرقت له يوميا بجانب تقلية
 ولقد وردت المساء لم يشرب به
 إلا عواسيل كالمسراط معسيدة

<sup>(°)</sup> أبسو كبسير الهنئى: عامر بن الطيس، أحد بنى سعد بن هنيل، ثم أحد بنى حُريب، جاهلى، قط، من شعراء الحماسة. معظم شعره في وصف حياة الفروسية. أدرك الإسلام في يداية ظهوره فأسلم.

ترجسته قسى (معجسم الشعراء الجاهليين والمقشرمين د./ عليف عبدالرحمن ٢٩٣، موسوعة شعراء العسرب ١٥٧/١ د./ يعسيى شسامى) . الشعر والشعراء لابن فتيبة ٢٤١/١ تعليق د./ مفيد معمد قسيمة – دار الكتب الطمية – بيروت طأولى ١٩٨١.

<sup>(</sup>۱) الأسيات في شرح أشعار الهذايين السكرى ١٠٨٤/٣ وما بعدها، ومن ٤ إلخ في المعاني الكبير ١/ ١٨٥، ١٨٦، الحيوان ١٠٥٤.

<sup>(</sup>١٠) أي هل لهذه الشبية مصرف عني، أم لا خلود لبائل ملك، يتكلف إذا لم يكن عنده شئ.

<sup>(</sup>٢٧) ذا مرة: أي ذا قوة. في كل ساعة معرف: يقول: يعترف ويتقلب ويتصرف.

<sup>(</sup>٣٠) وقول: إنسه كسان مريضاً، وكان يتلهف عليه، فسبقه به الحمام، أى غلبه القدر عليه، ونخلة: موضع.

<sup>(</sup>ب٤) قال محقق الحيوان: (وردتُ) بالقتح – يخاطب رجلاً رثاه من قومه. الصيف: مطر الصيف.

<sup>(</sup>به) عواسل: نلف تصل أى تمر مرًّا خفيفاً ـ يريد وصفها بالشجاعة. وروى (عواسر) أى نفف ترفع أذنابها. المسراط: السهام أو النبال التي قد تمرّط ريشها. معددة: معاودة الورد مرة بعد مرة. الأيم: الحية. متفضف: منطو: متثن.

كقداح نسبل مُحَسبر لسم ترصف المُستَطَّق ف المسلال ركسب اليَامِسن المُستَطَّق ف من ضيبي مَسوردِه استثنان الأَخلَف ٣- يَنْسَــلْنَ فَــى طُــرقِ سَنَاسِــبَ حَوله
 ٧- تَفــوى الذَّنــابُ مــن المَخَافَة حَولَهُ
 ٨- زَقَـــبٌ يَظَــلُ الذئـــبُ يَتْــبَعُ ظلَــه

يـ تحدث "أبوكبــير" عـن ماء، لا يردُه سوى الذئاب النحيلة، الخفيفة، السـريعة، الــتى تشــبه النبل، وهى تريد الشرب من ذلك الماء كما شربت الأفاعى.

كانــت تلك الذئاب تقطع المسافات البعيدة التى كان يقطعها "خالد " - علــى رواية (وردت) - بفتح التاء، أو أن أبا كبير نفسه هو الذى ورد هذا المورد.

وأيا كان هذا الوارد فإنه يحمل قلباً به من الشجاعة والجرأة والإقدام ما به، ذلك أن الذئب يكون في غاية الشراسة عند وروده الماء عطشانا.

وهذا المكان ضيق لا يحتمل مع الذئب أحدا، فهو غاية فى الضيق، فإما الذئب وإما هذا الوارد، بل إن الذئب يرد هذا الماء وهو مائل على شقه، فما بالك بالإنسان ؟ إنه مكان زاخر بالرعب والفزع، ففيه عواء الذئاب الجائعة،

<sup>(</sup>ب٦) ينسلن: نسل النسب وحسل سواء. السياسب: الأرض المستوية البعيدة، واحدها سبسب، ومثله السسيس. المحبّر: المحسّن للشئ المزيّن له. لم ترصف: من الرصاف وهو العقب الذي قوق الرعظ، والرعظ: مدخل سنخ النصل في القدح.

 <sup>(</sup>ب۷) في رواية: (تعوى النتاب من المجاعة..)، اليامن: الذي يجن من اليمن، وقيل: من اليمين.
 (ب۸) الزقب: الضيق، أي يمر النتب ملتلاً على شقه من ضيقه. الأخلف: الذي يمشى على أحد شقيه كأن به عسرا. الاستنان: الغو.

أو الخائفة – روايتان – وبذلك أثبت الشاعر لنفسه بطولة نادرة، وقدرة على الورود هائلة، حتى إنه فاق الذئاب..

والشاعر يشبته مشى الذئب فى هذا المكان الضيق بمشى الأخلف، الذى يمشى بحذر شديد خشية التعثر أو الوقوع.

" هذا التتبع الدقيق للذئب، ووصف هيئته يدلان – من غير شك – على أن الشاعر كان محيطاً بكل شئ عنه، ويعرف الكثير من أمره " (١)

(١) شسرح أشهد الهذاييسن ١٠٧٧/٣، والبيست الأول في الفصوص ٣٢١/٣ وفيه (بيدو... كالأعبل) والأعبل: المكان الذي فيه هجارة كثيرة بيض.

هه ځ

(٢) ويصف أبوكبير - أيضاً - ذئبة راعها في أحد المراقب، فهي تمضي عنه متلفتة حولاء: (١)

أَخْرَجْتُ مِنْهَا سِلْقَةً مَهْزُولَةً عَجْفَاءَ يَسِبْرُقُ نَابُها كَالمَغُولُ وَلَهُ عَجْفَاءَ يَسِبْرُقُ نَابُها كَالمَغُولُ وَرَجْسِرُتُها فَتَلَقَّتَ تَا إِذْ رُعْتُها كَتَلَقُّتِ الْغَضَابَانِ سُسِبًا الْأَقْسِبَلَ وَرَجْسِرُتُها فَتَلَقَّتُ مِنْ الْأَقْسِبَلَ

إنها ذئبة ضارية، جائعة، فَتَحَتُّ فمها فكشف عن أنياب كالمعاول.

وحرى بمن يرى مثل هذا الوحش أن يعد نفسه هالكاً، فيتوارى مرعوباً مفزوعاً حتى يسلم من هذه الذئبة الضارية.

غــير أن أبــا كبير لم يُخفِّه ذلك كله، بل زجر هذه الذئبة فصارت هي الخائفة المروّعة، ومضت تتلفت كما يتلفت الغضبان الأقبل الذي سبّه أحد.

وبذلك أثبت " أبوكبير " لنفسه شجاعة وجرأة فائقتين.

(۱) شعر الهذائيين ص ۲۲۰ د./ أحمد كمال زكى.

## عمرو ذو الكلب (°) أُوَيْسٌ عاث في الغنم

قال: (١)

١- يَالَيْت مَ شعرى عَنْك والأَمْرُ عَمَمْ
 ٢- هَـلْ جاء كَفْبْ عَنْك من بَيْن النَّسَمَ
 ٣- مسا صَـنَعَ السيَوْمَ أُويْسٌ فى الغَنَمْ
 ٤- صُـب لها فـى الريح مريّح أَشَم
 ٥- فَاعْتَام مسنها لَجْسَبةٌ غَسيْرَ قَرَمُ
 ٢- حَاشِكةَ السئرة ورْهَاءَ السرخَمَ
 ٧- فجنت لا يَشْسَدَدُ شَـدَى دُو قَـدمْ

. (\*) عميرو فو الكليب: هو عمرو بن العملان بن علير بن بُرُد بن مُثَبُه أحد بني كامان. شاعر حاما

(پ۱) عَمَم: علم، ويروى [أمم].

(ب٢) النسم: الناس.

(ب٣) أويس: الذنب.

(ب٤) مِرَيح: من المرح. أشم: رافع رأسه.

(ب٥) اعتام الذنب: اختار من الغنم. قرم: هو اللنيم من كل شئ.

 (ب۲) حاشكة: حساقل. ورهاء: كأنها مجنونة. الرخم: المحية، فإذا أحبت ولدها فكأنها مجنونة من شدة حبّها له. يقول: هي حاشكة الدرة وقد ولّي لبنها.

{~~

<sup>(°)</sup> حسرو نو الكلب: هو عمرو بن العجلان بن عامر بن بُرُد بن مُنَبِّه أحد بنى كاهل. شاعر جاهلى، كان جارًا لبنى هذيل.

ولقسب بنلسك لأنسه كان له كلب لا يقارقه، قال ابن حبيب: وإنما سمى ذا الكلب لأنه خرج في سرية من قوسه، وقيهم رجل يدعى حمراً، وكان معه كلب قسمى بنلك، وهو أحد بنى لحيان من هنيل.

راجسع: شسرح أشسعار الهذابيسن ٥٦٠، والأغلني ٣٠١/٢٣ دار إحياء التراث العربي، معجم الشعراء الجاهلييسن والمخضسرمين د/ عليف عبدالرحمن ٣٤٨، معجم الشعراء ٣٧، الأمللي ٣١٩/٢، نوادر المخطوطات ٢٠٠/٢ ٢٤٠٣.

<sup>(</sup>۱) رواها أبو عمرو لأبى غزاش، ورواها أبو عيدالله لزجل من هنيل غير مسمى. وهى فى شرح لمشعار الهنليين ٢٠٥.

٨- وفسى الشسمال سسمخة من النشم المحسفراء مسن أفواس شبيان القدم المحسف إذا الرامي اعتزم المسارف في أخرى النغم المحسف في أخرى النغم المحسف في أخرى النغم المحسف في أخرى النغم المحسف فتثيث القسم المحسف فتثيث القسم المحسف فتثيث المحسف في المحسف المحسف

هذا ذئب عاث في غنم ذلك الراجز، وقد اختار أفضل ما في هذه الغنم، وهي اللجبة التي أتت عليها أربعة أشهر من ولادها... وبذلك حال بين الأم ووليدها.

واغتاظ الشاعر لذلك أشد الغيظ، وأعد العدة للانتقام من هذا الذئب العددي، وحمل في شماله قوسا متميزة ترجع صناعتها إلى ذلك الشيباني

(پ٨) سمحة: قوس سهلة، ليست بكزة. النشم: شجر.

(ب٩) شييان: إنسان كان يصل القسى. القدم: العُنى، وهو نعت من القسى.

(ب١٠) تعج: تصوت. اعتزم: اعتمد.

(ب١١) الشارف: الناقة المسنة. النم: الإبل. وقوله: وفي أخرى النمم: لأن الشارف لا تقدر أن تسير مع
 البكارة، لأنها مسنة، فهي في أخرى النمم.

(ب ٢ ١) خذها: أى خدذ أيهما الذنسب الرمية. الشوى: الذى يتعدى المقتل. الشرم: الذى يشق الجلد من عرضه. يقدول: لا أرمى فأصيب غير المقتل. وشرم يشرم شرما: إذا خرم. وقال أبو عمرو: الشرم: خدش بين الجلد واللحم.

(ب٩٣) تُتَبِت، أو ثَبُتُ: أكدت.

(ب٤١) من أمم: من قصد أو من قرب.

المشهور، فإذا ما رمى بها تُصوِّت وهى قاصدة هدفها. فصوِبها تجاه ذلك الذئب فرماه فى مقتل.. وبذلك بر الشاعر بقسمه الذى كان قد أكده، حيث أقسم ليجعلن دمه يسيل على جسده، حتى كأنه خضب تخضيباً.

. . . .

## خو الخِرَق الطُّهُوى <sup>(\*)</sup> علیك شاء بنی تمیم

قال: (١)

لـــيُؤُذنَ صناحبًا لَـــهُ باللَّحـاق ١- ألَسمْ تَعْجَسبُ لذنسب بَسات يَعُوى ومسا هسى ويسب غسيرك بالعسناق ٧ - حسيبت بُغسام راحلستى عسناقًا وَزُرُقِ فِـــى مُركَّ بِهَ دِقَــاق ٣- وَهَاتَفَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا ٤ - فَلَسُو النِّسي رَمَيْستُك مسن قريسب ٥ - ولكسنتى رَمَيْستُكَ مسن بعسيد ٦- عليك الشاء شاء بنى تميم

لعاقك من دُعَاءِ الذنب عاق فَلَهُمْ أَفْعَالُ وقَدْ أوهنستُ ساقى فَعَافَقُ لَهُ فَ إِنَّكَ ذُو عَفَ اللَّهِ

(\*) ذو الخسرق: اختلف في اسمه، فقال العيني: هو دينار بن هلال. وقيل: هو قرط، وقيل: ذو الخرق بن قسرط، أخو بنى سعيد بن عوف بن مالك بن حنظلة بن طهية بنت عبد شمس بن سعد بن زيد مناة بن

قال الآمدى: وسمى بذى الخرق لقوله:

عِجَافًا عَلَيْهَا الرِّيشُ والخِرَقُ ... ... دا چاءت

قال أبو زيد في التوادر: وهو جاهلي. شاعر، فارس.

راجسع: المؤتلف والمختلف ١٧٧، خزانة الأثب ٤٣/١ وما يعدها تحقيق هارون - ط دار الكاتب العربي - القاهسرة ١٩٦٧ / الشساهد الأول، والأصمعيات ١٢٤، موسوعة شعراء العرب ٢٠٠١ د./ يحيى شامى، مجالس ثعلب ١/١٥٤١، الحيوان في الأدب العربي ١٣٦/٢.

(١) مجالس ثعلب ١/١٠٤، النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري ١١٦، وغيرهما.

(٢٠) في القصوص منسوياً إلى عبدالرحمن بن الأحوص.

(ب؛) فسى السنوادر [... لعاقك عن...] وعقاه يعقوه: أي عاقه، على القلب. (رفع الحجب المستورة) ٢/

(ب٦) أورده ابسن مستظور في [عفق] وقال: العُفُق الذَّناب التي لا تنام ولا تنيم من الفساد، وعافق الذَّنب الغنم: إذا عاث فيها ذاهبا وجالياً.

وهذا ذئب جائع، يريد فريسة، وقد حددها، إنها ناقة شاعرنا، غير أن الذئب لا يجرؤ على مهاجمتها خوفاً من صاحبها، وبات عليه أن يعوى، مستغيثاً علّ بعض الذئاب تسانده في عملية الهجوم هذه.. ولكن الشاعر كان يقظاً لذلك الذئب، فرماه، قائلا له: إياك أن تقترب منا، ولكن عليك شاء بنى تميم، إليها اذهب، وعث فيها فسادًا كما تريد، فإنك فاسد مفسد.

. . . .



# الفصل الثانى الذنب في شعر المخضرمين

- ابن عنقاء الفزارى (ذنب فارس).
- كعب بن زهير (أخشى عليها كسوبا) (نئب وغراب).
- أسماء بن خارجة (ذنب لحوح يشكو السغب)، (ذوالة طامع في هبالة).
  - حميد بن ثور الهلالى (مباراة بين ذئب وبخيلة).
    - النجاشى (يلقن الذنب درساً في الكرم).

## ابن عنقاء الفزاري (\*) (قیس بن بَجْرة) ذئب فارس

قال: (۱)

بدى الشبث سيد آبه الليل هاجع ١- وأغورج مسن آل الصسريح كأنه وليس به ظلَّع من الخَمص ظالع ٧- بَغَسَى كَسُسِبَه أَطُسِرافُ لُسِيلِ كَأَنَّهُ جَــنُوبَ المَــلاَ وآيَسَــتُه المَطَــامِعُ ٣- فلمَّا أبَّاهُ الرِّزقُ من كلَّ وجهةٍ حَسوَى حَسيّةٍ قسى ريسوةٍ فَهُو هَاجِعُ ٤- طَسورَى نَفْسَسه طَسى الجرير كأنه بأغمسل فسى أنسيابه السسم نساقع ه- قَلَمْا أصابَتْ مَثْثُه الشمسُ حكّه يَدَيْسه وَمَطَّسى صُسلُبَه وَهُسو قَسابعُ ٦- وقَسامَ فَسَأَلْقَى مَسَدَّة فسوق ظلَّسه متسأى تسسم أفغسسى والسبلاك بلاقسع ٧- وفكَّكُ لحرَّانِه فلمَّا تُعَادَيَا

(ب١) في المؤتلف [ ويخطو على منمُ مدلاب كأنه

بذى الشث سيد بلّه... ] وفي أمالي المرتضى (جانع)

> (ب٣) يروى [ فلما أتاه الرزق من كل جاتب (ب٤) في المؤتلف [... طي الحرير... وهو هاجع]. حوى حية: مقدار استدارتها.

(به) فسى المؤتلف [... فسى جدموره السم ناقع]. الأعصل: المعوج في صلاية. والجدمور: قطعة من لمسقل السبعة تبقى في الجذَّع إذا قطعت، أي هي أصلها الأسقل. ويريد بهذا الوصف أتيابه.

(پ۷) سأی: صاح.

<sup>(\*)</sup> قسيس بن بَجْرَة، وقبل: عبد قيس بن يجرة، وقبل: أسيد بن عنقاء، مِن بني شَمَعُ من فزارة من بني تنشب، جساطى، قدله الإسلام كبيراً، وأسلم... وله مع عامر بن الطفيل غير.. شاعر قعل من قعول غطفان.

رلجع ترجمته في: معهم الشعراء ١٩٩، المؤتلف والمغتلف ٧٣٧، الأغلني ٥٠٠٥، ٢٠٨/١٩، ٢٠٩، ٢٠٨٠، زهسر الآدلب ٢/٨٥٨، شسرح المصلمسة للتبريزي ١٥٨٦/٤ - نشر أحمد أمين وعبدالسلام هارون، معهم الشعراء الهاهليين والمقضرمين د./ عليف عبدالرحمن ٢٨٧.

<sup>(</sup>١) الأيسيات قسى أمالي المرتضى ٢١٢/٢، ٢١٣، تحقيق محمد أبو القضل إبراهيم - ط أولى - مصر. والمؤتلف ٢٣٧. وقارتها بأبيات حميد بن ثور الهلالي.

٨- وهمم بامسر شم أزمسع غيره وإن ضساق رزق مسرة فهسو واسسع
 ٩- وَعَسَارَضَ الطُسرافَ الصّبا وكاتُه رجَساع غَيِسر همزه السريخ رائسع

يشبه الشاعر فرسه بذئب، ويتناسى المشبه، ويطيل وصف المشبه به، أنه ذئب جائع، خرج يبحث عن طعام أطراف الليل، وتظن أن به ظلعا ولكن الأمر ليس كذلك، وإنما هو جائع، ولذا يحتال فيطوى نفسه طيا حتى يصير كالحية الرابضة، لا يتحرك حتى يوقع الفريسة في حبائله... وظل نائماً حتى طلعت الشمس فأصابت حرارتها ظهره...

وهو يتثاعب ثم يجلس مقعيا...

والقصيدة دخلها بعض أبيات من شعر غيره كما سنرى بعد، كما نجد صدى الأبيات في شعر البحترى والشريف الرضى.

لقد كان "الذئب نموذجاً لصورة الفرس، مما يدل على الإحساس بما يسراه الشاعر في حركة الذئب وفعله، حين يرى في ذلك الفعل التغلب على غوائل الجوع، والظفر بالغنيمة، وهذا ما يرجح رواية (فلما أباه الرزق) أي امتع عنه، وحوصر بالجوع...

"ولقد حرصت هذه الأبيات على أن ترسم الذئب بين حالى الفروسية والفرس مشعرة بتجاوز الذئب لهذه المحنة، وراسمة حركته التى تتوافق مع حسركة السريح، وتطوى المكان في حال من التخفى والمراوغة ليبلغ مراده..."(١)

(ب٨) في المؤتلف [ ثم أجمع].

<sup>·</sup> (ب٩) رجاع الغنير: ما يتزاجع من الماء ويتلفف إذا ضربته الريح. والبيت فى اللسلن (زجع).

<sup>(</sup>۱) رحلَــة الــذات في فضاء النص الشعرى القليم ص١٣٥، ١٣٦ د./ على القرشي – مطبوعات نادى المدينة المنورة الأمين رقم ١٤٧ لسنة ١٤٢١ هــ.

# کعب بن زهیر (\*) ۱ – أخشی علیها کسوباً

قال: (١)

١- يَقُـولُ حَيَاىَ مِنْ عَوَف ومن جُشَمِ
 ٢- مسالى مسنها إِذَا مَسا أَرْمَةُ أَرْمَتُ
 ٣- أخشسى عَلَسنها كَسُوبًا غَيْرَ مُنْخِر
 ١٤- إذا تلسوى بلحسم الشساة تسبرها
 ٥- إن يَفْدُ فسى شسيعة لم يُثْنِه نَهَرٌ
 ٢- وإن أطساف ولسم يَظفَر بضائنة
 ٧- وإن أغسان ولسم يَظفَر بطائلة

يا كفي ويُحَك هَا تَشْترى غَنَمَا ومين أويسس إذا ميا أنفيه ردَميا عسارى الأشساجع لا يُشوى إذا ضعَمَا أشسلاء يُسرد وليم يَجْعَل لها وضما وإن غَدا وأحدا لا يتقى الظلما فسي لسيلة سياور الأقسوام والنَعَما في ظُلْمَة إن جَمير ساور الفُلما

(°) كعسب بسن زهسير بسن أبى سلمى، صحابى، قصة إسلامه مشهورة مع قصيدته البردة، أحد القحول المجودين، وأحد أعلام مدرسة الصنعة، كان راوية لأبيه زهير بن أبى سلمى. امند به العمر إلى زمن معلوية بن أبى سقيان، وكان طوى الرأى. راجع ترجمته فى أسد الفاية ٤٧٥/٤ برقم ٤٤٥٨ – دار الشسعب، الإصابة ٨٩٨٨ برقم ٥٤٤٠. تحقيق د./ طه محمد الزيتى – مكتبة الكليات الأزهرية – طأراى ١٩٧٦.

<sup>(</sup>۱) القصسيدة قسى الديسوان برقم ۲۹ ص ۲۰۰، ۲۰۱ قراءة د./ محمد يوسف تجم، دار صادر بيروت، والديوان بشرح السكرى ۲۲۶–۲۲۲.

<sup>(</sup>٢٠) الأرمة: السنة الشديدة يعنى القحط والجدب. أويس: الذنب. ردم: سال.

<sup>(</sup>ب٣) الأنساجع: العسروق والأعصساب المتصلة بالأصابع وأصولها، وهو عارى الأثناجع لشدة هزاله. يُشوى: يخطئ القريسة ولم يصبها في مقتل. ضغما: من الضغم وهو العض دون النهش.

<sup>(</sup>ب٤) تَبُرها: مزقها كما يمزق البرد. الأشلاء: القطع. الوضم: الخشبة التي يقطع الجزار عليها اللحم.

<sup>(</sup>ب٥) الشيعة: الرفاق. النهر: الزجر.

<sup>(</sup>ب٦) الضائنة: النعجة. ساور: واثب. النعم: الإبل والشاء.

<sup>(</sup>٧٧) لم يعل بطائلة: لم يصب شيئا. ظلمة ابن جمير: أظلم نيلة في الشهر. الفُطُم: السخال التي قطمت.

٨- إِذْ لاَ تَسِرَالُ فَسرِيسٌ أو مُغَبِّسِيةٌ صَسَيدَاءُ تَنْشِسِجُ مِسن دون الدُمَاغ دَما

فى هذه المقطوعة نرى كعبا وقد نصحه جماعة من قومه، وألحوا عليه ليشترى قطيعاً من الغنم، ويبدو لى أن رعى الأغنام كان رائجاً، ويدر ربحا كبيراً في أوساط هؤلاء القوم آنذاك، كما يبدو أن كعباً كان يعانى أزمة اقتصادية، وربما كان بلا عمل فى ذلك الوقت.

لكن كعباً يرفض نصيحة هؤلاء، موضحاً أسباب الرفض المحصورة في: خوفه من أن تأتى سنة شديدة مجدبة فأنى له أن يطعمها ؟ إنه إذا يخشى تبعات رعيها، ثم القيام على حراستها. وهذا الأخير أشد ما يخيفه، فهناك ذئب متربص بهذه الغنم، يعرفه كعب جيداً، وقد جربه كما سيأتى فى القصيدة الثانية.

إنه "كسوب" يسعى إلى طعامه سعياً حثيثاً، لا يملّ و لا يكلّ، وكيف و هو "عارى الأشاجع" هزيل الجسم؟ إنه لم يدخر شيئاً مما يناله.

مسئل هذا الجائع تكون رميتُه صائبة، فهو يصيب فريسته في مقتل، يمزقها تمزيقاً ويقطعها بدداً وأشلاء.

وحين يوجد في جماعة من الذناب يكون أعنف وأقوى، وإن كان واحداً لا يعوقه عائق ولا يصده صاد، ولا يخشى ظلمة. وهو يبحث عن الضأن أولاً، فإن عجز عنها أو لم يظفر بها يمم وجهه صوب الناس والأنعام، فإن

(ب٨) فسريس: جمع فريسة. المَغَنِّبَة: التي أكلها الذنب وأفلتت وبها شئ من الحياة. صيداء: بها شجة لم توضع عن جرحها. تنشج: تنزف.

فشل اتجه نحو السخال التي فطمت، وهي حينئذ بين فريسة أو دامية تنزف جراحها.

وكعب هنا أراد أن يبين "متاعب امتلاك الغنم، وأنها تتسبب في ظهور الذئـــب، ومــا يتــبع ذلك من خسائر وأخطار، إلا أن الصورة التي أوردها تحولت من الشاعر إلى الذئب نفسه، بمعنى أنه أعطانا خصائص حيوانية ومعيشية عن عادات الذئب أكثر من إعطائنا تأثير هذا الذئب في نفسه، فحـــدث للصـــور هنا نوع من الانعزال عن الشعور الذي بدأ به الشاعر أو المناسبة، فالصورة هنا أفلتت من الشاعر ولم يستطع السيطرة عليها، فتحولت الصورة العامة للذئب إلى صور جزئية مفككة تحوى الواحدة بيتا أو بيتين، ومن ثم فقدت الوحدة أو الكلية.. فلا صلة نفسية بين الشاعر والذئب، وإن كانت الصورة بجزئياتها تدل على قدرة وصفية وفنية عالية ". (١)

<sup>(</sup>١) الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعره ص ١٤٥.

## ۲ – ذئب وغراب

وقال كعب: <sup>(١)</sup>

١- ألا بكسرت عرسسى تلسوم وتعذل

إلى أن يقول:

١٢- وَصَـرَمَاءَ مَذْكَار كَانُ دَويُها

١٣ - حديث أتاسي فلمسا ستسمعته

١٤ - قَطَعَتُ بِماشِينِي بِهِا مُتَضَالِلٌ

١٥- يُحب دنو الإسس منه وما به ١٦- تَقَسرُبَ حستى قلستُ: لسم يَدُن هكذا

١٧ - مسدى النسبل، تغشاني إذا ما زَجَرتُه

١٨- إذًا مسا عَوَى مُسْتَقَبْلُ الرَّبِح جَاوَبَتُ

بُعَدِد جَدنَان اللَّديل ممَّسا يُخَديُّلُ إذًا لَـيْسَ فـيه مـا أبيـنُ فـاعقلُ مسن الطّنس أخسياتًا يخسب ويَضلُ السي أحد يونما من الإسس منزل من الإنسس إلا جساهل أو مضلل أ قُشَسِعْرِيرةٌ مسن وَجَهِسه وهسو مُقْسِلُ

مَستسامعُه فساهُ علسى السزَّاد مُغسول

وغَيْرُ الدي قَالَتُ أَعَيْفُ وأَجْمَلُ

<sup>(</sup>١) القصيدة في ديواته / دار صادر ٧٦-٨٢ تدفيق د./ محمد يوسف نجم، ويعض أبياتها في المعاتي

<sup>(</sup>ب٢٠) المسسرماء: الأرض القلطة الى لا نبت فيها ولا ماء. المذكار: المخوفة التي لا يسلكها إلا الذكور أى الرجال. دويتها: صوتها، يقصد عزيف الجن. جنان الليل: إطباقه بالظلمة.

<sup>(</sup>ب١٣) حديث أتاسى: أي همهمة لا تقهم.

<sup>(</sup>ب ١٤) المتضائل: النصيف. الأطلس: أغير اللون. العملان: نوع من الجرى للذلب. الخبب: نوع من

<sup>(</sup>پ ۱۰) منزل: نزول.

<sup>(</sup>١٨٠) جاوبست مسسامعه: أي ردت السريح الصوت فسمع لذلك طنيناً، وقيل: أراد أنه إذا عوى صوتت مسلمعه من قمله، لأنه ليس بينهما حاجز، وذلك إذا جاع. معول: باك إذا لم يجد الزاد. ويروى (مرمل) أى هو مرمل من الزاد [ راجع: المعانى الكبير].

١٩ – كَسُسُوبٌ لَدُنْ أَنْ شُبُ مِنْ كَسُنْبٍ واحدٍ

٢٠ - كَانَ نُخَانَ الرَّسْثُ خَالُطُ لُولُهُ

٢١ - بصير بأدغسال الضسراء إذا خدى

٢٢ - تسراهُ سسمينًا مسا شَستًا، وكَاتُسهُ

٣٧- كــان نُسَـاهُ شــرعةً، وكَأَتَّــه

٢٤ - وحَمْسَ بصير المُقْلَتَيْسَ كَأَتَّسه

٢٥- يَكَسَادُ يَسْرَى مُسَا لاَ تُرَى عَيْنُ واحد

٢٦ - إذا حَضَسَراتي قُلْستُ: لسو تَعَمَاتِسه

٧٧ - غُـرَابً وذنسب يَـنْظُرَان متَى أرى

٢٨- أغَــارًا عَلَــى مــا خَيِّلَــتُ، وكلاَهُمَا مَــنَى الْسِدْى كَــانَ يَــأَمَلُ

مُحَالِفُ له الإقسستارُ لا يستمولُ يُفَسلُ به مسن باطسن ويُجالسلُ يَمسيلُ ويَخفَسى بالجهسادِ ويَمستُلُ حَمسى إذى مسا صساف أو هُسو آهزلُ إذا مسا تمطسى وجهسة السريح محملُ إذا مسا مَشسى مُستكره السريح محملُ يُشيرُ لَسهُ مسا غَيْسبَ الستُربُ مِغولُ السم تَعَلَّمسا أنسى مسنَ السرُّادِ مُرملُ مُستَاخ مَيست أو مقسيلاً فأنسزلُ سنيخلفه مسنى السدى كسان يَسأملُ

(ب١٩) رواه الأصسمعى: (كسوب له المعنوم من كسب غيره)، يقول: ما يعنم غيره أصنبه، وقال أعرببى قسى رجل: هو آكلكم للمقوم، وأعطاكم للمعروم، وأكسبكم للمعنوم. ومن قال: كسوب لان أن شب من كسب ولط، قإنه يريد أن الذلب يكسب قدر ما يكسب ولحد. [المعلى الكبير].

(ب ۲۰) الرمست: شهر يشهه الغضا لا يطول، ولكنه ينبسط ورقه، وهو شبيه بالأشنان. يقل به: يدخل به.
 يجال: يظهر على منته.

(ب ٢١) الدغل: الشهر الكثيف الملتف. الفئراء: ما وراك من شهر وغيره. خدى: أسرع، ويروى (خدا). يعيل: يميل في مشيته أي يتبختر، وقيل: يضرب في الأرض. ويمثل: يظهر منتصباً. والجهاد: الأرض الغليظة الصلبة التي لا نبات بها.

(ب۲۲) حمیّ: محتم.

(ب٢٣) نساه: النّسا عرق في السلق ينحدر من الورك. شرعة: وتر. المحمل: محمل السيف.

(ب ٢٤) حمش: غراب دقيق الساقين . مستكره الريح: عكس الريح. القزل: أسوأ العرج.

(پ۲۲) مرمل: لا زاد معه.

(ب۲۸) على ما خيكت: على ما شبه لهما.

۲۸۱

في هذه اللامية يذكر كعب أنه مر بأرض قفر، لا ماء فيها ولا نبات، أرض مخيفة، ومع وطأة الظلام تسمع الريح كأنه عزيف الجن.. وشدة الظلمة مع اشتداد الريح تجعل الوساوس تمسك بالإنسان الذي ساقه مصيره إلى هذا المكان.. إنه مكان موحش ذلك الذي قطعه كعب. وسنلاحظ أنه وأسماء بن خارجة يتشابهان إلى حد كبير في هذا الوصف.

وبينما كعب يقطع طريقه إذا به يشعر كأن صوتاً هناك، إنها همهمة غامضة غير واضحة المعالم، لم يسمع الشاعر بمثلها من قبل، ولا عهد له بمنثل هذا الصدوت، ومهما بذل من جهد فلن يستطيع التعرف عليه لشدة خفائه.

وإذا بهذا الصدوت يتحول إلى صوت آخر، صوت مجهول الهوية.. فيتساءل كعب: من يصحبنى فى هذه الرحلة ؟ أهناك من يماشينى دون علمي ... وما هو إلا أن يستبين الأمر، إنه نئب، أطلس اللون، نحيف، هزيل، يمشى - حيناً - الخبّب، وحيناً العسلان.

وأمر هذا الذئب عجيب، فهو يحب دنو الإنس منه، مع أنه لا يألفهم، ولا يمكن أن يعيش بينهم..

وهي إشارة من كعب إلى صفة من صفات الذئب وطريقة عيشه، فالنئاب تعيش بالقرب من الديار العامرة، وذلك لأنها لا تجد طعامها الأثير (الضأن) إلا هناك.

وها هو الذئب يدنو من كعب، مما جعله يتساعل: أهذا الذئب جاهل غبى؟ أم هو مخادع مخاتل؟ أم أنه ضل طريقه فهو فى حاجة إلى من يهديه الطريق؟.

لقد دنا الذئب من كعب دنوًا شديدًا، حتى صار مرمى السهم، وأخذ كعب – رغم الظلم المسيطر – يتفرس وجه الذئب، فحدثته نفسه أن يزجره، ولكن وجه الذئب مخيف، مرعب، ولذا أخذت كعباً قشعريرة.

وأخذ كعب يصف الذئب فماذا رأى ؟

إنه ذئب جائع جوعاً شديداً، بطنه خاوية، وحين يعوى تدخل الريح من فمه، وتخرج من مسامعه، لأن جوفه خال..

شم هو كسوب، لقد تعلم مذ فُطم أن يعتمد على نفسه، بحيث لا يكون عالمة على غيره.. وعلى الرغم من أنه كسوب إلا أن الإقتار محالفه، لأنه لا يعاود الأكل من الفريسة، ولم يدخر قوتاً - كما قال امرؤ القيس -، ولذا فكونه كسوباً ناتج عن ذلك، إذ يظل باحثاً عن الطعام كل وقت.

وربما كان الإقتار محالفاً كعباً أيضاً، فقد ذُكر " أنه كان في غنيمات له فأتى الذئب على أكثرها، فصار فقيراً، بسبب ما خسره ".. (١)

ولون الذئب أغبر، كأنما خالط لونه دخان الرمث.

وهو خبير بصير بالأدغال، عارف بالأرض المعشبة، لا يكل و لا يمل من النتقل هنا وهناك.

ولكن: ما علاقته بالعشب و هو لا يأكله ؟

يجيب كعب فيقول:

تراه سمينًا ما شتا...

**₹**^~

<sup>(</sup>١) شسرح ديسوان كعسب ٤٩/ السسكرى. وانظر: فن الوصف في مدرسة عبيد الشعر ٢٣٨ - المكتب الإسلامي.

لأن المطر حين ينزل يكثر العشب، فتتغذى عليه الحيوانات، وتسمن، وبالتالي يأكلها الذئب.

إنها سلسلة غذائية، ولذا قال الأصمعى: كل السباع تهزل فى الصيف. وإنما كان ذلك بسبب ندرة المطر.

ويواصل كعب نعت ذلك الذئب: فهو فى حال جوعه، قد صارت ساقه دقيقة كالوتر، أو كمحمل السيف. "وشبه نساه بالوتر، ولا يظهر عرق النسا إلا فى حالة الهزال الشديد والنحافة البالغة ". (١)

ثــم يقــرن الذئب بغراب، وربما كان كعب أول من قرن بينهما، وهذا الغراب يتشابه مع الذئب في دقة ساقيه، وفي استقبال الريح.

جاء الغراب والذئب يطلبان الطعام عند كعب، فأجابهما بأنه مثلهما، فعادا خائبي الأمل.

(۱) فن الوصف ۲۳۸.

# أسماء بن خارجة (°) ذئب لحوح يشكو الشغب

١ – قال: (١)

١٣ - بَسلْ رُبُ خَسرَى لا أَلِسِسَ بِـه نَسابِى الصُسوَى مستَمَاحِلِ سَسهبِ
 ١٠ - يَنْسَسَى الدَّلَسِلُ بِسه هَدَائِسَة مسن هَـول مَـا يَلْقَسى مسنَ الرُّعبِ
 ١٥ - وَيَكَادُ يَهَالِكُ فَسِي تَسْنَافِه شَـاؤُ الفَسرِيغ وعَقْبِ ذَى عَقْبِ

(°) هو: أسماء بن خارجة بن حصن بن حنيقة بن بدر بن عمرو... ينتهى نسبه إلى فزارة بن نبيان بن بغسيض بن ريث بن خطفان... كان شريفاً، جواداً، كريماً، لبيباً... وقد ذكره ابن حجر في الإصلية ١/ ٧ مسن المقضرمين. وهو القاتل: "ما شتمت أحداً قط". كانت ابنته "هند" زوجاً الحجاج. وقد قال الحجساج حيسن بلغه موته: "هل سمعتم بالذي عاش ما شاء وملت حين شاء؟" ملت بعد سنة ٢٠ عن تحسو ٩٠ سسنة. وقد جطسه الدكتور يحيى شامى ضمن الشعراء الأمويين، ترجمته في: تلويخ ابن عساكر ١/٣٠٤، الأغلى ٣٢/١٣، الشعر والشعراء ٤٠٤ موسوعة شعراء العرب ٢٧٤/١.

(۱) القصيدة فى الأصمعيات، الأصمعية رقم (۱۱) ص٤٨-٥٠ طبيروت تحقيق شاكر وهارون، وكتاب القصيوص ٢/٢٥٢-٥٠٧، وأمسالى المرتضي ٢/٧٠٧-٥٠٩ تحقيق أبى القضل ط الطبي. وفى رسالة الصاخل والشاحج لأبى العلاء المعرى ١٢٦ نسبها لجويرية بن أسماء القزاري.

(ب ١٣) القسرى: القسلاة تستغرق قسيها الربح. الصُّوَى: أعلام من حجارة منصوبة في القيافي والمقارة المجهولسة يستدل بها على الطريق، واحدتها: صوَّة. نبوها: ارتفاعها. متحامل: بعيد ما بين الطرفين. السهب: ما بعد من الأرض واستوى في طمأتينة.

(ب ١٠) التسنائف: جمع تنوفة وهي القفر من الأرض. قرس قريغ: واسع الخطو والمشي. شأوه: سبقه. العقب: الجرى يجئ بعد الجرى الأول. في القصوص (وعقب ذي العقب).

۸٥

17 - وَبِهِ الصّدَى والعَرْفُ تَحْسَبُهُ

10 - كَابَدَتُ لَهُ بِاللّصِيلُ اَضِي فَهُ

10 - وَلَقَ ذَ الْصَمْ بِسِنَا لِسَنَقْرِيَهُ

10 - يَذَعُو الْفِسْنَى أَنْ نَسَالَ عُلْقَسَةُ

10 - يَذَعُو الْفِسْنَى أَنْ نَسَالَ عُلْقَسَةُ

11 - يَسَا ضَسلُ سَعْيُكُ. مَا صَنَعْتَ بِمَا

12 - يَسَا ضَسلُ سَعْيُكُ. مَا صَنَعْتَ بِمَا

13 - لَسُو كُنْتَ ذَا لُسِبٌ تَعِيشُ بِسِهُ

14 - فَجَعْلْتَ صَالِحَ مَا اخْتَرَتْمُنْتُ وَمَا

15 - وأَظُلُنْهُ شَسَعْنَا تُسدلُ بِسِهِ

16 - إذْ لَسِسْ غَيْرَ مَنَاصِلُ نَعْصَا بِهَا

صدد القيان عزفين الشيرب في في ظلم ي ظلم ي بير واهم حدد بير الشيام واهم حدد بير الشيام والمواقع الكسب المسلب المسل

(ب١٦٠) الصدى: الهامسة. العزف: صوت الجن.، وهو صوت الرياح في الجو فتوهمه أهل البادية صوت الجن. القيان: جمع قينة وهي الجارية المغنية. الشّرب: جماعة الشاربين.

<sup>(</sup>ب١٧) أصبقه: أقطعه على غير هداية. السواهم: الإبل أو الغيل الضامرة لشدة التعب. الحنب: جمع حديساء وهي التي بنت حراقتها وعظم ظهرها. ورواية القصوص (الخنب) بالمعجمة، وهي المقطوعة اللحد.

<sup>(</sup>ب١٨) ألم ينا: نزل بنا. المحارف: الذي لا يصيب غيرا من وجه توجه له، عني بذلك النب.

<sup>(</sup>ب19) في رسالة الصاهل والشاهج: (الفنا) بدلا من (الغنى). العلقة: ما يتبلغ به من الطعام وإن لم يكن تامأً. غيا إلى غب: فترة بعد فترة، وأصل الغب: ورد يوم وظمء يوم آخر.

<sup>(</sup>ب ٢٠) أصل الثمالة: البقية من الطعام والشراب تبقى في البطن، والمراد: أنه طوى بطنه حتى لحقت بصليه.

<sup>(</sup>ب ٢١) في المثل " أعيبتني من شب إلى دب " أي مذ شببتُ إلى أن دَبَبْتُ على العصا.

<sup>(</sup>ب٣٣) اخترشبت: جمعبت واكتسبت. وفسى رسسلة الصاهل والشلحج والفصوص (احترشت) وأصل الاحتراش: صيد الصبلب. والحرش الأثر عن الأصمعى. وفي الفصوص (لجعلت صالح).

<sup>(</sup>ب ٢٤) الشُّعُب: تهييج الشر والفتنة والخصام. تدل به: تجترئ.

<sup>(</sup>ب ٢٠) المناصل: السيوف، واحدها: مُنْصَل. تعصى بها: أي تأخذه أخذ العصا، أو تضرب بها ضربه بها. وفي الصاهل والشلجح (تعصى بها). وفي القصوص (المناضل) بالمعجمة.

٢٦ - فاعمد إلى أهل الوقير فإتما / ٧٧ - أحسب بنتا ممسن تطييف بسه / ٢٠ ويفسير معسرفة ولا نسسب ٢٩ - لمسا رأى أن لَسيس نافعه ، ٣٠ وألسح إلحاجسته / ٣٠ وألسح المتكثم يشنتي سنفبا / ٣٠ فرَانِتُ أَن قَد نلستُه بِاذَى / ٣٣ ورَانِتُ أَن قَد نلستُه بِاذَى / ٣٣ ورَانِتُ مَقْل أن أضسيفة / ٣٣ ورَانِتُ مُغستاما أزاولُهَا ٢٩٠ فَوَقَفْت مُغستاما أزاولُهَا مهم / ٣٠ فَوَصْتُه فسى سساق أسمتها / ٣٠ فَرَك سُها لعسياله جَسزرا

يَخْشَسَى شَدَّاكَ مُقَرَمِصُ السزَرْبِ
فَاخَتُرَاسِنَا لَلْأَمْسِنِ وَالْخِصْسِبِ
السي وشَخِكُ لَسِيْسَ مَنْ شَخِي
جِسدٌ تَهَسَاوَنَ صَسَادِقَ الأَرْبِ
شَكُونَ الصَّررير ومَزْجَسِرَ الكَلْبِ
وأنسا النِّن قَساتِل شِيدَةِ السَّغْبِ
مَسِن عَنْم مَثْلُبةِ ومَسْن سَبِ
إِذْ رَامَ سِلْمِي واتَّقَسى حَسَريي بِمُهَسَنَّد ذِي رَونَسِق عَضَابِ
بِمُهَسَنَّد ذِي رَونَسِق عَضَابِ
فاجستارَ بَيْسَنَ الحَسادُ والكَفْسِبِ
عَمْدَا، وعَلْسَقَ رَحَلَهَا صَدَنِي

(ب٢٦) الوقسير: القستم. الشذا: الشر والأتى. الزرب: حظيرة الفتم. المقرمص: من قولهم 'قرمص' أي دخل في القرموص أو القرماص، وهي حقرة يستنفئ فيها الإنسان الصرد من البرد.

(پ۲۷) في القصوص (للأمن والقرب).

(ب٢٩) تهاون: استخف به. الإرب: الدهاء.

(ب٣٠) الضرير: المضرور بمرض أو هزال أو نحو ذلك.

(ب٣١) التكلع: بدو الأسنان عند العبوس.

(ب ٣٢) العدم: الأخذ باللسان واللوم كالمثلبة.

(ب ٣٤) معتاما: مختارا. أزاولها: أي الإبل، يعنى يزاول عرقبتها بسيفه.

(ب ٣٥) الحساد: السدّى يقسع عليه الذنب من الفخذين، أى أنه عرض سيفه فى ساقها فعرقبها بين الفخذ والكعب. وفى رواية الفصوص (فى حق أسمنها).

(ب٣٦) الجسزر: مسا جسزر، أراد أنه ترك الناقة بعد عرقيتها طعاماً لعبال الذنب، ثم حمل صحبه ما كان عليها من رحل.

₹^^

ي تحدث "أسماء بن خارجة" عن فلاة تنخرق فيها الريح، وليس بها من أن يس، وهمي خالية من أى علامات تهدى إلى الطريق. فيها ما فيها من الرعب والخوف والفزع، حتى إن القوى الشجاع لا يأمن على نفسه فيها.

إن صدوت الدريح في تلك الفلاة يتوهمه أهل البادية "الصدى".. ومن المعلوم "أن بعض الأراضى بحكم وضعها الطبيعى تردد الأصداء، وتصفر فديها الدرياح، نترجة لطبيعة سطحها وما يحيط بها أو يشرف عليها من صخور وآكام وجبال أو وديان. (١)

ويشبه أسماء صوت الريح هذا بصوت القيان اللائى يعزفن للشاربين. هذا المكان - على ما وصف به - كابده الشاعر بالليل، قاطعا له على غير هداية، راكبا جملا أو فرسا، ضامرا، متعبا..

وهنا ألم بهم نئب، لم يذكره باسمه، بل بوصفه، فهو (بادى الشقاء) أى ظاهر عليه أثر الشقاء والتعب، لأنه احترف الكسب (محارف الكسب)، فهو الكسبوب. وبهامش الأصمعيات لها معنى آخر كما أشرت ولكننى أرى هذا المعنى أدق.

وأخذ أسماء يركز على جوع الذئب وسببه، وهو أنه يضيع ما يكسب، ولا يدخر لغده، وقد سبق امرؤ القيس إلى هذا المعنى.. وأسماء يؤنبُ الذئب على تفريطه فيما كسب وهو شاب، ولو كان ذا لبّ لفعل ما يفعله ذوو الألباب من ادخار للمستقبل.

<sup>(</sup>١) راجع / أثر الصحراء في الشعر الجاهلي ص ١٩١.

ورأى أسماء أن ذلك الذئب ينوى شرا فبادله نفس شعوره، وقال له: أيها الذئب لن نخشى بأسك ولا نخاف خطرك، إنما يخشاك صاحب الغنم، واعلم أنك وردت مورداً خاطئا، إن عيوننا مفتوحة، وسيوفنا مسلولة..

وبعد فترة من هذا الجو الملبد بالعداء والشر والخصومة أدرك الذئب خطاء، فتحول إلى مسلك آخر، إنه مسلك المسكين، الضعيف، المستجدى، الجائع، الذي يستحق الشفقة والرحمة.

أخــذ الذئب يتضور من شدة الجوع، وتأثر أسماء بهذه الشكاية، وتأكد من صدق الذئب، فقرر أن يستجيب لشكواه، وعده ضيفاً، عليه قراه وإكرامه، فقام إلى أسمن نوقه فعقرها وتركها للذئب وعياله.

وهذا الجود من أسماء ليس بغريب، فهو (ابن قاتل شدة السغب) ورثها إذا كابرا عن كابر.

لقد أراد أسماء أن يعلن - اسبب ما - أنه ليس ممن يُكر هون على شئ، أو يؤخذ منهم شئ غصبا، وإنما يجود عن رضا نفس.

وفى القصيدة " لفتة جميلة في تحويل الخيالي إلى حقيقي، حيث جعل قدوم الذئب ليس لأنه جائع فحسب، بل لأنه يرى فيه صديقاً يمكن أن يعطيه ويطعمه، فيرد على ذلك بأن شعبه ليس من شعبه.. فالشاعر يتعاطف مع الذئب ولا يشاركه، فهو ما يزال بعيداً عنه، ولا يرى فيه نفسه، ومع ذلك نسرى الشاعر صاحب قدرة تخيلية قوية لا تغرق بين واقع وخيال، فالواقع خسيال والخسيال واقع، وهذه قمة من قمم النضوج الفنى لدى الشاعر، يقوم خياله بدور فعال وقوى في هذه الصورة ". (١)

(١) الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعره ص ١٤٩.

## ٧ – ذؤالة طامع في هبالة

وقال أسماء يصف ذئبًا طمع فى ناقته المسماة ب (الهبالة)، وقيل: افترس له شاة: (١)

وهـذه الأبيات تذكرنا بأبيات عمرو ذى الكلب، وذى الخرق الطهوى، فلدى هؤلاء الثلاثة ثأر من ذئب وانر..

وأسماء همنا يزداد همه وقلقه يوماً بعد يوم من ذؤالة، الذى يريد أن يحرق قلبه بالقضاء على ناقته الهبالة.. ولن يستريح أسماء إلا بالقضاء على ذلك الذئب المتربص، وحينئذ ينام قرير العين.

<sup>(</sup>ب١) فؤالــة: اســم مـن أسـماء الذلب. الإبالة - بتشديد الباء - لكن الشاعر خففها هنا: الحزمة من المشعث والمطـب. والضغث الحزمة التي فوقها. قوله: ضغث يزيد على إبالة: أي بلية على بلية، وهو مثل سائد.

<sup>(</sup>ب٢) الصنيقة: الغبار الجائل في الهواء. تأجّل: تقبل وتدبر.

<sup>(</sup>ب٣) لأحشَــلك: أى لأسخلون في جوفك وأحشانك. المشقص: السهم العريض النصل. والأوس: العوض والبيل. أويس: تصغير أوس. الهبالة: اسم ناقة الشاعر التي طمع فيها الذنب.

## حميد بن ثور الهلالي (\*) مباراة بين ذئب وبخيلة

قال: (١)

تَهَادى به السَّرُبَ الريّاحُ الزَّعَادَعُ يَسَيِمْ جَفَّتُ عَنْه المراضيةِ رَاضِعُ ١- وأغْسَرَ تُمْسِى العيسُ قَبَلَ تَمامِها
 ٢- يظَسَلُ بهسا فَسَرْخُ القَطَساةِ كأنسَهُ
 إلى أن يقول:

١٧- تَسرَى رَيِّسةُ البَهْم الفرَارَ عَشيَّةً إِذًا مِسا عَسدًا فِسَى بَهْمَهُسا وهُوَ صَالَعُ

₹**3**5

<sup>(°)</sup> حميد بن ثور بن عبدالله بن عامر بن أبى ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بسن بكر بن هوازن بن منصور. يكنى أبا الأغضر، وأبا لاحق، وأبا خالد. وقيل اسمه غير ذلك. شاعر مخضرم، شهد حنيناً مع الكفار ثم اسلم، وعاش إلى العصر الأموى، ووقد على بعض خلفاء بنى أمية ومحهم.. توفى ° ٦ هـ.

عسدة ابن سلام في الطبقة الرابعة من الإسلاميين. وحده الدكتور يحيى شامي من الأمويين مع قوله: شساعر إسسلامي من الصحابة. [ترجمته في: طبقات قحول الشعراء ٥٨٣ ومنتهي الطلب من أشعار العسرب ٧٩٧/٧، الشعر والشعراء ٣٦٠ برقم ٥٩، الاستيعاب بهامش الإصابة ١٩٦/١ – دار الكتاب العسربي – بسيروت. أسد الفاية ٢٣٧/١، ٥٤، الإصابة ١٨٩/١ برقم ١١١٠، سمط اللآلي ٢٧٦، موسوعة شعراء العرب ٢٣٨/١. وانظر دراسة عنه يعنوان / حميد بن ثور الهلائي. دراسة في شعر المقضرمين للدكتور أحمد عبدالواحد – مطبوعات تادي مكة – ط أولى ١٤١٠هـ / ١٩٩٠م.

<sup>(</sup>۱) القصيدة قسى ديوانه ۱۰۳-۱۰ صنعة عبدالعزيز الميمنى - طدار الكتب المصرية ۱۳۷۱هـ / ۱۹۵۱م، ومنتهى الطلب من أشعار العرب برقم ۲۰۱ جس۷ / ۲۰۱، وأمالى المرتضى / القسم الثانى ۱۹۳۳ والشسعر والشسعراء ۳۹۰ ومسا بعدها، وهماسة ابن الشهرى، والمعانى الكبير / المهلد الأول ۱۹۳ - ۱۹۳.

 <sup>(</sup>ب١) هــذا البيت وما بعده إلى ١١ ليست في الديوان، وإنما في منتهى الطلب. الأغبر: القفر الموحش.
 العبس: الإبل البيض تخالطها شفرة يسيرة. تهادى: تتدافع. ريح زعزع: شديدة.

<sup>(</sup>ب ٢ ) البَهْم: جمع بَهْمة أولاد الضأن والمعز والبقر. القرار: الهرب. أى تريد الهرب إذا رأت القلب عدا في بهمها وهو جالع، رواية الشعر والشعراء (عدا) بالمهملة.

٧- قَقَامِتْ تَعُسِنُ سناعَةً ما تُطيقها
 ٣- رَأْتُ فَشَلَعْت وَهْوَ أَطْحَلُ مائلٌ
 ٤- طَسوى البَطْنِ إلا من مَصير بَبُلُهُ
 ٥- هُوَ البَعلُ الدُّائي من الناس كالذي
 ٢- تَسرَى طَرَفَيْه يَضْسِلانَ كلاَهُمَا
 ٧- إذا خَافَ جَوْرُا من عَدُو رَمَتْ به
 ٨- وَإِنْ بَاتَ وحشا نَيْلَةً لَمْ يضي بها

من الدُهْر نَامَتُها الكلابُ الظُّوالِع السي الأَرْض مَثْنَى السيه الأَكَارِغُ لَمُ الجَوْضِ ناقع لَمُ الجَوْضِ ناقع لله صُحْبَةً وهُو العَلْوُ المُسْنَازِع كما اهْلَزَ عُودُ السّاسَمِ المَلَاتِ مَحَالِكُ المُسْنَانِع مَخَالِكِهُ والجَالِكِ المُنَوَاسِكِهُ والجَالِكِ المُتَوَاسِكِ مُخَالِكِهُ والجَالِكِ لها وهو خَاضِعُ نراعًا، ولَحْ يُصنيع لها وهو خَاضِعُ نراعًا، ولَحْ يُصنيع لها وهو خَاضِعُ

<sup>(</sup>ب٢) تعُسس، رواها ابن قتيبة " تُعَثِّى "، وحَسَّ الشَّيِّ كاعتسه: طلبه بالليل أو قصده. يريد قصدت البهم باللسيل. والظوالع: جمع ظالع، وهو من الكلاب الذي لا ينام إلا بعد أن تنام الكلاب لأنه ينتظر أن تسقد الكلاب ثم يسقد هو بعدها لضعفه وظلعه، وفي مثل للعرب " أفعل ذلك إذا نام ظالع الكلاب ".

<sup>(</sup>ب٣) الأطهل عند المرابعة الطُعلة، وهي لون بين الغيرة والبياض بسواد قليل، كلون الرماد، ورواه ابن قتيبة " لكحل " والأكارع: القوالم والأرجل.

<sup>(</sup>ب٤) الطّوى - يكسر الواق وتفقيف الياء: الضامر البطن، المصير: المعى، وتجمع على مُصران، وجمع المحمد، المحرد المعمد المحمد مصسارين، وقد الكون (كايف المعمى)، السؤر: المحمد مصسارين، وقد الكون الكون المحمد المح

<sup>(</sup>ب م) الْبَعل: الْمَرِم بِلْمَرِه، أو هو الدَّهِشُ الفَرِق الذِّي لا يدري ما يقعل.

<sup>(</sup>ب ٢) طرقَسيه: يعنى مقدمه ومؤخرة. يعسلان: يهتزان، وعسل النئب: مضى مسرعاً واضطرب في عدوه وهز رأسه. والساسم: شجر أسود تتخذ منه السهام، وقيل: هو الأينوس. والمتتابع: المستوى الذي لا عقد فيه، وذلك من لين ظهره. ورواه ابن فتيبة (المتتابع) بالموحدة.

<sup>(</sup>ب٧) في المعلى الكبير والشعر والشعراء (قُصَايتُه) بدلاً من (مخالبه). والقُصَائِةُ من القصو وهو البعد. وفي رواية: (قصائبه) وهي العظام نوات المخ، يريد أرجله. والمتواسع: وصف من السعة.

<sup>(</sup>ب٨) وحشسا: أي جانفسا، خسللي الجوف لا طعام له، ومنه قبل: فلان يتوحش للدواء، يقول: هو صبور على الجوع. نراعاً: هو مثل قولهم: ضافي بالأمر نرعا ونراعا إذا ضعفت طاقته ولم يجد من المكروه فيه مخلصا، أي مد يده فلم ينله. وفي رواية ابن قتيبة ( وهو خلشع) بدلا من (وهو خاضع).

٩- ويَسْسَرِى لِسَسَاعَاتِ مِن اللَّيلِ قَرْةً لِيَهَا
 ١٠- إِذَا احْسَلَلَ حَضْنَى بَلَاةً طُرْ مِنْهُما لَا لَمَا
 ١١- وإن حَسَنِرَتُ أرضٌ عليه فاتِنَهُ بِغِ
 ١٢- إذا نَسالَ مسن بَهْم البخيلة غرَّةً عَلَّ
 ١٣- تَلُسُومُ ولَسُو كَانَ ابتُها فرحَتُ به إذا
 ١٤- وَمَثْتُ كَلُومُ الفهد عن ذى حقيظة اكلَّ
 ١٥- يَسْنَامُ بِسِاحِدَى مُقْلَتَسْنِه ويستَقَى بأذ
 ١٥- إذا قَسامَ الْقَسى بَوْعَهُ قَدْرَ طُوله
 وَمَ

يَهَابُ السُّرَى فيها المَخَاصُ النُّوارِعُ لأخسرَى، خَفَسَ الشُّخص للريح تَابِعُ بِغِسرَةِ أَخْسرَى طَيِّبُ السَّفْس قَساتِعْ عَلَسى غَقْلَسة مسَّا يَسرَى وهو طَالعُ إذا هَسِبُ أرواحُ الشُّستَاء السَرْعَارِع أكلَّت طَعَامَا دُونَتُ وهسو جَساتِعُ بأخسرى الأعَادِي فَهْسَوَ يَقْظَانُ هَاجِعُ ومَسدد مسنهُ صُسلَبَه وهسو بسائعُ

(ب٩) فَـرُة: بساردة. والمسرى: سير علمة النيل. المخاض: الحوامل من النوق، وقيل: المشار التي أتى عليها من حملها عشرة أشهر. والنوازع: جمع نازع، وهي الناقة التي تعن إلى أوطاتها ومرعاها.

(ب١١٠) حسنرت أرض علسيه: أغافته. أي إن حنره أهل أرض وقعدوا له وطلبوه ليقتلوه خرج إلى أرض أخرى طيب النفس بها يغير على أهلها وعلى شائهم وهم له آمنون.

(ب٣٣) قسى روايسة (قتعت به) قال ابن قتيبة المطى: لو كان الننب ابنها قتعت به لما يسرق من أغنام السناس ويأتسيها بسه. وقيل المطى: لو كان الذى ناله الننب ابنها فرحت تشدة بخلها وحرصها على البهم.

(ب 10) في رواية " العنايا " بدل " الأعلان " وهذا البيت أشهر ما قيل في يقظة الذنب وهو نائم. على أن الجاحظ شكك في ذلك (راجع الحيوان ٢٦٧/٦) والهجوع هو النوم الغرق.

(ب ١٦) السبوع – يقستح الباء ويضمها – ومثله الباع: قدر مدّ البدين، وما بينهما من البدن. ويلتع: اسم قاعل منه. يقال: باع يبوع قهو بلتع إذا بسط باعه، قال ابن قتيبة: يعنى أنه يتمطى. والصلب: الظهر. رواه ابن قتيبة هكذا [... ومرّد منه... ...]

<sup>(</sup>ب ١٠) حضــنا الــبلاة: جاتــباها. وطُرِّ: طُرِد وسيق سوقا شديدا. قال ابن طَنيية: اغتل حضنى بلاة، هذا مـــثل، أى كما يختل الرمح حضنى الإنسان أى يتقذهما. للريح تليع: أى يتشمم قإذا وجد ريح شئ اتبع الرائحة.

10 - وفك لك لَحْيَ نِه فَلَمْ الْعَادَيَ الْحَالِيَ الْحَالِي الْحَيْثُ حَتَّى تَغَيِّبَ الْحَيْثُ حَتَّى تَغَيِّبَ الْحَيْثُ حَتَّى تَغَيِّبَ الْحَيْثُ حَتَّى تَغَيِّبِةً اللهِ اللهِل

صناى شُدمُ أَقْفَسى والسيلادُ بَلاَقسع خُسبَاشٌ وَحَالَستُ دونَهُسنُ الأَجَسارِعُ مِسنَ الطّسير يَسنظُرنَ الذي هُوَ صَالِيعُ وإن ضساق أُفسرٌ مَسرَةً فَهْسو وَاسِسعُ

(ب١٧) تعاديسا: تسباحدا. صأى: صاح. أقمى: جنس على أليتيه ونصب فكنيه. بلائع: جمع بلقع ويلقعة، وهي الأرض للقر التي لا شئ بها.

قال المرتضى في هذا البيت:

يتسبع الجسيش طمعا في أن يتفلف رجل يثب عليه، لأنه من بين السباع لا يرغب في الفتلى، ولا يكاد يأكل إلا ما فرسه.

(أمالي المرتضى ٢١٣/٢ ط الحلبي).

(ب٩١) وقد رواه ابن قتيبة هكذا (في المعلني الكبير). [إذا ما عدا يوما رأيت عناتة].

والفدياية: كسل شسئ أظل الإنسان فوق رأسه مثل السحابة والغيرة والظلمة ونحو ذلك. وفي الشعر والشعراء: (رأيت ظلالكة...)

(ب ٠٠) يعنى أن من طباع الذنب أنه يهم بقعل الشئ ثم يتركه إلى غيره، وهذا البيت ورد - ضمن أبيات - منسـوية لابن عنقاء القزارى، وقد أوردناها. (راجع أمالى المرتضى ٢١٢/٢، ٢١٣) ويبدو لى أن الخط من الناسخ، لأن القصيدتين في الأمالى.

<sup>(</sup>ب١٨) غُسيائل: تغسل ليستى يشكر باليمامة. وقيل: اسم هضية، وقيل: خُيائل اسم من أسماء الشمس، وليس بذاك.

يتحدث حميد عن امرأة صاحبة بَهْم، فيرصد قلقها، وتوجسها، وتوترها، ومحاذرتها الذئب، وحرصها على ألا يصيب من بهمها شيئا.

وحين يذكر الذئب لا يصرح باسمه، وإنما يكتفى بضمير الغائب، لأنه يفهم من الكلام بسبب العداوة الشديدة بينه وبين الضأن

يقول أسماء:

١- تَسرَى رَبُّسةُ السبَهُمِ الْفِرَارَ عَشْيةٌ إِذَا مَا عَسدًا فَسَى بَهْمِهَا وَهُوَ صَالَعُ
 ٢- فَقَامَسَتْ تَعُسُ سَسَاعَةً مَا تُطيقها مَسنَ الدَّهْرِ نَامَسَتُها الكلابُ الظّوالع

فمن ذا الذى يعدو فى البهم ؟ إنه الذئب، والسبب أنه مدرك إن لم يحقق شسيئا مسن هذه البهم فهو ضائع، أى موته محقق بسبب الجوع. إذاً لن يقر قسراره إلا بسأن يقستل ذلك الجوع.. وكان ذلك هو سبب هلع تلك المرأة وذعرها، إنها حريصة على سلامة بهمها.

من ثم خاصم النوم عينيها، لقد نامت الكلاب، وفي وقت نوم الكلاب يأتي الذئب المحتال، الذي لم تتبين المرأة حقيقته، فهو رابض على الأرض، واضع قوائمه بعضها على بعض.. ومن هنا أخنت تتساعل: أهو الذئب؟ أم شئ آخر؟

٤- طَسوِيَ البَطْسِنِ إلا من مَصِيدٍ يَبِلُهُ دَمُ الجَسوفِ أَوْ سُوْرٌ من الحَوْضِ ناقع

لقد أخنت تتأمله، وترقب حركاته، وتركز عدستها عليه، فرأته جائعا، معدته خالية من الطعام، وليس في جوفه شئ سوى مصيره الذي يبله دم جوفه، أو شئ يناله من الماء، وذلك أدعى لشدة طلبه الطعام.

هـذا الجـوع صير و أعمى عن كل شئ إلا الحصول على ما يقتل به جوعـه مهما كلفه، إنه لا يدرى ما يفعل، فهو مضطرب، وها هو يدنو من الـناس، فمن يراه يظن أن له معهم صحبة، وحقيقة الأمر أنه فَرِقٌ لا يدرى ما يفعل:

هـو البَعِلُ الداتي من الناس كالذي له صُحنية وهـو العَدوُ المُستَازِع شم يصف طرفيه ويقول إنهما يهتزان، وأن ظهره لين، مستو، لا عقد الله.

وهو حذر، وحين يخاف عدوا فإنه يساعده على اتقائه مخالبه:

٣- تَسْرَى طَرَفَسَيْه يَصْمِسَلَانَ عَلاَهُمُسَا . كمسا اهْسَتَلُّ عُسُودُ السَّاسَــم المُتَستَامِعُ

٧- إذًا غَافَ جوزًا من عَنُو رَمَتُ به مَفَالِسِبُه والجَالِسِبُ المُتَوَاسِسِعُ

وهذا النئب لا يستسلم للجوع، صحيح أنه يصبر عليه، ولكن لديه أمل دائسم في الحصول على ما يقتل جوعه، وهو لذلك ساع دؤوب، إنه يسير ساعات من الليل وقت البرد الشديد، في حين أن النوق التي يضرب بها المثل في القدرة على اقتحام مثل هذه الأجواء تهاب السير فيها:

٨- وَإِنْ بَسَاتَ وحشاً لَيْكَةً لَمْ يضِق بها فراعسا، ولسم يُصنبخ لها وهو خاضع من الله على الله

٩- ويَسْسَرِي لِسِنَسَاعَاتِ مِن اللَّيْلِ قَرَّةٍ لَيْهَسَابُ السُّسرَى فيها المَخَاصُ النَّوَازِعُ

وهــذا الذئب يتمتع بحاسة شم شديدة، ولذا يتابع الريح، فإذا وجد ريح شي اتبع الرائحة.

وكان الشنفرى أدق منه حين قال:

غدا طاويا يستعرض الريح هافيا

ثم يقول حميد:

• ١- إِذًا الحَسْلَلُ حِضْلَى بِلْدَةِ طُرُ مِنْهُما لَيُخْسِرَى، خَفْسَىُ الشَّسْخُص للربح تَابِعُ

هـو لا يستسـلم لهزيمة، فإن ضاقت به أرض وشعر أن فرصته غير مواتـية فيها، لحرص أهلها الشديد على بهمهم، وشدة معاداتهم له، وطلبهم قـتله... حينـئذ يخرج إلى أرض أخرى طيب النفس بها، فيغير على أهلها وشائهم وهم آمنون جانبه.

ويركز الشاعر - في صورة رائعة - على مباراة بين المتربّصين: المرأة والذئب، كل منهما حذر الآخر، والمتوقع أن الذئب هو المنتصر، لأن هذه المرأة ضعيفة، في حين أن الذئب يملك من الأسلحة ما يرجح كفته ترجيحا قويا.

والعجيب أن المرأة هي التي انتصرت، فكيف كان ذلك؟

إن "حميداً" يرينا كيف أن الذئب استكان وخضع، واستسلم للنوم، لأنه لم يجد فائدة من السهر، وذلك على الرغم مما به من جوع، وأن هذه المرأة انتصرت ببخلها الشديد، وحرصها البالغ على ألا يضيع من بهمهما شئ، فخيّبت أمل الذئب، وضيّعت سهره بلا جدوى.

وحميد يركز على هذا البخل في تلك المرأة، التي بلغ بها البخل والحرص أن نسيت غريزة الأمومة فصارت غير طبيعية، حين يهون عليها فقد ابنها، في حين يعظم عليها فقد واحدة من غنمها.

يقول حميد:

#### الذنب فى الأدب القديم

١٢ إذا نسالَ مسن بَهْم البخيلة غِرْة عَلَى غَفْلَـة مسًا يَسرَى وهو طَالغ الله عَلَى غَفْلَـة مسًا يَسرَى وهو طَالغ ١٣ - تَلُـومُ وَلَـو كَانَ ابتُها فرحَتُ به إذا هَــبُ أَرْوا حُ الشَّــتَاء السـزُعَارِع

وقد يكون المعنى: أن الذئب حين ينال من ضائها فإنها تحزن، ولو أن ابنها هو الذى فعل ذلك – أى أخذ أموال الناس ظلما وعدوانا – فإنها تكون سعيدة بفعله.

٤ - وَيَمْتَ كَنُومُ الفهد عن ذى حَقِيظة أكلَّتَ طَعَامُ ادُونَا وهو جَائِعُ
 ١٥ - وَيَمْتُ كَنُومُ الفهد عن ذى حَقِيظة بأخرى الأعسادي فَهْ وَيَقْظَأَنُ هَاجِعُ
 ١٦ - إذا قَسَامَ ٱلْقَسَى بَوْعَهُ قَدْرَ طُوله وَمَسَدُدَ مِسْنَهُ صُسْلَبَه وَهسو بسائِعُ
 ١٧ - وقعُسَكَ لَحْيَسِنِهُ فَلَمْسًا تَعَادَبُسًا

يصف حميد نوم هذا الذئب - وسائر الذئاب - آخذًا المعنى من معتقدات السبدو الذين يزعمون أن الذئب ينام بإحدى عينيه لشدة حذره وحرصه على نفسه، وسنلاحظ أن هذا الوصف إنما يأتى غالباً في سياق الحديث عن جوعه، فكيف ينام جائع؟!

ونومسه هدا ليس نوما خفيفا، إذ إن الذئب لم يكن وسنان أو نعسان، وهدذان مدن الدنوم الخفيف، الأنهما من أول النوم. وإنما الهجوع النوم الغرق. (١)

وحين يصحو يتمطى ويمدد صلبه، وكأنه يستعيد قوته ونشاطه ليواصل سعيه الحثيث مرة أخرى حتى يقتل جوعه، وتأمل كيف خيبت المرأة أمله فولسى وجهه تجاه الرجال الشجعان البواسل، إنهم جند محاربون، عله يظفر منهم بشئ لم ينله هناك، فالمرأة إذا كانت أشد وأقوى وأعنف من هؤلاء.

<sup>(</sup>۱) راجسع لذلك: فقه اللغة للثعالبي ص ١٣٠ تحقيق د./ ديزيره سقال. دار الفكر العربي - بيروت ط أولى ١٩٩٩.

١٨ - فَظَــلُ يُرَاعى الْجَيْشُ حَتَّى تَغَيِّبَتْ خَــالِثُ وَحَالَــت دونَهُــنُ الأَجَــارِغ
 ١٩ - إذَا مسا غَــدَا يَوْمًا رَأَيْتَ غَيَايةً مِـن الطّــيْر يَــنظُرْنَ الذي هُوَ صَاتِغ

٢٠ - فَهَامٌ بِأَسْرِ ثُمْ أَرْمُعَ غَيْرُهُ وَإِنْ ضَمَاقَ أَمْسِرٌ مُسِرَةً فَهُم وَاسْعَ

وهـو يـتابع الجيش لا ليقع على قتيل – فهذا ليس من دأبه -، وإنما يطمـع " في أن يتخلف رجل يثب عليه، لأنه من بين السباع لا يرغب في القتلى، ولا يكاد يأكل إلا ما فرسه" (١)

وتجد الطير تتبعه، ترصد حركاته، وترقب تصرفاته بفريسته، ثم نتنظر ماذا سيترك لها، أو ربما فكرت أن تشاركه.

إنه لا يخيب أمله، بل الأمل قائم لديه، فإن ضاق مرة اتسع في الأخرى.

" وفي وصف حميد هذا تبدو طبيعته البادية التي تألف حيوان الصحراء، إنسيه ووحشيه، وتتجلى فيه الأصالة لصدوره عن حسه بلا تقليد، وتصويره فيه لما استرعى تأمله في صدق وموضوعية وكفاءة علمية وبيانية، فكلما كان الشاعر أعلم بأجزاء الموصوف وحالاته وأقدر على استقصاء هذا العلم في شعره كان أبلغ في الوصف وأولى بالتقديم فيه ".(١)

<sup>(</sup>۱) أمسالى المرتضى ۱۲۳/٤ ط الحلبى وقد كان المرتضى دقيقا حين قال (لا يكاد) إذ إن بعض الشعراء أشاروا إلى أنه يأكل من كسب غيره، ولعل ذلك حال المخمصة. فهو حيننذ يأكل ما يقع عليه، أيا كان، من كسب غيره، أو جيفة. وإلا مات جوعا.

<sup>(</sup>٢) تاريخ آداب العرب / الراقعي ١٢١/٣، حميد بن ثور الهلالي ص٧٩.

# النجاشي (\*) يلقَّن الذئب درساً في الكرم

قال وذكر ماء : <sup>(١)</sup>

١- ومساء كلَسون البَول قَدْ عَادَ آجِنًا ٧- لَقيتُ عَلَيْهِ الذئيبَ يَعْوى كأنَّه ٣- فَقُلْتُ له: يسا ذنبُ هلْ لك في أخ

٤- فَقَالَ: هَدَاكَ اللَّهُ، إِنَّكَ إِنُّمَا

ه- فَلَسْتُ بِآتِسِيه، ولا أستطيعُهُ

قَلَـيلٌ بِـه الأصنـوَاتُ ذي كَـلاً مَخْلَى خَلَسِيعٌ خُسِلاً مِسنُ كِسل مال ومن أهل يُواسسى بسلا أنسر عَلَسيكَ ولا يُخْسل دَعَوْتَ لما لَامَ وأته سَسنِع قُسبكي وَلاَك استقتى إنْ كسانَ مَاوُك ذَا فَضل

ترجمته في:

التسسعر والمشعراء ٢٠٧١ برقم ٣٧، الاشتقاقي ٤٠٠، الطبقات الكبرى ج ١/القسم الثاني ٢٠٧، الشعراء

(۱) تسبب هنذا التسبعر إلى لمرئ الكيس، الطر ديواله ٣٦٣. وفي أمالي المرتضى ٣١٢/٢، ٣١٣، والمعلى الكبير ٢٠٧١، ٢٠٨، للتجاشي العارش، وانظر أيضاً: غزالة الأنب ١٩/١٠ ط الخالجي، ورسالة الصاهل والشلحج ١٦٥، والشعراء السود ١١٠.

(ب١) روفيسة الغسزانة [ومساء كلون الضل...... في يلا مط] والضل: ما يضل به الرأس من سنر وخطى وتحو نلك. يريد أن نلك الماء كان متغير اللون من طول المكث مخضراً أو مصفراً وتحوهما. الآجن: متغير الطعم واللون قلا يشريه أحد. ورواية البيت في الصاهل والشاحج هكذا:

وماء كأن الطحلب الجوف قوقه طروقا على أرجاته ثائر الفُسل

قليل به الأصوات: أى هو قفر لا حيوان فيه. والمحل: الجنب وهو القطاع المطر ويبس الأرض من الكلا. (٢٠) روايته في الصاهل والشاحج: [وجنت عليه النئب... ] والخليع: الذي خلعه أهله.

يجازى بلا غرم عليك ولا خُذْل] (٣٠) في الصاهل والشلحج روايته: [... هل لك من أخ يواسي بلا من عليك ولا بخل]

وفي الخزانة [... هل لك في فتي

(ب؛) روايته في الخزانة [فقال: هداك الله للرشد إنما

<sup>(°)</sup> هــو قــيس بن عمرو بن مالك من بنى الحارث بن كعب... عاش في الجاهلية فترة، ثم أسلم مع من لمُسسلم مسن قومسه في اليمن. وكان - فيما روى - ضعيف الدين. ولقب بــ (النجاشي) لأن لونه كان يشيه لون الأحياش.

الذنب في الأدب القديم

٦- فقلت: عَلَيْكَ الحَوْضَ، إِنَّى تَركَتُه وفسى صنفوه فَضلُ القلُوص منَ السنجل ٧- فَطَـرُبَ بَسْـتَغْوِى ذِنَابُـا كثـيرة وعَدُيست، كسلُّ مسن هسواهُ علَى شغل

التقى النجاشي والذئب على ذلك الماء المتغير، الذي أمحل الكلأ حوله. وتغــيُر الماء، وجفاف الكلأ يوحيان بالوحشة والفزع والرعب، فالجو جــو رعــب يبعــث على الخوف، وهنا يتبدى الذئب ليزيد من شدة الرعب والخوف، فهو يعوى قاطعا ذلك الصمت بصوت مزعج، وكأنه خليع طرده أهله، فهو وحيد، خلا من كل شئ، لا مال له ولا أهل...

فماذا يفعل الشاعر ؟

لقــد وجــه دعوة كريمة - بل غاية في الكرم - للذئب، يعرض عليه مشاركته الزاد، فهما أخوان، فما الذى يمنع أن يواسيه ؟.

وهــنا يرى الذئب الشاعر وكأنه ضل، فيدعو له بالهداية قائلاً: "هداك الله"، ذلسك أن مسئل هذا لم يحدث من قبل بين الوحوش وبنى البشر، وأنى لذئب أن يؤاكل إنساناً ؟!.

ومن ثم يرفض الذئب الدعوة، ويكتفى بطلب ماء إن كان فائضاً عن حاجة الشاعر.

ويرد الشاعر: هاك الحوض فيه بقية من ماء فاضل بعد شرب قلوصى. ويغادر النجاشي الماء تاركا إياه للذئب.

(٢٧) طرب: رجّع ومدد في صوته. عديت: نقفت حتى عدلوا.

<sup>(</sup>ب٦) روايته في الخزانة [...... وَهْسى صسفوه..... ] والصفو: الجانب البائل. وعليك: اسم فعل بمعنى الزم. والسنجل: الدلو العظيمة.

فيعوى الذئب مستدعيا جماعة الذئاب ليشاركوه الماء، وكأنه تعلم درس الكرم والوفاء من الشاعر، لسان حاله:

يجود علينا الخيرون (بمائهم) ونحن (بماء) الخيرين نجود

" لقد استطاع الشاعر عن طريق هذا الحوار المتخيل أن يستنطق الذئب، ليكشف لنا عن مشاعره، وشدة عجبه من تلك الدعوة المفاجئة إلى الطعام، والتي لم يسبق لها نظير في علاقة الإنسان بالحيوان.

" ويبدو أن الذى سوغ له هذا الحوار شدة الشبه، ووضوح العلاقة بين الشاعر الدى كان غارقا فى هواجسه، مشغول البال، فذهب هائما فى الصحراء، وبين الذئب الذى كان فريدا كالخليع الذى طردته العشيرة، فليس له أهل، ولا مال...

" وعلى كل فالحوار يحمل في طياته أفكاراً وردودا تتسم بالوضوح والترتيب، كأنه يعتقد أنه لو كان ممن يعقل أو ينطق لقال هذا القول " (١)

إن هـذه القصية " تشبه (دراما) صغيرة نكتشف منها أنه لم يجر على منوال العرب الذين كانوا لا يألفون الذئب...

" فالنجاشى كان أقرب إلى الذئب من كل الشعراء الذين تقابلوا معه " (٢) ويقول أحد الباحثين:

" إننا نفتقد الواقعية فيما أتى به النجاشى، وقصته هذه لمحة من لمحات الخيال، لأن مثل هذه العلاقة الطيبة، وهذا الحديث الودى، ربما لا يقع بين البشر أنفسهم بله الحيوان فى صحراء يقل فيها الطعام، ويندر فى أرجائها

<sup>(</sup>١) الحوار في القصيدة العربية ص٧٣٧ د./ السيد أحمد عمارة.

<sup>(</sup>٢) الشعراء السود وخصائصهم في الشعر العربي ص٣٠٨ د./ عيده يدوي.

الماء، ولكنه شاء أن يقول في الذئب، وأن يحور في منهج من سبقوه بعض التحوير " (١)

أقول:

أما القول: بأن النجاشي كان أقرب إلى الذئب من كل الشعراء الذين تقابلوا معه، فنحن لا نتفق مع الباحث في ذلك، بل الصعاليك كانوا أقرب، ووصفهم للذئب وطباعه وحياته تقصح عن ذلك.

وأما ما ذهب إليه أحدهم بأننا نفتقد الواقعية... إلخ فإننا نرى أن مثل هذا الشعر لا يعامل على هذا الوجه، وإلا فكل الشعر الذى ورد فيه حوار بين الإنسان والحيوان، بل بين شاعر كبير وابنه الصغير الذى لا يكاد يبين، كل هذا الشعر يفتقد الواقعية.

ولسوف نرد عليه أيضاً في تعليقه على قصيدة البحترى.

. . . .

(١) شعر الطرد عند العرب ص٢٦٦.

**<sup>-</sup>**√√√

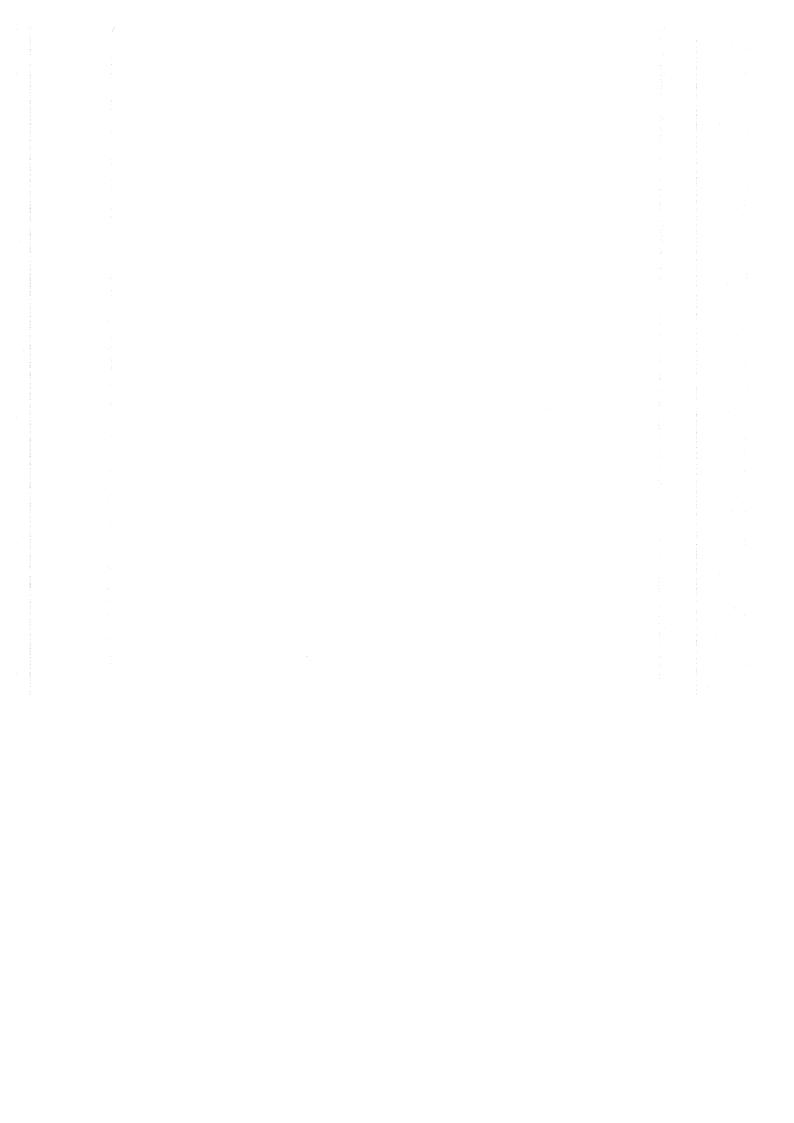

# الفصل الثالث الذئب في شعر العصر الأموي



١- الأخطل (غراب وذئب - تينان بدمنته)

٢- كثير (عيال يعوى)

٣- الفرزدق (ضيف أطلس ممشوق الذراعين - توءم الغَذر رفيقُ رحل

- ذئب مُغِير)

٤- ذو الرمّة (الذئب مَخزُون - ذئبٌ مُعْتَسٌ)

٥- الراعى النميرى (رعاة نئاب)

٦- الشمردل (البادى أظلم)

٧- الطرماح (ننب أحل - أزل هز لأج - ننب أبرق اللون، - الذنب

الشُّنُون – طِملٌ حَريصٌ)

٨- الكميت (يلب ضرير - سرحان الفلاة)

٩-روبة

١٠- صنعاليك العصر الأموى

- عبيد بن أيوب (يحالف الوحوش).

- مالك بن الريب (ذئب غضا صار أضحوكة).

- الأحيمر السعدى (يستأنس بالذئب)

#### الذئب في الشعر الأموي

#### مدخل:

بعد مقتل الخليفة الثالث ذى النورين - عثمان بن عفان - ، تفجرت الفتسنة، وانقسمت الأمسة شديعا وأحزابا... وقتل فى هذه الفتتة من أكابر الصحابة من قتل، وعلى رأسهم الخليفة الرابع على بن أبى طالب .

وآلت الخلافة إلى معاوية – بل انتزعها – وأخذ يوطد دعائم حكمه بكل سبيل، وابتدع فكرة ولاية العهد، فقطع أمل كل طامع في الخلافة من غير أبسنائه، واستعان الأمويون بولاة وعمال ذوى بطش وقوة لينفذوا سياستهم على الأمصار، وتسلط هؤلاء على البلاد والعباد، فلم يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة، وكان من أبرزهم في ذلك: الحجاج بن يوسف، وزياد بن أبيه، وآل المهلب بن أبي صفرة.

وكان الحكام وولاتهم يرون الناس فريقين لا ثالث لهما، فإما معهم، وإما ضدهم...

وفى أعقاب الفئتة ظهرت عدة فرق، كل منها تدعى أنها صاحبة الحق فى الخلافة، وواجبها أن تقاتل لاسترداد هذا الحق بكل ما أوتيت.

وأبرز هذه الفرق: الشيعة (الهاشميون)، الخوارج، الزبيريون (القرشيون)...

وجعل شعراء هذه الفرق يوظفون الشعر لخدمة الحزب، يعبرون عن أهداف، ويسوقون الحجج والبراهين على أحقيتهم في الخلافة، ويهاجمون الحزب الحاكم ويرمونه بتنكب الصراط المستقيم...

ولعل أبرز مثال لهؤلاء الشعراء هو (الكميت بن زيد الأسدى) - أشهر الشعراء الهاشميين - الذي يقول في لاميته:

وعُطِّلَتَ الأَحْكَامُ حَتَّى كَانَسَنَا عَلَى مِلْسَةٍ غَسِيْرِ السِتَى نَتَسَنَطُلُ كَالْمُ النَّبِييَ مِنْ الهُدَاة كَلَامُ النَّا وَالْفَصَالُ أَهْلِ الجَاهِلِيَّة نَفْعَلُ كَالْمُ النَّبِييَ مِنْ الهُدَاة كَلَامُ النَّا الْجَاهِلِيَّة نَفْعَلُ

ولــذا ضـــاق به الأمويون ذرعا، فأمر هشام بن عبدالملك واليه على العراق بقطع لسانه، ويده، ثم قتله..

واضطر الكميت بعد ذلك إلى ممالأة الأمويين ومدحهم..

وهذا كعب بن معدان الأزدى يخاطب الخليفة عمر بن عبد العزيز قائلا(۱)

إِن كُنْتَ تَحْفَظُ مَا لِلِيكَ فَإِثْمَا عُمْسَالُ أَرْضِكَ بِالسِيلاَدِ نَسَابُ لَنَ مُنْتَ بِيُوفَ رَفَسَابُ لَسَنْ مَرْاجِيرُوا لِلْسَدَى تَدْعِيو لَــهُ مَسْتَجِيرُوا لِلْسَدَى تَدْعِيو لَــهُ مَسْتَالِينَ أَهْسِلُ بَصَالِي فَسَالِي فَسَالِي فَسَالِي فَسَالِي فَسَالِينَ أَهْسِلُ بَصَالِي فَسَالِي فَسَالِي فَلَمْ مِنْ الْجِيرِ وَعِفْسَابُ

وشــعراء الخوارج - على قلتهم - مثل حزبهم كانوا يرفضون الحكم القـائم، لأنه جبرى، وليس شوريا.. ومن ثم رأوا أن قتل مغتصبى الخلافة جهاد في سبيل الله وفي سبيل عقيدتهم.

وأما الآخرون فمنهم من كان شاعرا للبلاط، ومن كان طامعا في المال والجاه، خانفا من أن يعضه وأولاده الجوع، فأخذوا ينافقون السلطة، ويهجون خصومها..

(۱) البيان والتبيين ۲۱۳/۳

على أنهم لم يكونوا راضين عن طريقة الحكم وأسلوب أداء الحكام والولاة، ولكنهم يفيدون من الأموال التي تغدق عليهم، ويرون أنه لولا عطف هؤلاء وعطاؤهم لماتوا جُرعًا، يقول جرير:

لَـولاً ابْـنُ عَلَيْثُ لَهُ الْمَـبَارَكُ سَـينِهُ أَبْكَـى بَـنِيُ وَأَمُهـم طُـولُ الطُـوَى وله في ذلك كثير..

ولم يكن لهؤلاء الشعراء أن يعترضوا، أو يجهروا بشئ مما يرونه، وإلا كانت عواقبهم وخيمة.

ولكن:

فى شعر هؤلاء الشعراء تجد رموزا، تستطيع من خلالها التعرف على بعض ما كانوا يكتمونه.. مثل: الخيانة، الضياع، الجفاف، القيد والشكال، الحبس والأسر، وذلك فى سائر الفنون الشعرية.

ومن هنا فإن هذا الشعر في حاجة ماسة إلى قراءته في ضوء هذه الرموز حتى نتعرف على ما كانوا يخشون الإقصاح عنه، وما يضمرونه في دواخلهم.

ولقد جاء شعرهم في الذئب يحمل هذه الرموز، كإفصاح عما يعانونه من كبت، وتقييد حريات، وتكميم أفواه.. كما سنجد في النماذج التالية:

• • • •

## الأخطل (\*) (ت نحو ۹ هــ) () فرار مشدد

### (۱) غراب ودئب

قــال يصف غرابا وذئبا اعترضا له في القفر، فجعل يطعمهما من زاده، فيتنافسان عليه: (١)

بدويّسة يَعْسوى بهسا الصنديان وعضنب جَلَتْ عَنْهُ القُنُون يماتى غُسرَاب وذنسب دانسم العَسَسلان بخسيلاً، ولا صسبًا إذا تسركاتى بسه حَبَشسى كسيس اللَّعَظَسان يسراوح بَيْسن الخَطْسو والحَجَسلان قُشَسغيرِرة وازننت خَسوف جَسنان

٩- خَلسيلَى لَسيْسَ السرالی أن تَذَراتی
 ١٠- وأرقسنی مسن بَخ ما نعث نومة المحتسباخب ضسيقی قفرة يغففاتها
 ٢٠- إذا حَضسراتی عند زادی لم أكن الا- إذا انستنزا ما تطرح الكف قاته
 ١١- يُسيَاعدُه مسنه الجَسنَاحُ، وتَارَةً
 ١١- إذا غَشسَياتی هيئت النفس منها

يخاطب الأخطل صاحبيه قائلا لهما: إنه ليس من الرأى ولا الحكمة أن تتركاني في هذه الدوية المهلكة تدوى حولى أصداء البوم والهامات.

<sup>(°)</sup> هــو خَــيَكَ بِن غَوْث بِن الصلت بِن طارقة بِن عمرو، من تظب، كنيته أبو مالك، أحد ثلاثة شعراء قحول في العصر الأموى. كان تصراتيا، وشاعرا للبلاط الأموى مدة.

توقيى نحو ، 9 أو 97 هـ. راجع: الأغانى ٨/٨٠، الشعر والشعراء ٤٨٣ برقم ٨٧، قحولة الشعراء ٣٣، ٢٤، المؤتلف والمختلف ٢١، جمهرة أشعار العرب ٩١٧/٣.

<sup>(</sup>١) شرح ديوان الأخطل ٦٧، ٦٨ إيليا الحاوى.

<sup>(</sup>ب٩) دوية: فلاة خالية تدوى فيها الأصداء. الصنيان: الهام والبوم.

<sup>(</sup>ب١٠) العضب: السيف القاطع.

<sup>(</sup>ب١١) الصالان: عدو الذلب.

<sup>(</sup>ب٩٠) الحيشى: يقصد به هنا الغراب، لسواد لونه.

وإنسه لسم يكد يأخذه النوم – والسيف اليمانى إلى جنبه – حتى أرقه ضديفان غريسبان، جمسع بينهما الفقر وأقاما فيه، وأنهما إذا دنوا إلى زاده أكرمهما ولم يكن بخيلا معهما، وإذا ما ابتعدا عنه لم يرغب في إدنائهما منه، أي أنه كان كريما رغما عنه.

وربما "كان يقف منهما موقف اللامبالاة، يبادر هما بمثل ما يبادر انه يه"(١)

ويقول الأخطل:

إنه ما أن يرمى إليهما بالزاد حتى يكون الغراب أسبق من الذئب، وذلك لحدة بصره. وأنه كان يباعد الذئب بجناحه، يخطو حينا، ويقفز حيناً آخر، ثم إنه يخطف ويطير.

وفي اقترابهما منه يتملكه الذعر والخوف وتأخذه القشعريرة.

وفى الربط بين الذئب والغراب تأثر بكعب بن زهير الذى له أثره فى شعر الأخطل. وفى الجمع بينهما زيادة فى الشؤم والتوحش والهلع والذعر.

والشاعر في البداية كان يعيش هذا الجو الموحش في الدوية، حيث أصداء الهام والبوم تصوّت في أرجاء القفر.

لقد خلّفه صاحباه فيها، فكان مكرها لا بطلاً، ولما كان مهيئا للخوف والرعب ظهر له ما يرعبه، ليس ذئبًا فقط كوحش مفترس، وإنما ضم إليه ذلك الغراب الذى هو رمز للخراب والدمار والشؤم.

والأخطل هنا - كما يبدو - يسوق أبياته من واقع تجربة... " فهو لم يقتحم الدوية اقتحاما بإرادته، بل إن صاحبيه خلفاه فيها، وقد جعلت أصداء

 $\{\cdots\}$ 

<sup>(</sup>١) الأخطل - إيليا حاوى ٤٩٧.

الذنب فى الأدب القديم

الهام والبوم تدوّى فيها مثيرة بنفسه الشعور بالهول والوحشة والتفرد. وقد يكون الهام والبوم قد صوتَنَتُ فعلا في أرجاء القفر. وقد يكون الشاعر ذاته قد استحضرهما بخلق خلقه، إذ ليس ثمة ما هو أدل منها على الشؤم والفراغ والستوحش. وإذا ارتحل صحاحباه عنه قام من دونهما صاحبان آخران، ضحاعفا من وقع الوحشة والخوف في نفسه، وقد حاول حيناً أن يولفهما بما يبذل لهما من طعامه، وهما يتسابقان لتلقفه، يطرد الغراب الذئب عنه بجناحه ويبعده، ومازال الأمر به كذلك حتى اعتراه الخوف الشديد واقشعر له بدنه.

"... وربما كان الغراب والذئب هنا كشخصين في هذا المشهد المسرحي الموحش على أديم الفلاة والعراء ". (١)

(١) الأخطل / إيليا حلوى ص٧٩٤، ٩٩٨.

#### (۲) تینای بدمنته

بسادى العسواء ضئيل الشخص مكتسب

بَادى السُّاعاب طَويسل الفَقْسر مُكْتَتب

لَوَاغِبَ الطُّسرَف، قَدْ حَلَّقْسَ كالقُلُب

يَرْهَقُ نَ مُجْ تَمَع الأَثْقَ ال للرُك ب

إهدداب أيد بها يفريسن كسانعاب

يَنْعَيْسَنَ فِتْسَيَانَ صَرَاسِ الدُّهْرِ والخُطُبِ

غَـيْرُ الصُّـميم مـن الألواح والعَصنب

وقال: (١)

٣٩- يَعَنَفُ عَـنْدَ تِيــنَانِ بِدِمِنَـــتِه

• ٤ - طاق كان دُخَانَ الرَّمْث خَالَطَه

٤١ - يَمْتَحْسَنَهُ شَسِرْنَ إِنْكُسارِ بَمَعْرِفَةٍ

٤٢ - وَهُسنُ عند اغْترَار الْقَوْم ثُورُتُها

٤٣ - مِنْهُ نُ ثُمَّتَ يَزَفِي قَذْفُ أَنْجُلها

٤٤ - كَلَمْسِعِ أَيْسِدى مَثَاكسيلِ مُسَلَّبَةِ

ه ٤ - لم يُبْقِ سَيْرى إليهم مِنْ نَخَالِرِها

• • •

يـتحدث الأخطـل هـنا عن إبل، يصدها عن ورود الماء عُواء الذئب [تينان]، وهذا الاسم - من أسماء الذئب - انفرد به الأخطل.

<11m

<sup>(</sup>۱) الديسوان ۲۴۹/۱ - صبغة السكرى - تطبق د./ فقر الدين قبلوة - دار الأصمعى حلب، وشرح ديسوان الأغطسل / إياسيا الحساوى ۲۸۹، اللسان / تين، وغيرهما [اتظر / القسم الثاني من الكتاب / أسماء الذّلب / تينان].

<sup>(</sup>ب٣٩) تعستاف: تصد. التينان: الذلب. الدمنة: موضع الماء. الضابل الشخص: المنضائل بحجمه تخفيا. مكتسب: يبحث عن فريسة.

<sup>(</sup>ب٠٤) الطاوى: الجانع المهزول. الرَّمث: شجر يضرب إلى الغيرة. السُفاب: الجوع.

<sup>(</sup>ب 1 £) يمنحــنه شزرا: ينظرن إليه بأطراف أعينهن. إتكار: استثكار من الخوف. لواغب: مُغيبة. حَلَّفُن: أنخلن عونهن في محاجرهن قبدت المحاجر كالحلقة. القُلُب: جمع القليب: البئر.

<sup>(</sup>ب٤٢) اغترار: على حين غرة.

<sup>(</sup>٢٣٠) يَرْقَى: يدفع. الإهذاب: السرعة والخفة. يَقْرى: يشق. العَنْب: السوط.

<sup>(</sup>ب ٤٤) لمع بيده: أَشَار. المسلَّبة: التي مات ولاها. ضرس الدهر: أي تصنيهم العروب والخطوب.

<sup>(</sup>ب٠٤) النخاتر: الشحم الذي تتخره.

هــذا الذئــب مقــيم في دمنته، يتخفى، ويكمن، ويتربص، عساه يظفر بفريسة تسوقها قدماها إلى ذلك المكان.

ويبالغ الذئب في التخفي فيضائل من جسده حتى لا يكاد يُرى.

يضاف إلى ذلك غبرة لونه...

إنه شديد الاكتثاب من شدة جوعه.. وكانت المطايا تنظر بطرف عينها السيها، كراهية له، وحدراً منه، حتى بدت عيونها في محاجرها كالآبار المهجورة الفارغة.

وأربساب هذه الإبل يمسكون الأرسنة ويشدونها، حتى تكاد رُكَبُها تمس أذقانها، وذلك إذا ثارت خائفة من الذئب.

وها همى تعدو خائفة منه، لدرجة أن أرجلها تدفع أيديها التى تفرى الرمال كالسُّوط.. وترى أيدى هذه المطايا كأنها أيدى نائحات يُولُولُن، وهن يُشرن بقطع من القماش، يبكين فتية لهن صغاراً، أكلتهم الحروب.

وقد ذهبت أسنمة هذه المطايا، ولم يبق عليها من شحم ولا لحم لكثرة أسفارها.

ويبدو تأثر الأخطل بالجاهليين في الربط بين الإبل والموت..

الذنب في الأدب القديم

#### کثیر <sup>(۰)</sup> تـ نحو ۱۰۷ هـ عیّال یعوی

قال وذكر ماء ورده: (١)

١- وصنسادَهْتُ عَسيًّالاً كسأن عُسواءَه

٧- عَوَى نَاشِزُ الحَيْزُومِ مُضْطَمِرُ الحَشَا

٣- فَصَوَّتَ إِذْ نَادَى بِبِالِي عَلَى الطُّورَى

٤- فَلَـمْ يَجْتَرِسْ إلا مُعَـرس راكب

٥- ومَوقع خُسرُجُوج علسى ثَقَنَاتها

٣- ومطرح أنسناء السزمام كأنسة

• •

بُكَ ا مُجْسرَدُ بَسِبْغی المبیستَ خَلیع فِعَسلِجُ لسیلاً قارسَا مَسع جُسوع مُحَنَّسب أطُسرَافِ العِظَسامِ هَسبُوع تَأْيُسا قَلسيلاً واسنستَرَى بقَطسيع صَبُور علی عَدوی المناخ جموع مسزاحف أيسم بالقَسنَاء صسريع

(°) كثــيّر بــن عبدالرحمــن بن الأسود بن عامر الغزاعى، أبو صغر، شاعر مشهور من شعراء الغزل العــنّرى، اشتهر يحيه عزة، فقيل له: كثير عزة، ويعرف بابن أبى جُمعة. قال المرزياتى: كان شاعر أهل الحجاز فى الإسلام، لا يقدمون عليه أحدا. توفى ١٠٧ هــــ

رچىنە قى:

الأغسلتي ٢٠/٨ ، شسرح شواهد المفتى ٢٤، الوقيات ٢٣٣/١، المؤتلف ٢٠٥، ابن سائم ١٣١، الشعر والشعراء ٢٠٠ برقم ٩١، الأعلام للزركلي ٢١٩/٠.

(١) المعاتى الكبير ١٩٨/١، ١٩٩.

(ب١) عيال: ننب. المُجْرَدُ: هو الذي ذهب ماله. خليع: طريد خلعه أهله.

(٣٠) يسبلق علسى الطوى: أى صوت يصوت بلقي على الجوع. محنب: ويروى (مجنب). هيوع: يستعين بعقة في مشيه من الضعف.

(ب٤) الاجستراس: الإهسسابة. ويسروى (يحترس) أي يسرق. تأيا: تلبث قليلا. استرى: الفتعل من السرى وهو السير ليلا. يقطيع: أي يقطع من الليل.

(ب•) الحسرجوج: الناقة الجسيمة الطويلة على وجه الأرض. وقيل الشديدة، وقيل هي الضامرة. وعدوى
المكان وتعاديه واحد وهو أن يرتفع بعض وينخفض بعض.

(ب٦) الأيم: الحية.

<111

هذا ذئب (عيال) يعوى ويصوت كرجل ضاع ماله، أو كخليع لا مأوى لسه، صادفه (كثير) في ليل قارس البرد. وهذا الذئب يعانى شدة البرد بالإضافة إلى شدة الجوع.

الذئب إذًا في حاجة إلى مأوى يكنه من أذى القرّ، وطعام يقتل به جوعه الشديد.

وقد بلغ به الضعف والهزال مبلغاً شديداً، فها هو صوته المنبعث من بقايا روحه، كأنه يرثى نفسه.. وهو غير قادر على المشى، فلما كانت قوائمه لا تقوى على حمله لشدة هزاله وعظم جوعه صار يستعين بعنقه في مشيه.

وسوف نجد ذا الرمة والطرماح في مقطوعتين لهما يقتربان ويتشابهان كثيرا مع وصف كثير هذا.

. . . .

### الفرزدق (\*)

وصعف الفرزدق الذئب في ثلاث مقطوعات: الأولى سينية، والثانية نونية، والثالثة عينية.

# (١) ضيف أطلس ممشوق الذراعيد

يقول في السينية: (١)

١- ولسيلة بشنا بالغريين ضسافنا

٧- تَلَمُّسَنَا حستى أَتَاسًا، ولَسم يَذَلُ

٣- ولَـو أَتُّه إذْ جَاءَتَا كَسانَ دَاتيًا

٤- ولكن تَسنَحَى جَنْسيَةً بَعْدَ مَا دَيّاً

ه- فقاسَسمتُهُ نصنسفَيْن بَيْستى وبَيْتُه

٦- وكانَ ابْنُ لَيْكَى إِذْ قَرَى النَّنبَ زَادَه

على السزاد مَمْشُوقُ الذَّرَاعَيْنَ أَطْلَسُ لَسِنُنَ فَطَمَسِتُهُ أَمُسِهُ يَستَلَمْسُ الْأَبَسْتُهُ لَسِوْ أَتَّسِهُ كَسانَ يَلْسَبَسُ فَكَانَ كَقَيْدِ السرْمَحِ بَسَلَ هُسُو ٱلْفَسُ بقسينة زادي والرُكانِسِيهُ تُقسس عَلَى طَسارِقِ الطَّلْمَاء لا يَتَقَسِّس عَلَى طَسارِقِ الطَّلْمَاء لا يَتَقَسِّس

ترجمته فی:

الشـــعر والشعراء ٤٧١ يرقم ٨٦، الأغلني ٢٧٦/٢١ دفر إحياء التراث العربي، وأنيات الأعيان ٨٦/٦ – ١٠٠ والمؤتلف والمقتلف ٥٠٠، جمهرة أشعار العرب ٨٨١/٣.

(۱) بيواقــه ۲۸۷/۱ تحقــيق كرم البستائي - دار صائر، حماسة ابن الشجرى ۲۲۰ تحقيق عبدالمعين الملوحــى وأســماء الحمصى -- وزارة الثقافة - بمشق ۱۹۷۰م. وأمالى المرتضى ۲۱۱۲، ۲۱۲ تحقيق أبى القضل - ط الحابى - الأولى ۱۹۰۴.

(ب١) أطلس: أغير تطوه حمرة

(ب۲) تلمسنا: طلبنا.

(ب٣) رواية المرتضى (لو أنه يتلبّس).

(ب٥) الركاتب: الإبل.

(ب٦) قسى أمسائى المرتضى (طارف الظلماء). وأما طارق الظلماء: فهو الضيف الطارق لولا. لا يتعبس: أي لا يلاقي ذلك الضيف بوجه عبوس.

<sup>(°)</sup> القسرزدى: هَمُسلم بِن غالب بِن صَنْصَعَة، مِن دارِم مِن تميم، كنيته (أبو قراس)، ولا ونشأ بالبصرة ١٢ هـ وتوفى ١١ هـ.. أحد للهر ثلاثة قحول أمويين.

في تلك الليلة وذلك المكان (الغريبين) كان هناك ذئب جائع يبحث عن زاد، فهَدته حواسه إلى ذلك الموضع.. وهذا الذئب مذ فُطم يعتمد على نفسه في البحث عن الطعام.

وكان الفرزدق في غاية الكرم مع هذا الذئب، حتى إنه تمنى لو اقترب النئب فأكرمه بالكسوة والطعام، بيد أن الذئب لا يلبس، لأنه حيوان ولد عارياً، ولكن يبقى أن الشاعر كريم سخى طاعم كاس، وهو مصر على إكرام الذئب فماذا يفعل؟

لقد قاسمه الزاد مُنَاصَفَةً بينه وبينه، وهو يمارس هذا الكرم والجود بينما الركائب ناعسون..

والشاعر متأسَّ بــ (ابن ليلي) الذي كان من عادته إكرام الذئاب غير عابس وهو يجود عليهم.

هذه القصيدة "تكاد أن تخرج عن طبيعة الوصف النقلى التقليدى للنئب، لأنه التقست فيها ألسى الجانب القصصى وأفاض عليها شيئا من الرقة الوجدانية". (١)

وهى رقة تخالف طبع الفرزدق الذى كان بنحت شعره من صخر.

ويرى أحد النقاد أن هذه المقطوعة "صورة جميلة فيها من المعانى الإنسانية ما يكفى لتعرف بنفسها، وتشير بصدق إلى ذلك التفاعل الوجودى الحي" (٢)

<sup>(</sup>١) فن الوصف وتطوره عبر العصور / إيليا العاوى - دار الكتاب اللبناني - ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) شعراء من الملضى / كامل العبد لله – دار ومكتبة الحياة – بيروت ١٩٦٢ ص٥٠.

# (٢) الذئب تؤءمُ الغدر رفيق رَحْل الفرزدق

قال: (١)

١- وأطلَّس عَسْسال وما كَانَ صاحبًا دَعَــونتُ لـــنارى مَوْهــنا فَأتَــاتى وإيساك فسسى زَادِي لمُشْستركان ٧ - فَلَمُّا دَنَّا قُلْتُ: اذن دُونَكَ إِنَّني على ضنواء نسار مسرة ودخسان ٣- فَبِتُ أَقُدُ السِرُّادَ بَيْسِنِي وبَيْسِنَهُ ا- فقلت لنه لنسا تكشر صناحكا وقسائم سنسيقى مسن يسدى بمكسان نَكُن مسثلَ مَسن يَسا ذِنبُ يَصنطُحِبَان ٥- تَعَسَّ، فسإنْ وَاثَفَتْنَى لا تخُوننى أخَيِّن كَاتَ الْرض عَا بلَ سِبَان ٣- وأنست امرؤ يا ننب والغَدر كنتُما أتسك بِسَهم أَقْ شُسِبَاةٍ سِسْنَانِ ٧- وَلِسُو غُسِيْرَتَا نَبُهْتُ تَلْتُمِسُ القِرَى تَعساطَى القَسنَا قَوْمَاهُمَا أَخَسوَان ٨- وكُسلُ رَفْسيقَىٰ كُسلُ رَحْلُ وإنْ هُمَا عَلَى أَشَر الغَادينَ كسلُ مكسان ٩- فَهَسَلُ يَرْجِعَسَنُ اللَّسِهُ تَفْسَا تَشْعُبُتُ

- (۱) ديسوان الفرزدي جسـ۲ /۳۲۹ دار صادر، ط دار بيروت للطباعة والنشر، تاريخ الأنب العربي د./ عمر فروخ ۱٬۱۱۱.
- (ب1) أطلس: ننب أخير اللون. عسّال: هو الذلب يمشى العسلان، وقيل: إنما يمشى كذلك يتلوى من شدة جوعه. دعوت بنارى: أى كانت دعوتى له عن طريق النار التى أشرمتها حتى يراها فيأتى. وتلك نار القرى التى كان العرب يوقعونها لتكون علامة لكل من يحتاج إلى الطعام. موهنا: نحو منتصف الليل. (ب۲) ادن: افترب. دونك: أمامك.
  - (ب٣) في رواية (فيت أسوى الزاد) أي أقسمه بالسوية. وأقدّ: أقطع.
- (ب؛) تكثر: كشف عن أسناته، كناية عن التهديد. قائم سيفى: مقبض السيف قريب من يدى حتى أبلاره به إن فكر في مهاجمتي.
  - (ب٥) واثقتنى: عاهدتنى.
  - (ب٦) اللَّبَانَ بالفتح -: اللهى، وبالكسر: الرضاع واللبن. أُخَيِّيْن: أَحُوين توعمين.
  - (٢٧) القرى: طلب الطعام. شباة سنان: طرف الرمح. يقول: لو طلبت ضيافة غيرنا في الليل المتلك.
    - (ب٨) أى كل رفيقي سفر صديقان حتى وإن كان قوماهما عنوين.
    - (ب٩) تشعبت: توزعت في كل مكان من الهموم. الفادين: الذاهبين المفارقين.

١٠ - فَأَصنَبَتُ لاَ أَدْرِي، أَلْتَبَعُ ظَاعِنًا أَمْ الشَّوقُ مَنِى للمُقَيِمِ دَعَاتى المُقَيِمِ دَعَاتى المُقَيِمِ لَعَيْمِ المُقَيْمِ الْعَلْمِيمِ لَا الْعَلْمِيمِ لَا الْعَلِمِيمِ الْعَلْمِيمِ الْعَلْمِيمِ الْعَلْمِيمِ الْعَلْمِيمِ الْعَلْمِيمِ الْعَلْمِيمِ الْعَلْمِيمِ الْعَلْمِيمِ الْعَلْمِيمِ اللَّهِ الْعَلْمِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّاللَّالَ اللَّلْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُلْمُ الللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّلّ

والقصيدة طويلة، قيل: إنها في مدح (يزيد بن المهلب)، وقيل: إن الفيرزدق ذكر " فيها حادثا من أعظم حوادث الإسلام، وأجلها خطرا، وهو مقيل (قتيبة بن مسلم)، وكان ضلع الفرزدق عليه، لأنه كان يتعصب لتميم، وكان الذي تولى قتل قتيبة (وكيع بن الأسود) من رجالات تميم ". (١)

والدكستور عسبدالله الطيب يرى أن البناء الموضوعي للقصيدة غير نمطي، ويقول: (٢)

" فسن عجيب أمر الفرزدق فيها أنه بعد أن استهلها بخبر الذئب، أخذ فسى النسيب، ولم يكن نسيبه شيئا صناعيا كأكثر هذا النسيب الذى نجده فى القصسائد الطوال، وإنما كان شكوى حقيقية من إنسان حقيقى كان مغرماً به جدا، وذلك الإنسان هو زوجه (النوار) ".

وقصة تلك البيات كما أوردتها المصادر:

أن الفرزدق خرج مسافراً فى قافلة، ومعهم شاة منبوحة، أعجلهم المسير عن أكلها، فجعلها على بعير، وكان القوم يتناوبون الحراسة، وإذا بالنئب يأتى وقت نوبة حراسة الفرزدق، والقوم معرسون عند الفجر..

<sup>(</sup>ب١٠) ظاعنا: راحلا إلى القبر. المقيم: الباقي على قيد الحياة.

<sup>(</sup>ب١١) تولى بشقه: أكذ ناحية من قلبه فشظها. تبتدران الدمع: تدمعان.

<sup>(</sup>١) المرشد إلى قهم أشعار العرب ٢/٢.

<sup>(</sup>۲) نفسه

الذنب فى الأدب القديم

ثـــم تختلف الروايات بعد ذلك (۱): فمن قائل إن الذئب هجم على الشاة وأخذ ينهشها، حتى نفرت الإبل، وأحس الفرزدق.

ومن قائل: إن الفرزدق قطع يد الشاة ورماها له علّه يقنع بها ويرجع. لكن الذئب ظل يتبع القافلة، وما زال الفرزدق يرمى له قطعة قطعة حتى شبع الذئب من لحم الشاة... وانتهى الأمر بذلك الشبع، وإقلاع الذئب عن متابعة القافلة، أو بطلوع الفجر ثم إسفار الصبح.

لكن الذى تقصه الأبيات مختلف، وهو ما يعنينا، بصرف النظر عما إذا كان ذلك حقيقة أم خيالا.

فى الأبيات أن الفرزدق قام بدعوة الذئب إلى طعام، وكانت تلك الدعوة على طريقة العرب الكرماء، حيث يوقدون نار القرى ليهتدى بها كلُّ مَن به حاجــة إلى الطعام.. واستجاب الذئب لتلك الدعوة الكريمة من الفرزدق، فى اللــيل البهــيم. ولم يحدثنا الشاعر أنه كان ضمن قافلة، فقط تحدث بضمير الجمع (بنتا – ضافنا).

المهم أن الذئب لبنى الدعوة، وزيادة في الإكرام من الفرزدق طلب إلى الذئب أن يقترب ويدنو، فلبني أيضاً، وأوضح الفرزدق له أن الزاد بينهما.

وأخذ الفرزدق (يقد) أى يقطع قطعة له، وأخرى للنئب، قسمة عادلة، وكرم عظيم، على ضوء نار تارة، ودخان تارة أخرى.

وكان الشاعر يريد أن يقول: كان بمقدورى أن أجور فى القسمة، خاصة في ظل ضوء خافت جدا، أو يكاد ينعدم.. لكننى ليس من طبعى الظلم والغدر.

<sup>(</sup>١) راجع: شعر الطبيعة د./ سيد توقل ٢٦ ً١، تاريخ الأثب العربي د./ عمر قروخ ١٩٦١/٠.

ويأتى بيته الرائع:

فقلت لله لَمُسا تَكَثَّس ضَاحِكاً وقساتِم سَيقى من يَدِى بمكان فتجد فيه (تكشر - ضاحكا)، كيف يتأتيان معا ؟

إن ردّ الفعل المنتظر من الذئب هو الرضا والسرور بما صنع الشاعر، فهل كان فتحه فمه ضحكا ؟

لكن كيف يفرق بين تكشير الوحش عن أنيابه، وضحكه ؟

يقول المتنبى الحكيم: (١)

إذَا رأنِت نُسبُوبَ اللَّذِت بِسارزَة فَسلا تَظْنُسنُ أَنَّ اللَّذِت يَبَسَسِمُ

والذئب – لأنه لئيم – " لا يحسن حتى أن يبتسم، فحتى ابتسامته تعكس صورة الوحش الرابض فيه بلا فكاك.. " $^{(1)}$ .

من هنا انقلب الحوار الدافئ إلى ساخن عدواني، واستعد الفرزدق لأى بادرة غدر من الذئب فوضع يده على سيفه، وأخذ يهدد ويتوعد:

تَعَسَّنُ، فَإِنْ عَاهَدَتَسنى لا تَقُونسنى نكسنْ مسثلُ مَسنْ يَسا نِئِبُ يَصَطَحِبَان

" ويستوازى الناب والكلمات فى حوار مأساوى يعرى عالم الفقد الذى يعيشك الشساعر الثاكل: تعش.. فإن عاهدتنى لا تخوننى.. فقد حاصرتنى الخسيانات مسن كل اتجاه.. لو غيرنا قصدت.. لما ظفرت بهذا القرى الذى تقدمه يدى طائعة إليك.. ربما كانت السهام بديلاً عن الخبز الذى أعطيكه الآن. نحسن هنا أنت وأنا بلا زمالة مؤنسة.. فليكن آباؤنا يا ذئب قد احتربا

<sup>(</sup>١) ديوانه ٨٥/٤ شرح البرقوقى – دار الكتاب العربى – بيروت – لبنان.

<sup>(</sup>٢) البعد الآخر في الإبداع الشعرى ص ١٧٠ د./ محمد أحمد العزب.

الأنب في الأدب القديم

بــــلا حـــدود.. ربما يتيح توحدنا في هذا الخلاء الأخوة تولد بيننا الآن.. لقد امتلأت الأعماق حتى الغثيان بحس الفقد ومأساوية الضياع " (١)

والفرزدق يبدو حريصا على بيان أنه لم ولن يكون صديقا للذئب، فهذا "الحيوان قد صيغ من الغدر، ولا يغير من الأمر استعداده لأن يلبسه الثياب ويقاسمه الزاد ويكرمه.. " (٢)

وتبدو دقة الفرزدق في تعبيراته هنا في مواطن، منها:

(أَقُدُ الزاد بينى وبينه) أى يأكل لقمة ويطعم الذئب لقمة، وجمالية التعبير في توقع النتيجة المترتبة على هذا الكرم الشديد.. فهل جزاء ذلك يكون الغدر ؟!

وقوله:

وأنست امرو يسا فنسب والغفر كنتُمَا أخين من الرضاع، بل هما توأمان، لا فالذهب والغدر ليسا مجرد أخوين، من الرضاع، بل هما توأمان، لا يفترقان.

وكان الفرزدق قد مات أبناؤه، فنفسه " تتشعب وراءهم فى كل اتجاه، فلا هو بمستطيع أن يحبس أشواقه عنهم، وليس يملك فى هذا الدوار المخيف سوى ما تذرف العينان من دموع.

" إن الذّب به هذا معادل موضوعى للموت الذى دمر أبناءه، وتركه فى عراء التجربة ممزقا بين توق الرحلة وراءهم إلى حيث يرقدون فى رحاب

-{1 r r}

<sup>(</sup>١) البعد الآخر في الإيداع الشعرى ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) شعر الطبيعة د./ سيد نوفل ص ٢٤٠.

الأبديسة البارد، وبين ضرورة الوقوف إلى جوار الباقين منهم يعانون حس الخوف وارتعاش الأمل وقيظ التوتر في عالم ملئ بقسوة الأشياء ". (١)

و هو معادل موضوعي كذلك للموت الذي تخطف القائد العظيم "قتيبة بن مسلم".

ويرى الدكتور "عبدالله الطيب" في هذا الوصف شيئا من الرمزية، يكشفها النسيب، يقول:

" ألا يجوز أن يكون الفرزدق قد تمثل شبها قويا بين ذلك الذئب الذى رآه، وهاته المرأة التى لا تنى توبخه على فجوره وإقذاعه وتطلب منه أن يخلسى سراحها ؟ أم لا يجوز أن الفرزدق كان يخاطب امرأته فى الحقيقة ممثلا لها فى صورة ذئب، وأبيات النسيب تصدق ذلك يقول:

٩- فَهَسَلُ يَرْجِعَسَنُ اللَّهِ نَفْسَنَا تَشْغَبَتُ

١٠- فَأَصْبَحْتُ لاَ أَدْرِى، أَأْتَبَعُ ظَاعِنًا

١١- وَمَسَا مِستُهُمَا إِلَّا تَوَكُّسَى بِسُسقَه

١٢- ولسو سُكِلَتْ عنى النوار وأومها

انظر إلى ذلك الشبه بين شطر هذا البيت وبين قوله (فقلتُ لَهُ لَمَّا تَكَشَّرَ كاً).

١٣- كَعَسْرِي لَقَسَدُ رَقُقْتُنَى قَبْلِ رَقْتَى

١٤ - وأمضنا عرضى في الحياة وشنيته

١٥- فَلَــوْلا عَقَابــيلُ الفــوَاد الذي به

واشخت في الشيب قيل زمالى وأفقدت لسى نسارًا بكل مكان لقد خَرَجَت ثنت التات تسزدهمان

عَلَسى أَشْرِ الغَادِيسنَ كسلُ مكسان

أم الشَّسوق مسنى للمُقسيم دَعَساتى مسن القلْسب فَالعَيْسنَانِ تَهْستَدرَان

إنن لسم تسوار السنّاجذَ الشسفتان

ضناحكاً).

<sup>(</sup>١) البعد الآخر ص١٧٠.

<sup>(</sup>بُ ١٤) وامضخت: عنت.

<sup>(</sup>ب٥٠) العقابيل واحدة عقبولة أى بقية العلة ويقصد بقايا حبه .

ذنب فى الأدب القديم

يعنى: طلقتين وقيل: قصيدتى هجاء.

17- ولكن تَعبِيبًا لا يَسزَالُ يَشُلْتَى السيك، كَسلَتَى مُظَنَى بِسرِهَان ولا يخفى ما فى هذا الكلام من العاطفة والقوة. وهذا ما يجعلنى أرجح أن أبيات الذئب كانت نوعاً من التمهيد والتوطئة له. (١)

ويرى الدكتور سامى الدهان أن الفرزدق بقصيدته النونية هذه " لا يريد بذلك إلا أن يدلسنا على ما عنده من كرم وسخاء وشجاعة عند اللقاء، لا يصرفه عن طعامه إقبال الذئب عليه ووقوفه بين يديه... وقصيدته هذه بدوية ليس فيها غير التمدح بالكرم والشجاعة، والجمال الفنى فيها قليل " (٢)

إن " الوصيف هنا طريق إلى البوح الإنساني عن المعانى النبيلة والخواطر الإنسانية في الذات الشاعرة " (")

**-**<170

<sup>(</sup>ب ١٦) يشلنى: يطردنى ويدفعنى. مظلى برهان: أى كأنه من خيل السبلق.

<sup>(</sup>١) المرشد إلى فهم أشعار العرب ١٣/٢.

<sup>(</sup>٢) مجلة الرسالة ع ١٠ سنة ١٩٣٣.

<sup>(</sup>٣) شعراء من الملضى / كلمل العيد الله ص ٩٦.

#### ٣- ذنبُ مُفير

وقسال القسرزدق [وكان يرعى على أمه وهو غلام، فأغار الذئب عليه فأخذ كبشا، فلما راح إليها لامته، وهو من أول شعر قاله] (\*)

صنسرُوف النُّسيَالَى والخُطُسوبُ القَوَارِع

فَسأونمُ الفستى سنسيفٌ بوصناينه قاطع

فَسَلُوَى بِحُسِبْشِ وَهُوَ فَى الرَّعَى راتعُ عَسَيْه بِسَبُوْسِ وَهِسُوَ الْمُسَانَ جِسانع

أخُسو المسون من سندت عليه المطالع

فَلاَقَسى الستى كاتست علسيها المطامع

سسوى السرّعى مَفْطومساً وإذْ أتا يافع

إذا وطُسوَت بالمكثريسن المضساجع

- ١ ولامستى يومُسا علسى ما أتُتُ به
- ٧- فقلست لهسا فيسنى إليك وأقصرى
- ٣- تلسومُ على أنْ صَبُّحَ الذُّنبُ صَأَتها
- ٤ وقَسدْ مَسرٌ حولٌ بَعْدَ حَولِي وأَشْهُرٌ
- ٥- فلمسا رأى الإقسدام حسرتا وأنسه
- ٣- أغسار علسى خُونف وصادف غرّة
- ٧- ومسا كُنستُ مضياعًا ولكن همتَى
- ٨- أبيستُ اسنُسومُ السنَّفْسِ كلَّ عظيمةً

. . . .

أم الفرزدق تلومه إذ أهمل الرعى، فكانت النتيجة أن افترس الذئب كبشا من الغنم.

والفرزدق يؤلمه ذلك اللوم والتأنيب، حتى إنه يرى الموت أهون منه. شم يبرر فعل الذئب، فهو جائع مدة طويلة.. ولكن أنى يمر عليه حول بعد حول وأشهر وهو ظمآن جائع ؟!.

هــذا غريــب، ولكــن ربما كان الذئب يجد ما يسد به رمقه، ولم يذق طعامه المفضل (الغنم) طوال تلك الفترة.

<sup>(°)</sup> الديوان / دار صادر ١٤/١.

<sup>(</sup>ب ٢) فيني إليك: ارجعي إليك. الأوم: العطش، يريد أنه يقضل الموت على ملامتها له.

<sup>(</sup>پ۳) حبش: کبش.

<sup>(</sup>٣٠٨) وطؤت: تمهدت. المكثرون: الأغنياء

الذنب في الأدب القديم

لم يجد الذئب مفرًا من أن يُقدم، فأغار خائفاً، وصادف ذلك الكبش الذى يبدو أنه شرد بعيدا عن القطيع..

فماذا يفعل الراعى ؟ إنه ليس بمضياع.. ومع ذلك فهمته أكبر من أن يكون راعيا، إنه يتطلع إلى عظائم الأمور، وليس الرعى هو همه.

. . . .

## خو الرمة <sup>(\*)</sup> (۱) الذئب محزوق

قال: (١)

٣٢- بِـهِ النسبُ مَحْزُونَ كَأَنْ عُوَاءَه عَـواءُ فَصَـيلِ آخـرَ اللَّـيلِ مُخــثَل عـــ بِنَهُ وَيَسْتَثَشِي، وإنْ تَأْتِ نَبْأَةً عـــ سَـمعه يَنْصِب لها ثم يَمثُلِ عـــ الْحَــ فَيْ وَيَسْتُ مُعْلِ عَــ الْحَــ فَيْ وَالْحَــ مَوْتَ مُعْلِ عَــ الْحَــ مَــ وَيّه مَوْتُ مُعْلِ عَــ اللَّهِ عَلَيْ مَــ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونِ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلّهُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَي

في هذا المكان تجد الذئب شديد الجوع، طاويا، ومن ثم فهو محزون، واشتد عواؤه حتى لكأنه عواء فصيل - لا حول له ولا قوة - سئ الغذاء،

نشساً فسى البادية، وزار العراق والشام والحجاز وغراسان والبصرة.. ولكن أكثر وقته قضاه فى البادية، ويهسا توقسى فى منطقة سماها البدو باسمه (حَنَاق ذى الرمة) كتفليد لاسم شاعر البادية.. الذى أحب السبادية كما أحب مية، ويرع فى وصفها والتغزل فيها، ولذلك أطلق عليه (شاعر الحب والصحراء).. راجع ترجمته فى الشعر والشعراء ٢٠٥ برقم ٤٤، والأغانى ١/١٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>۱) الأبسيات فسى الديسوان / تحقيق الدكتور أبو صالح ١٤٨٨/٣ – وهى في طبعة المكتب الإسلامي / القصيدة رقم ٦٧ – ص ٢٠٠ – ٢٠١.

<sup>(</sup>ب٢٢) (مصرّون) قسى روايسة هكذا بالرقع، وهنك رواية أغرى بالنصب (محرّونا) وإنما كان محرّونا بمسـيب جوعسه الشديد. شبه عواءه يصوت قصيل سئ الغذاء وهو المُحثل، ونص ّ على أنه آخر الليل ليكون الجوع أشد.

<sup>(</sup>ب٦٣) يكسب: أي قسى مشيه. ويستنشى: أي يتشمم. النبأة: الصوت الخفي. ينصب: يقوم وينتصب ولا يمشى. ويروى (يُنْصت).

<sup>(</sup>ب ٤ ٢) أفلُ: أى النسب وقع فى أرض قلّ، قليس قبها مطر ولا شئ. أقوى: أى قنى زاده. طاو: ضامر مسن الجسوع. مُعْسول: كتما يجاويه رجل يصبح. هكذا يخيل إلى الذنب، قال ابن قتيبة: أى إذا صاح أجابه الصدى.

الذنب في الأدب القديم

تشــند وطــاة الجوع به في آخر الليل، وهو الوقت الذي يكون فيه السكون أعظم.

ويأخذ ذلك الذئب فى توظيف إمكاناته من المشى (الخبّب)، وحاسة الشم الشديدة (ويستنشى)، ويسرهف سمعه حتى إن أتى صوت ضعيف يؤذن بغريسة هنا أو هناك يقوم واقفا ليكون أشد إنصاتا لها ، محددًا مصدرها.. ولكن أنى ذلك وقد نزل ذلك الذئب بأرض (فل) ليس فيها مطر ولا شئ.. فلا حيلة له حينئذ سوى استمرار العواء حيث لا تجيبه هناك ذئاب – كما هو العادة – وإنما يجاوبه صدى صوته..

وبذلك يرسم ذو الرمة للذئب " الجائع صورة دقيقة، مكتملة التفاصيل، واضحة الملامح، تتعمق نفسيته في إحساس قوى بها... " (١)

. . . .

۲۱۲۹

<sup>(</sup>١) ذو الرمة شاعر العب والصعراء ص ١٧٠ د./ يوسف خليف - مكتبة غريب.

#### (٢) ذئب مُعتس

وقال ذو الرمة: (١)

- ٠٤- وكَالْسَنْ تَخْطَتْ نَاقَتَى مِنْ مَفَازَةٍ
- ١١ وكُمْ عَرَّسَتُ بَعْدَ السُّرى مَنْ مَعرَّسُ
- ٤٢ إِذَا اعْتَسُ فيه الذُّنْبُ لَمْ يَلْتَقِط له
- ٣٠- مُسنَاحُ قَسرون الركْبِتَيْسن كأنَّسه
- ٤٤ وَقَعْسَنَ الْمُنْتَيْسِنِ والْمُنْتَيْسِنِ وَفَرِدَةً
- ه ٤ وَيَنْسِنَهُمَا مِنْقَسِى زِمَسام كَأَتُسهُ
- ٢٤ ومُغْفَسى فَتَى حَلَّتْ لَهُ فَوْتَى رَحْله
- مُفَرِسٌ خَسْسِ مِن قَطَّا مُستَجَاوِر خَرِيدًا هِنَ الوُسُطَى بِصَحْرًاءَ حَالر مَخْسِيطُ شُسِجًاع آخسرَ اللَّسِلِ ثَانِسِرُ ثمَّانِسِيةً جُسرِدًا صَسِلاَةُ المُسْسَافِر

وكُسم زَلُّ عَسنُهَا مسن جُحَاف المَقَادر

بسه من كسلام الجن أصوات سامر

مسن الكسسب إلا مسثل مُلقى المشاجر

<sup>(</sup>۱) الديسوان ۱۹۸۴/۳ – تحقيق الدكتور عبدالقدوس أبو صالح، والديوان ط المكتب الإسلامي – الثانية ص ۳۸۱ وما بعدها.. والمعاني الكبير ۲۰۰/۱.

<sup>(</sup>ب ٠٠) زَلَّ عسنها: جاوزهسا مسن هسلاك. جُمَساف المقلار: يعنى مزاعمة المقلار ومقلار: جمع مَلَارة ومَكْثَرَة، مثل مشرفة ومشرفة.

<sup>(</sup>ب٤١) حَرَمست: الستعريس: نسرُول آغسر الليل للنوم والراحة. السلمر: الذين يتحدثون ليلاً. المعرَس: موضع التعريس أيضا وهو النزول في السعر.

<sup>(</sup>ب٢٤) اعستس: طساف لسيلا يطلب الصيد. ولذا قيل له: عسّاس، وعسوس. المشلجر: جمع مشْجَر أو مشجرة، وهي أعواد الهوادج وخشب الرحل، شبه آثار قوائم الناقة حيث يركت بمشاجر ملقاة.

<sup>(</sup>ب٤٣) معرس القطا: مقاحصه.

<sup>(</sup>ب ٤ ٤) اثنتيسن: أى ركبتيسن، واثنتين: الثقذتين، والثقنات: ما أصلب الأرض ومسها من يديها ورجليها وكركزتها. فردة: أى الكركرة وهي في الصدر. حلار: موضع.

<sup>(</sup>ب٥٠) بينهما: بين موضع الركبتين. الشجاع: الحية، ومخيط شجاع: أثر مشيها. ثائر: طالب ثأر أخيه.

<sup>(</sup>ب٤٦) مغفى فتى: موضع نومه، أراد بالفتى نفسه. ثمانية جردا: أى كاملة، أى ثمانية أشهر كاملة حلّت له فيها صلاة المسافر، أى قصر الصلاة.

الذنب في الأدب القديم

٤٧- سِوَى وَطَأَةً فَى الأَرْضِ مِن غَيْرِ جَعَةً ٤٨- وموضــع عِربُيــن كريم وجَبْهَةً ٤٤- طَوَى طَيْةً فَوقَى الْكَرَى جَفَّنَ عَيِّتَهِ

ئسنى أخستُها فسى غَرُزِ عَوْجَاءَ صَامِرِ إلى هَسدَف مسن مُسُسْرِع غَيْرِ فاجر على رَهسبات مسن جسنانِ المُحَسانِرِ

يستحدث ذو الرّمة هنا عن مفازة قطعتها ناقته، فيقول: إنها مواطن فى غايسة الخطورة، اقتحمتها هذه الناقة العظيمة، فكان لابد من التعريس بعد السير الطويل... إنه مكان لا يسمع فيه إلا صوت الجن كأنهم يتسامرون بالليل.

وهذا المكان يأتيه الذئب، طالباً الطعام ليلاً، لكنه يخيب أمله، إذ لا يجد بهذا المكان سوى آثار... ما هذه الآثار ؟

- إنها آشار قوائم الناقة حين بركت، فكانت مثل أعواد الهوادج وخشب الرحل.
  - وآثار الركبتين كأنها مفاحص القطا.
  - وآثار وقع القوائم الأربع: اثنتين، واثنتين، ومس الصدر للأرض.
    - وبين موضع الركبتين مثل أثر زحف حية.

<sup>(</sup>ب٤٧) سسوى وطساة: يعنى نفسه عند نزوله. من غير جعدة: أى من رِجَل غير كزّة. ويروى من غير شسئتة، وهسى الفشنة الغليظة. وغرز: سير ركاب الرحل. عوجاء: نلقة اعوجت من الهزال. ويروى (سوى ندأة دهماء من غير جعدة)، والندأة هى الوطأة.

<sup>(</sup>ب41) موضــع عرنيــن: موضــع السجود. العرنين: الأنف. والهدف: ما أشرف. غير فلجر: لأنه يبادر الصلاة مح<del>افظ</del> عليها. مسرع: أي أنه مسرع في صلاته يسبب سفره.

<sup>(</sup>ب٩٠) قولسه: طوى طية فوق الكرى.... أغمض عينيه على نوم قليل. من جنان المحاذر: أي مما أجنه صدره وأخفاه من الغوف.

#### الذنب فى الأدب القديم

- ومكان إغفاء فتى يصلى صلاة القصر لأنه مسافر لمدة ثمانية أشهر كاملة.

خلاصة الأمر أن المكان لا يتسع لاثنين، إنما هو على قدر واحد، بل لا يستريح فيه.

وسوف تذكرنا مقطوعة (طمل حريص) للطرماح بهذه الأبيات قريبا.

. . . .

## الراعى النميرى (°) زُعَاةً ذِئَابً

قال من قصيدة يمدح فيها عبدالملك بن مروان ويشكو من السعاة: (١)

وأتسوا دواهسى لسو علمت وغسولاً لسم يقطولاً لسم يقطسوا ممسا أمسرت قتسيلا بالأمنسبوية قالمسسا مقلسولاً لخمسا ولا لقسواده منفسولا شسمس ترخسن بعنسبعه منهدولا ظلمسا فجساء بعلهسا مغدولا مسنه السنساط يسراعة إخسيلاً

٧١- إن السُعاة عَصنوك حين يعثتهم
 ٧٧- إن الذيسن أصرتهم ان يغلسوا
 ٧٧- أخستوا الغريف فقطعوا حيزومه
 ٧٧- حستى إذا لَسم يَستركوا لعظامه
 ٥٧- نَسسى الأمانسة مسن مخافة لقح
 ٢٧- كتسب الدُهنيم وما تجمع حولها
 ٧٧- وغَسوا بَصكهم واحدب السارت

- (°) هـو: عُيِند بن حُصَيْن بن جندل وقبل بن معاوية، وخطأه قليبرت بن قطن بن ربيعة بن عبدالله بن الحارث بن نمير بن عامر بن صعصعة، من هوازن بن منصور. لقب بالراعى لكثرة وصفه راعى الإسل وقطعاته في شعره، ويكنى بأبى جندل. شاعر من كبار شعراء العصر الأموى، عاصر جريرًا والقرزدق والأخطل.
- ترجسته قسى: جمهسرة تسف العرب / ابن هزم ۲۷۹، الأغلى ۲۰/۵، ۳، الاشتقاق لابن دريد ۲۷۱، المشتقاق الابن دريد ۲۷۱، المؤلف المؤلفة المؤل
- (١) القصيدة في الديوان برقم ٥٨ ص٣١٧ وما بعدها، وهي طويلة في اثنين وتسعين ببتا. وكذا جمهرة أشعار الجرب ٩٢٩/٣ بتحقيق د./ الهاشمي من الملحمات، وفي الديوان جمع ناصر الحاتي في خمسة وثمانين بيتا، وبعض أبياتها في المعاتى الكبير ١٨٨/١.
  - (٢٣٠) الأصبحبة: السياط واحدها أصبحى. العريف: رئيس القوم.
    - (ب ٢٤) المعقول: العقل.
  - (ب٥٧) شمس: عسر. بضبعه رويت في نسخة الحاني (بضيعَه) أي لحمه. مجزولا: مقطعا.
    - (ب٢٧) الدهيم: الأحمق والداهية.
    - (٢٧٧) البراعة: قصبة شبه بها وجه العريف. الإجفيل: الذي يهرب من كل شئ فرقا.

#### الذنب فى الأدب القديم

٨٧- مسن عسامل مسنهم إذا غَيْبسته ٩٧- خسرب الأماتسة لو أحطت يقطه ٨٠- كُتُسبًا تركسن غَنْسنا ذَا خُلْسة ١٨- أحسنوا حَمُولُستَه فَأَصنبَحَ قَاعذا ٨٨- يدعو أمسير المؤمنيسن ودُونَه ٨٨- يدعو أمسير المؤمنيسن ودُونَه ٨٨- كهذا هد كَسَسر السرماة جَلَحة ١٨- وقَسعَ الرئيسيغ وقد تقاربَ خطوه ٥٨- متوضئح الأقسراب فسيه شهيئة ٨٨- كنفسان مسرتجل بساعتى تلفة ٨٧- ولئسن سسلمت لأدعون بطعمَة وطعنة ألميه مسلمت لأدعون بطعمَة إلميه مسلمت للمراحون بطعمَة المناسنة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسقة المناسة المناسة

غَسالَى يُسريدُ خسيَاتةً وغُلُسولاً لَتركستَ مسنة طابقسا مقصفولاً بَعُسدَ الفِسنَى وَقَقسيرنا مَهسزُولا لا يستطيعُ عسن النيسار حويسلا خسرق تجسرُ يسه السرياحُ ذُيُسولا يَدْعُسو يقارعة الطسريق هَدِيسلاً ورأى يَعَلُوبَ سسه أَزَلُ نَسُسولاً نَهُسسُ الْيَدَيْسِن تَخَالُسه مَشسكُولا غَسرانانَ ضَسرة عسرقَامَ مَسبُولاً تَسَرَانَ ضَسرة عسرقَامَ مَسبُولاً تَسَرَانَ فَسَرِرُمْ عسرقَامَ مَسبُولاً

(ب۸۱) حویلا: تحولا.

(٤٢٠) خرق: قلاة واسعة.

(ب٨٣٠) قسال في معجم البلدان: ليس قول الناس إن الهداهد هنا الهدهد يشئ، إنما الهُداهد الحمام الكثير الهَداهد، كما قالوا: قُراقر لكثير القراقر، وجُلاجِل لكثير الجلاجِل.

(ب٤٨) وفسى رواية (وَقَعَ الربيع). العقوة: سلحة الدار وما حولها. الأزل: ظيل اللحم، أي الذلب. نَسول: ذو النسلان، وهو السرعة.

(ب ٨٠) في رواية (متوشح الأقراب فيه نهمة).

(ب٢٨) المسرتهل: السذى أصاب رَجلا من جراد فهو يشويه، وجعله غرثان لكون الغرث لا يختار الحطب السيابس علسى رطبه، فهو يشويه بما حضره، فأراد هذا الكلام ليكون لون الدخان بلون الذنب الأطحل متفقين.

(ب٨٧) فسى روايسة (بالمسديف) بدلا من (بالشريف). القرائض: أى الزكاة وقد فسر الشيخ شاكر البيت قسلتلا: " يقسول للسن سسلمت ويقيت فلأحتفن بقومى أن يرحلوا عن ديارهم بالشريف رحلة لا تبقى بالشسريف نَعَسسا تكسون له زكساة تقبض فتخرج بذلك من ظلم جلمع الزكاة الذى وليته على أرضنا " طبقات فحول الشعراء.

هـذه القصيدة "لون جديد من ألوان الشعر العربى، أضافه "الراعى"(1) السي الأدب في ذلك العصر لمسيس الحاجة إليه حينما استشرى الظلم وعم الطغيان، طغيان العمال والسعاة الذين عُهد إليهم جمع الضرائب والزكاة فطغوا فيي السبلاد، وأكثروا فيها الفساد، وأثقلوا كاهل الشعب بالضرائب وامتصوا دماءه على مرأى ومسمع من الولاة، والخلفاء عن ذلك راضون لحاجتهم إلى المال... ". (٢)

وما أكثر الذين حدث لهم ذلك ووقع عليهم الظلم ولكنهم سكتوا !! إلا أن السراعي النمسيري لسم يسكت، بل " عز عليه أن يرى قومه فريسة الجور والطغيان، تتوشهم سهام البغي من كل جانب، فتوجه إلى الخليفة عبدالملك . بسن مسروان، وأنشد بين يديه هذه القصيدة، التي عدها أبوزيد القرشي من الملحمات.

وقد بدأها بقوله:

مَا بَالُ تَقُالَة بِالْقِراش مَدِيلًا القَالِدَة القَالِدَة المَا اعتراه من هموم، ووصف شم تحدث إلى الخليفة..

فتلك ملوك السوء قد طال ملكهم قعتام حتام العناء المطـــول رضوا يفعال السوء من أمر دينهم ققد أيتموا طورا عداء وأشكلوا

رسو، پستن استوم س امر إلى أن يقول:

تحـــل دماء المسلمين لديهـــم ويَحْرُم طلْعُ النَّحُلَة المتهـــدل

(٢) راجع: الراعى النميري / محمد نبيه حجاب ص٥٥.

<sup>(</sup>١) هناك قصيدة للكميت بن زيد الأسدى في جور الحكام وهي مشهورة يقول فيها:

والراعى يذكّر الخليفة بأنهم قوم مؤمنون بالله، يؤدون حق الله، يصلون ويسزكّون، وهسم قانعون بأن الزكاة حق في أموالهم حيث نص القرآن على ذلك. وهم عرب أصل..

لكن السنعاة عاملوهم معاملة المرتدين منكرى الزكاة، فأرهقوهم بما فرضوا عليهم، وطالبوهم بما ليس في وسعهم، وفعلوا بهم الأفاعيل.

لقد وصلوا "فى الغش والتدليس والتعذيب حدا بالغا، هاهم يأخذون "العريف" الرجل الثانى فى القبيلة فيُلهبون ظهره بالسياط، ويسيمونه سوء العنداب، حتى إذا ما أصبح كالجثة الهامدة قدّموا إليه صكًا مزورًا للتصديق عليه، وحينئذ لم يكن أمامه سوى التصديق على هذا الصك مكرها.

ويستركونه بعدها قعيدا لا حول له ولا قوة، وإنه حينئذ ليشبه هدهدا أو حمامة كسر الرماة جناحه، فماذا يفعل؟

لقد فقد سلاحه الوحيد، وصار عرضه للأخطار بسبب الضعف والهزال وسوء الحال.. وها هو نتب قد طمع في ذلك الهدهد الذي لا سلاح له، بينما النتب يمثلك أسلحة من: خفة في العدو تساعده على الانقضاض والاقتراس، ولسون يستخفى وراءه، إذ يشبه لونه دخان رجل يطبخ في مرجل بالعرفج الندي.

إن النسب هنا معادل موضوعى لأولئك السعاة الظلمة، والعمال المتجبرين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ويعصون أمر الخليفة فلا يعدلون. وقد نتج عن طغيانهم افتقار الغنى، وهزال الفقير، امتصوا دماء هولاء وأولئك. وهم إذ يفعلون ذلك يستبعدون أن يشكوهم المظلومون إلى ولى الأمر...

إنها "زفرة من زفرات الألم تنفس بها الشاعر عن نفسه، وتوسل بها لدى الخليفة في عبارة دينية إسلامية تغيض بالاستعطاف..." (١)

ويختمها الشاعر بهذا التهديد، بأن ولاته وعماله إن لم يرعووا وكتبت للسراعى السلامة والبقاء - فسيرحل هو وقومه عن البلاد، وحينئذ لا تبقى هناك نعم تفرض فيها الزكاة. ويبدو أن قوله (ولئن سلمت) أو (بقيت) توحى بأنه يشعر أنه قد يصاب بأذى من جراء شكايته تلك، بل إنه يكاد يوقن بذلك ومن ثم استخدم " إن " ولم يستخدم " إذا "، لأن العمال والسعاة الظلمة سوف يفتكون به.

. . . .

<sup>(</sup>۱) الراعى النميرى / محمد نبيه حجاب ص ١٠٠٠.

الذنب في الأدب القديم

## الشمركل (\*) (ت بعد ١٠٩هــ) البادي أظلم

### قال الأصفهاني:

كسان ذئسب قسد لازم مرعى للشمردل فلا يزال يفرس منها الشاة بعد الشاة، فرصده ليلة حتى جاء لعادته، ثم رماه بسهم فقتله وقال فيه: (١)

| (۲) | الصنهاب السنعز     | نتى وقسد تسام | غ    |
|-----|--------------------|---------------|------|
| (T) | وطسارَ المِستُزَرُ | ضنت وسننان    | نَهَ |
|     |                    |               |      |

كأنسه إغصسارُ ريسح أغسيرُ (1)

حستى إذا استناقتنت ألا أغسنر (٥)

طَــارَ بِكَفِّسِي وفسؤادي أوْجَسِرُ (١)

سَسَهُمَّا قَوَلَّسَى عَسِنَّهُ وَهُسُوا يَعْسَثُنُ (٧)

هَسلُ خُسبُر السنسرَحَانُ إذْ يَسنستَخبرُ لما رانست الطئان مسنه تسنفر

وداع مسسنها مسسرح مستسستنهن فقسسن ألل أطسسرته ويعكسس وإنَّ عَلْسِرَى غَسنَمي سَسَيكَثُرُ

ثُمَّت أَهْوَيْت أَلَيْهُ لاَ أَرْجَ لُ

(\*) هـ الشهردل بن شريك بن عبدالملك بن رؤية - أو عبدالله - ينتهى نسبه إلى يربوع من تميم. يكني ب. " ابن القريطة "، شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية، عاصر جريرًا والفرزدق، وتوفي يعد علم ١٠٩هـــ

وهمو شماعر جزل الأساوب، مشرق الديهلجة، علو اللفظة، دقيق الصورة. أثنى القدماء على شعره. وله شعر في عملمات أبي تعلم والبحترى والخالديّين وغيرها.

راجسع ترجمسته في: الأغلني (دار) ٣١/١٥٣-٣٦٣، المؤتلف والمختلف ٢٠٥، الشعر والشعراء ١٧٥ وموسوعة شعراء العرب ٢٠٠/١.

(١) الأغساني ٢٩١٣/١٣. المسيد والطسرد في الشعر العربي ١٢٥ د/عباس الصالحي - ط أولى بيروت

(٢) السرحان: الذنب.

(٣) المئزر: الملحقة

(1) المستيهر: الذاهب العقل. والمستبهر: المتخابل.

(٥) يعكر: يكر وينصرف.

(٦) عَقْرَی: جرحی.

(٧) أوجر: خانف

## ويتُ لَيكى آمنًا أكبرُ

في هذه الأرجوزة تشعر بمدى الرعب والخوف اللذين ألما بالشمردل، فهو وحده اليقظ، ولقد سمع صوت الضأن نافرة، فعرف أنه الذئب، الذى اعتد المجيئ ليلة بعد أخرى، وأخنت الغنم تتناقص، فاستجمع الشمردل شيجاعته وجرأته في ليلة، ورماه بسهم فأرداه قتيلاً. وتحس أن هذه الرمية كانت رمية خائف مذعور، وإلا فأين كان الشمردل منذ الليلة الأولى التي طرق الذئب فيها وعاث بالغنم؟

. . . .

# الطّبرسًاح <sup>(\*)</sup> (۱) ذئب أكلّ

قال: (١)

٤٦- بِمُسْتَرَجِفِ الأَرْطَى كَأَنَّ جُرُوسَه تَدَاعِلى حَجِيجِ رَجْعُه عَلَيْرُ مُفْصِحِ
 ٤٧- يُحلِلُ بِهَ النَّنْبُ الأَحَلُ، وقُوتُه ذَوَاتُ المسرَادِيِّ مِسنَ مَسنَاقِ وَرَدُّحِ
 ٤٨- إذَا السُتَتَرَتْ مسنه بِكُلُ مُسْرِح

(°) هــو الحكم بن حكيم بن الحكم بن تقر بن قيس... ينتهى نسبه إلى طئ. والطرماح لقب له. ولد ونشأ بالشــام، وانتقل إلى الكوقة. شاعر خطيب، من قحول الشعراء الإسلاميين وبلقائهم، وهو من أصحاب الملحمــات. ولــد حوالى ، ٥ هــ ومات بعد ١٠١ هــ وقيل ، ١٠٠ كان صديقاً حميماً للكميت، وتلك صــداقة عجرــبة، يقول الجاحظ: لم ير الناس أعجب حالا من الكميت والطرماح، كان الكميت هاشميا عدناتــيا عصـــبياً، وكــان الطــرماح خارجيا من الصفرية، وكان الكميت يتعصب لأهل الكوقة، وكان الطرماح يتعصب لأهل الكوقة، وكان الطرماح يتعصب لأهل الشام، وبينهما مع ذلك من الخاصة والمخالطة ما لم يكن بين نفسين قط، ثم لم يجر بينهما صرم ولا جفوة ولا إعراض ولا شئ مما تدعو هذه الخصال إليه البيان والتبيين ١٦/١،

انظر ترجسته في: جمهرة أتساب العرب ٢٠٤، ٣٠٤، المؤتلف ٢١٩، الأغلني ١٤٨/١، الأعلام ٣/ ٣٢٥ ومقدمة الدوان بتحقيق د./ عزة حسن – طدمشق ١٩٦٨.

(١) القصيدة رقم (٧) في الديوان ص ٢٧/٩٦ في واحد وثمانين بيتا، تحقيق الدكتور عزة حسن.

(ب٤٦) الأرطبى: شهر يتبت بالرمل، ويصل إلى قدر قامة. مسترجف الأرطى: المكان الذى يسترجف قيه شبهر الأرطى من الرياح، وجروسه: حقيقه الذى يحنث من هبوب الريح، جمع جَرَس، وهو الصوت التقلس الذى لا يقهم. رجعه: أى رجع تداعى الحجيج. غير مقصح: غير مقهوم. شبه حقيف شجر الأرطى بتنادى الحجيج وأصواتهم المختلفة.

(ب٧٤) يحسيل بسه النسب: يقيم به حولا. والأحلّ: الذى فى رجله حلّل، وهو استرخاء فى الرجل، وذلك محمسود فسى الذلسب. والمسرادى: الصخور، واحدتها مردّاة. وذوات المرادى: الضبّلب، والضب سن الهدارسة، فسلدًا حفر لنفسه جحرا حفره عند صخرة ليجعلها علما له، لأنه لا يأمن أن يغلط فيلج على ظريان أو وير فيأكله. المناقى: السمّان التى بها نقى وهو الشحم. الرُدْح: المهازيل.

(ب٤٨) الكُذَايسة: الصسخرة. والمعسرح: الموضع الذي تعرح فيه، أي ترعى. أي أن هذا الذنب يوافي الضباب في كل موضع تعرح فيه. 4 ٤ – عَمَلُـسُ غَــارَاتِ، كَــانُ مَسَافَهُ • ٥ – كَلَــونِ الغَرِىِّ الْفَرْدِ الْجَسَدَ رَأْسَهُ ١ ٥ – إِذَا امْتَلَّ يَهْوَى قُلْتَ: ظِلُّ طَخَاءَة

٥ - وَإِنْ هُــوَ أَقْعَــى خِلْتُهُ مِنْ مِكَاتِهُ

٥٣- بِمُنْسَتَاطِ مَسا بَيْنَ النَّيَاطَيْنِ مَوْرُه

قَسرَى حُنظُب أَخْلَسى لَسهُ الجَوَ مُقْمِحِ عَستائِرُ مَظْلُسومِ الهَسدِى المُنشِسح نُرا السريِّحُ قَسى أَعْقَسابِ يَوْمٍ مُصرَّح على حَالَسة، مَا لَمْ يَزَلُ، جِنْمُ مِسْطَحِ مِنَ الأَرْض يَعُو صَحَصَحًا بَعْدَ صَحَصَح

(ب ٤٤) رواه ايسن كتيسية في المعلى الكبير (عَمَلُسُ دلجات). والعملَس: الذنب الخفيف السريع.. مسافة خطمه، أي خرطومه الذي يسوف به أي يشم. قرا حنظب: أي ظهر جُكل. شبه خرطومه – لسواد فيه – يظهر الجمسل الأمسود. أخلى له الجو: أي خلا له الجو، وهو ما اتسع من الأرض. مقمح: رافع رأسه.

(ب • •) الفَسرِيّ: المسنم، كساتوا ينبحون عنده ويلطفونه بالدماء في الجاهلية، شبه النلب به في لونه. وأجسد رأسه: أي ييس الدم على رأسه، وصبغه باللون الأصر. والعتقر: جمع عتيرة، وهي النبيحة التي كاتوا ينبحونها في الجاهلية. والمظلوم من النبائح: كل ما نبح لغير علة. والهَدَى: ما كان يُهدى للصنم من النبائح.

(ب٥١) استل يهوى: أسرع يطو. قلت: حسبت وظننت. الطفاءة: السحاية الرقيقة، وفي المعلى الكبير: (الطهساءة) بالهساء، وهسا بمعنى. ثرا الريح: أي ثراه الريح. اليوم المصرح: هو اليوم الذي جوه صحو. شهه النسب في عدوه في الأرض بظل سحاية غفيفة في تلحية من تواحي السماء تتروها الريح.

(ب٥٠) أقعس: جلس على مؤخرته. (من مكله) رويت في المعلى الكبير (من أملمه). على حالة: في المعلى الكبير (من أملمه). على حالة: في المعلى الكبير (على حاله) وفيه (ما لم يرم جنم مصطح) بالصاد. والجنم: الأصل. والمسطح: صفاة عريضة بجعلون حولها جداراً من الحجارة والطين، يستنفع فيها ماء المطر، وهو أيضا عود من عيدان الخياء.

(ب٥٣) منستلط: مطلق، ومكسلن منتلط: أى متصل بلقصى الأرض وأنناها، يريد مكان الذنب. النيلطلن: أقصلى الأرض وأنناها بالنسبة لمكان الذنب. موره: أى حركته واضطرابه وتردده بين الأرضين. أى أن تردد هذا الذنب فى وسط الأرضين ينتقل من أرض إلى أخرى. يسبدأ الطسرماح قصيدته بحديث عن الليل في الغربة، في بلاد فارس، فيذكر أنه ليل مهول، وأن الليل في الكوفة يختلف تماما عن هذا الليل، وذلك أن زوجه كانت تؤنسه في ليل الكوفة، بينما الغربة والوحدة هناك تكاد نقتله.

ويبعث برسالة إلى زوجه، يبشرها بأنه استثمر تلك الغربة فيما يغنيهما.

ثــم يرسم لوحة أخرى يتحدث فيها عن الموت الذى هو أحد مصيرين، والــثانى العودة سالما غانما... لكنه يطيل الحديث عن الموت الذى سيتسبب فى يتم ابنه، إذ قد تتزوج أمه من رجل لا يحسن معاملته، بل قد يضربه... ويطــيل الحديــث فى ذلك. ثم يتطرق إلى عالم الصحراء المخيف، ومن ثم يدخل إلى اللوحة التى تهمنا وهى لوحة الذئب فى تلك الصحراء.

إنه مكان مخيف، يبعث الرعب والهول والفزع، فهناك صوت منبعث من حفيف شهر الأرطى الذى تحركه الريح، وهو صوت يشبه همهمة الحجيج المختلط، إنه صوت غير مفهوم.

فسى هذا المكان يقيم الذئب (الأحل) أى الذى فى رجله استرخاء حولا، ويعتمد على نوع معين من القوت، إنه الضنب. فلماذا آثر الضباب ؟

لأن الضلب سئ الهداية، ولذلك فهو يحفر لنفسه بيتا بجوار صخرة حتى تكون علما له يهتدى به ، وإلا ضل فولج على ظربان أو وبر فيؤكل.

والذئب رصد حركة الضباب، ولذلك لم تستطع الإفلات منه.. بل ربما اهتدى إليها عن طريق الصخرة، و(من مأمنه يؤتى الحذر).

لقد عرف الذئب إذا طريقه للغنيمة الباردة، التي لا يتعب كثيرا في الحصول عليها.

إن هذا الذئب خفيف الحركة، يهندى إلى فريسته عن طريق حاسة الشم الرهيبة، بواسطة ذلك الخرطوم الذى يشبه - لسواده - ظهر الجعل الأسود الذى خلا له الجو فى ذلك المكان، فهو رافع رأسه.

هـذا النئـب قـد اعتاد الصيد، وصار لكثرة الدماء على رأسه يشبه (الغـرى) ذلـك الصنم الذى تراكمت الدماء عليه طبقة فوق أخرى، إذ كان الجاهليون عباد الأصنام يذبحون على رأسه ويلطخونه بدم القرابين، فصار كأنه يلبس الدم على رأسه بافتراسه لتلك الفرائس المظلومة، التى لم تقترف ذنباً حتى يكون مصيرها الهلاك على يد هذا الذئب.

والذئسب في عدوه يشبه ظل سحابة خفيفة في ناحية من السماء تذروها الرياح إلى جهة من السماء.

وهبو في إقعائه لا يتحرك، بحيث يُظن أنه شئ ثابت، وليس وحشا مفترسا يتحين الفرصة للانقضاض. وشبهه هنا بجذم مسطح وهي الصفاة العريضية الستى يجعلون حولها جدارا من الحجارة والطين ليكون المكان مستنقعا لماء المطر.

والنئب لا يقيم في مكان بعينه، وإنما هو جوَّال يتردد هنا وهناك.

ويبدو واضحا إعجاب الطرماح بهذا الذئب، فهل يريد أن يقول إن الإنسان ينبغى أن يكون ذئبا حتى يستطيع أن يحافظ على حياته في ذلك المعترك الرهيب في العصر الأموى ؟!

إن الشاعر " وهو يتحدث عن قصة الصراع في الهاجرة - منطلقا من الفكر الخارجي يرى أن الإنسان عليه أن يتذأب، وأن يكون قادر آعلي تخطى المشقات، مشقة بعد مشقة، فلا هدوء في الحياة مع البشر، ولا هدوء في الطبيعة مع سكانها من الحيوانات... " (١)

(١) دراست في النص الشعرى / عصر صدر الإسلام ويتي أمية ص ٢٩١ د./ عده يدوى – دار قياء.

<sup>&</sup>lt;127

## (٢) ذئب أزلُ هِزلاج

تُسنَانِف مسا نَجَسا بهِسنُ هَجُسوعُ

أخسو قفسرة يضنحى بهسا ويجسوغ

شبسكالاً مسن الإقفساء وهسو ملسوع

أخسو جَهْسرَة بالعَيْسِن وهسو خَسدُوعُ

شَسفا مُجْسنَح، فسى مُنْخَسنَاه ضُجُوع

وَلاَ تَنْخُسنِعْ للّسيل وَهْسوَ خُسنُوعُ تُصسَادفُ قِسرَى الظُّلْمِساء وهو شَنيعُ وقال الطرماح أيضاً: (١)

٥٩- فَعَرُّسْتُ لما استَسْلَمَتُ بعد شاوره

١٠- تأويّسنى فسيها علِّي غَيْرِ مَوْعِدٍ

٦١- مسنَ السزلُ هسزلاَجُ كأنُ برجله ٦٢- كُسدى الظُن لا يَنْفَكُ عَوْضُ كأنه

والمراجع المستواني المستواني المستواني المستواني المستواني المستواني المستواني المستواني المستواني المستواني

٣٠- فالْقَنِيتُ رَحْلَي، واحْسِزَالَ كَأَتُهُ
 ٢٠- فَأَوْنَ مُرْمَةً مَّا مُنْ الْمُؤْمِنَةِ مَا مُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللّهِ اللّه اللّه

٣٤- فَقُلْتُ: تَعَلَّمْ يا ذُوالُ ولا تَخُنْ

٣٥ - وَلاَ تَغْسِ واسْتَحْرِزْ، وإنْ تَغْو عَيَّةُ

(١) الديوان – القصيدة رقم ٢٠ من ص ٢٨٥ – ٣١٧.

(ب٩٥) فعرَّمنتُ: أي نزلت من آخر الليل للاستراحة. الشأو: الشوط والطلق في السير والجرى. ويريد شأو البعير هاهنا. التتلف: جمع تتوفة وهي القفر من الأرض. الهجُوع: الرجل الفافل الأحمق.

(ب ١٠) تأويستى: أى أتالى ليلا. لقو قلرة: يريد نئبا أتاه. يَضَعى: يبرز إلى الشمس. يريد أنه لا يستظل وإنما يعلى وقد الهواهر ويظمأ.

(ب ٢١) الزَّلَّ: جمع أزل وهو الخليف. الذنب الهزلاج: السريع الخفيف. الشكال: الحبل الذي تشد به قواتم الدابة. الإقعاء: جلوس الذنب مفترشا رجليه وناصيا يديه. الملوع: الخفيف السريع.

(٣٤٣) عسوض: الدهر، معرفة علم بغير تتوين، وهو ظرف للمستقبل من الزمان كما أن قط للماضي من الزمان. وأغو جهرة بالعين: نراه بمعنى اليقظان المنتبه كالرجل المرتاب.

(ب٣٣) احسرَ أَلَ: جلس مجستمعا بعضسه إلى بعض. الشقا: حرف الشئ وحدّه. ويريد: شقا الوادى أو الجُرَف، شبه النّب به. المجنح: المائل. الضجُوع: الميل والانتفاض هاهنا.

(ب ٢٤) نؤال: أصله نؤالة فحنف للترخيم، وهو اسم للذلب معرفة لا ينصرف، سمى به لخفته فى عدوه، مسن ذأل. تطسم: اعلسم. الخنوع: الفادر. لا تنخنع: أى لا تثلى به وكن منه على شك وريبة، والخنع: القعل، من خنع به إذا غدر، والخنعة: الريبة.

(ب ١٠) استَخْرِزُ: أَيْ كُنْ فَسَى حَرِز أَي تَحَصَّنَ. القِرِي: الطعام الذي يقدم للضيف ليلا. الظلماء: الليل المظلم.

الذنب في الأدب القديم

17- فلمسا عَوَى لِفْتَ الشَّمْالِ سَبَعْتُهُ
 17- نَقَعْتُ إِلَيْهِ سَلَيْمَ اللَّحٰى، نَصَلُه
 17- تَرَلَّــزَلَ عَــنَ فَــرَع كَانَ مُتُونَها

٦٩- مسن المُرْزَماتِ المُلْسِ لَم تُكُس جُلْبَةً

..... الخ.

حسا أنسا أحسياناً لهسنُ سنسيُوعُ كسبادرة الخسواء، وخسو وقسية بهسا مسنُ عبسيط الزُعقَسرانِ رُدُوعُ ولكسنُ لَهَسا إطسنانةً ورَصبسيغ

كان الطرماح في رحلة من رحلته، واضطر إلى النزول في مكان يستريح فيه، غير أن هذا المكان ليس آمنا، فالغافل الأحمق لا يسلم به، لأن النازل فيه ينبغي أن يكون حذرا، محتاطا، مترقبا..

وبينما الشاعر يتأهب للاستراحة إذا بذئب (أخو قفرة) أليف قفار، خبير بالمكان، جائع.. لقد عانى وقاسى وتشرد، وهو يملك كل مقومات الافتراس:

(ب٦٦) لِفُت الشمال أي شق الشمال، أي كان حواؤه جهة الشمال. سبحُّه: رميتُه بسهم. لهن: النائب أو السباع.

(ب٦٧) السلجم: المسهم الطويل. لحيه: جاتبه. الحواء: تبت يشبه لون الذلب، يسمو من وسطه قضيب علسيه ورق أدق مسن ورق الأمسسل، وفي رأسه برعومة طويلة فيها بزرها. وتراه شبه تصل السهم بيرعوم هذا التبت الطويل. والتصل الواقع: المسنون المحتد الطرف.

(ب 14) ترلسزل عن قرع: أى الطلق هذا السهم من قوس النَّعَنَت من قرع شجرة. ومتونها: جوانهها، أى جوانسها، أن جوانسب القسوس. عبسيط الزعفران: الطرّى الجيد منه، شبّه بالدم العبيط وهو الطرى. الردوع: جمع ردع، وردع الزعفران: أثره ولطفه. وصف القوس بالصفرة، وهي لون الزعفران، وذلك من علامات عتقها.

(ب ٦٩) المرزمات: القِسى التى لها صوت ورنين عند الرمى بها، من الرُزَمة وهى حنين الناقة. والجلبة: الجلسدة التى تُفَشَّى بها القوس فتكون أمسك لها. والإطنابة: السير الذى على رأس الوتر من القوس. الرصيع: عروة من سير مضفور تعمل للقوس وحمائل السيوف والمصلحف. فهو (أزل، هزلاج) سريع خفيف الحركة.. ويخيل للناظر كأنما أشكلت قوائمه بحبل، بسبب إقعائه..

ثم هو يقظان أبدًا، فهو كالرجل المرتاب.

سارع الطرماح بإلقاء رحله، فجلس الذئب متضامًا، مجتمعا بعضه إلى بعض، فأشبه شفا واد مائل.

ولكن أنّى للشاعر أن يرتاح، ويغمض له جفن، وإلى جواره ذلك المتربص الماكر ؟!.

من هنا راح يخاطبه محذراً: اعلم أيها الذئب أنك لو فكرت فى الخيانة أو الغدر فستلقى ما تكره، وإياك أن تتكل على الليل الغدّار الذى يقاسمك هذه الصفة..

شم إياك والعواء الذى تجمع به إخوانك وبنى جنسك، فإنك إن فعلت جعلمتك عبرة، حيث إنك تستغيث بإخوانك ليعينوك على افتراسى، ولكننى سأجعلهم ينقضون عليك، بأن أرميك بسهم فتدمى، فيأكلك إخوتك ﴿ ولا يَحِيقُ الْمَكُرُ السَّيِّ إِلاَّ بِأَهْلِهِ ﴾.

ولكن النّب لم يعبأ بتهديدات الشاعر، ولم يلق له بالا، وأخذ يعوى جهة الشمال.. وهنا نفّذ الطرماح وعيده، فرماه بسهم (سلجم) أى طويل يشبه نصله برعوم نبت يسمى الحواء.

انطلق السهم من قوس عتيقة، اختيرت مادتها بعناية، وصنعت بمهارة، وهى فى مرورها تحدث صوتا ورنينا يشبه صوت الناقة حين تحن لولدها.

ولا ينبغى أن نترك هذه اللوحة قبل أن نشير إلى أمر مهم، فالطرماح خارجي، والخوارج كانوا مطلوبين للسلطة الحاكمة، ومن ثم كان عليهم أن

الذنب في الأدب القديم

يحتاطوا ويحذروا في كل تحركاتهم.. فهل القصيدة ترمز إلى ذلك المعنى، وتشبه الشرطة والعيون بالذئب المذكور ؟! أرجح ذلك.

أمسر آخر لاحظته الدكتورة ثناء أنس الوجود في كتابها القيم " تجليات الطبسيعة والحسيوان فسى الشعر الأموى".. إنه القيد والأسر والحبس، تلك السرموز التي ترد في شعر الشعراء الأمويين كثيرا، فتقول (١): " إن معجم الشعر الأموى يطرح فكرة تتعلق بالقيود وتكبيل حرية الإنسان.. واللافت في هذه الفكرة أنها أصبحت هي الأخرى صفة ملازمة لمعظم كائنات الصحراء، بدءاً مـن الإنسـان وانتهاءً بالزواحف والطيور والحيوانات، ومثلما كان الإنسان مقيدا وهو يقف على الطلل، والناقة محبوسة مقيدة، والفرس كذلك، فإن الذئب هنا أشكل بمعنى مقيد الأرجل ".

<sup>(</sup>١) تجليات الطبيعة والحيوان في الشعر الأموى ١٢٩.

الذنب فى الأدب القديم

# (٣) ذئب أَبْرَقَ اللوي

وقال الطرماح: (١)

٣٤ و قَ لَمْ اللّهِ الْمَا اللّهِ الْمَا اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللّهِ

٣- وفي معرض وصفه للفلاة يصف نئبًا بها، ولا يبعد عن الذئب السابق، فهو ذئب في لونه بياض وسواد، فمه أسود، وهو كالصنم الذي يذبحون عنده فصار لكثرة أدماء الإبل المذبوحة عنده تتراكم طبقات الدم، وهو معنى يلح عليه الطرماح، حيث جاء في القصيدة الأولى.

(١) الديوان – القصيدة رقم ٢٧ من ص ٣٩١.

رب ٣٤) يستقر الحسّا: أي يستكفها ويجعلها تضطرب من الذعر والفزع. المثرى: أعلام من حجارة تتصـب في الفلاة يستدل بها المسافرون على الطريق، واحتها صوّة. والضبح: الصياح، الهام: جمع هامة، وهو طاهر كانوا يزعمون أنه يخرج من رأس القتيل إذا لم يُنزك بثاره، ويزقو عند قبره.

<sup>(</sup>ب٥٠) أيرق اللون: في لونه بياض وسواد. أحم اللثام: أي أسود القم.

<sup>(</sup>ب٣٦) القرى: تُمسُبُ كاتوا ينبحون عليه النبائح ويطلونه بالدم. وأجسدت رأسه: أى صبغت رأسه بالدم حسنى بيس عليه من كثرته. القُرُع: جمع قَرَع وقَرَعة وهو أول نتاج الإبل والغنم، وكان أهل الجاهلية ينبحونسه الآلهتهم تبرعاً يتبركون بذلك، وهو أيضا بعير كان ينبح إذا بلغت الإبل ما يتمناه صاحبها. السرناس: يقسال: إنه نبح الأم التي تلد للصنم، ويقال: إنها الناقة التي تشني أننها ليكون لبنها للرجال دون النساء، ويكون للأضياف أيضا. والحامى: القحل الذي إذا نُتج له حشر إنك متتابعات ليس منهن ذكر قيل: حمى ظهره فلم يُركب ولم يُجز وبره ولم يمنع من ماء ولا رعى.

الذنب فى الأدب القديم

### (٤) الذئب الشنوي

وقال: (١)

٤٥ - بمنفرق تحين السريخ فيه حتيين الجنب في السبك السنين
 ٥٥ - يَظَيلُ غُرابُها ضَرِمًا شَذَاهُ شَيج بِعُصُومة الذَّفِيبِ الشَّينُون
 ٢٥ - عَلَى حَوْلاء يَظْفُو السُّخْدُ فيها في الجنيين

٤- وهـنا يصف أرضا واسعة بعيدة، تحن فيها الريح، وفيها الغراب شديد الجوع، حزين، لأن الذئب يطرده ولا يترك له من الفرائس شيئا، فهو يصبح ويصفق بجناحيه.

وإنسه لأمر طبيعى فى تلك الصحراء أن تكون كل الكائنات فيها حزينة كأنها " تبكى جنازة لم ترفع بعد، فالفقد والثكل والضياع حقل دلالى يرادف ويعادل حقلا دلاليا أشمل هو الصحراء.. فالغراب قلق حزين شجى، بسبب خصومته مع الذئب ومع الجفاف والجوع، يصيح فى عسر وضجر وقلق، فيذيع ما أجنه ضميره من يأس مقبض " (٢)

(١) الديوان - القصيدة رقم ٣٠ من ص١٩٠.

<1 6 9

<sup>(</sup>ب ٤٠) المنكرى: الأرض الواسعة البعيدة، الكرقت فاتسعت. والجلب: السحاب الذي فيه ريح ويرد ولكن لا مطر فيه. والسنين المجنب، ويقال: سُنَّت الأرض فهي مستونةً وسنَين إذا أكل نباتها.

<sup>(</sup>ب٥٠) ضسرما شداه: شديدا جوعه. الشُجِئُ: العزين. والغراب إذا طرده الذنب عن شئ يريده صاح وصفق بجناحيه، وذلك لخصومته للذنب. والشنون: الجائع المهزول.

<sup>(</sup>ب٢٥) حولاء: جلدة كالدلو العظيمة مملوءة ماء أصفر تكرج مع الولد من بطن الناقة. السخد: الماء الأصغر الذي في الحولاء. يطفو: يرتفع. فراها: قطعها وشقها. الشُيْتُمَان: النّب.

<sup>(</sup>٢) راجع / تجليات الطبيعة والحيوان في الشعر الأموى ص١١٨.

و هكذا يستجمع الحزن والأسى، والخوف والرعب والقلق، والتشرد والضياع، والجوع والجفاف، مع خصومة محتدمة.. أليس ذلك هو واقع الشاعر - الخارجي - مع السلطة الحاكمة في مجتمع العصر الأموى ؟!.

### (٥) طِمَلُ حريص

وقال الطرماح: <sup>(١)</sup>

أطساف بها طفل حريص قلم يَجِدُ ومَخْفِق دِى زِرْنِن فِى الأرض مَثْهُ خَفِسَى كَمُجْسَتَارِ الشُسجَاع ودُبُسلِ وَضَسَبُهُ كَسفٌ بَالشَسرَت بيميسنها ومُغتَمَد مِن صَدر رِجْلٍ مُحَالــة مُقَلَّصَــة طَسارَت قَريتَستُها بهــا

بِهَا غَايْرَ مُلْقَالَى الوَاسِطِ المُتَبَايِنِ (٢) وفاس المُتَبَايِنِ (٢) وفسى الكلف الأسالان (٣)

شَـلاتُ كَصَـبُاتِ الكَسبَاتِ القَرَانِسِنِ (<sup>1)</sup> صَـعِيدًا كَفَاهِـا فَقَـدُ ماءَ المُصافِنُ (<sup>0</sup>)

صَـعيدًا كفاهـا فقـدُ ماء المَصَافِنِ (١٠) عَلَى عَجَسَل مـن خانف غَيْر آمن (١)

السي سنسلم فسي دُف عَوْجَاءَ دَاقَن (٧)

<sup>(</sup>۱) المعسلتي الكبير – المجلد الأول ۲۰۱، ۲۰۲، والقصوص ١٠١/ وما بعدها، وقيه الأبيات: ٢، ٣، ٤ . ٥، ٦، وزاد البيت الأخير، وقد وزعها قطعا كأنها ليست قصيدة واحدة.

<sup>(</sup>٢) الطمسل: النسب الأطلسس الخفسي الشخص. الواسط: العمود الذي يكون في وسط البيت. ورواه أبو عمرو: [....... فلم يجد سوى مثل ملقي...].

 <sup>(</sup>٣) مخلق ذى زرين: أواد به موضع الزمام من عنقها، لأن له زرين فى طرقه، وبالكفّ ما انتثى فى يده
 من الزمام. الأمالان: جمع أسكية وهى سير واحد من سيور تضفر وتقتل.

<sup>(</sup>٤) خفسى: أن أنسر الزمام خفى. كمجتلز الشجاع: أن مثل من الحية ومكان اجتيازها، وروى [ كمتعار الشسجاع] ومسا أثبتناه أفضل. والشجاع: الحية الذكر، والذّيل: بعرات ثلاث، شبههن بحب الكياث وهو شر الأراك، أو توع من شجر الأراك. القرائن: المفتولة.

<sup>(°)</sup> هَسَسِبُنَّةً كَفَّ: أَولَا أَثْر ضَرِيةً كَفَّ على الأرض عند التيمم. والصعيد: التراب. فقد ماء المصافن: يعنى الذي يقسم الماء لأن التيمم أغنى عنه. ورواية الفصوص [يلشرت ببنائها.....].

<sup>(</sup>١) ومعستمد: يعنى أثر الرّجل التي اعتمد بها على الأرض عند السجود والتشهد. من صدر رجل محلة، رويست في الفصوص [... من صدر غير محلة...] أراد صدر الرّجل، وأنه لم يُحلِها عن الأرض، أي لم يرفعها. وقيل: أراد غير معوجة. خالف: لكونه في القلاة.

<sup>(</sup>٧) مطلّصة: يعسنى الرّجَل أنها مشمرة، والمقصود الرجِل التي في الأرض.. طارت قرينتها: أي الرّجَل الأخسري طار بها إلى سلم الغزز، أي ركاب الرّحل، وذلك أنه إذا ركب فواحدة في الأرض وأخرى في الغسرز. والسدف: الجنب، والعوجاء: أي ناقة عوجاء من الهزال. ذاقن: أي تطلطئ رأسها وعنقها إذا سارت.

تَوَخَّى بها رُكْن الحطيم الميامن بالفيامن بالفيان (١)

وموضع مَثْنى رُكبَنَيْن وسهدة شُسويَلِكَةِ النَّابَيْسِ تَعْسدِلُ صَسَبِعَها

هـذه الأبيات شديدة الاتصال بأبيات ذى الرمة.. ولا غرو، فالطرماح شاعر بدوى مثله، "فكلاهما أعرابي يعيش عالم الأعراب لغة وسلوكاً، بحيث ينطبق عليه ما ينطبق على من تؤخذ منه اللغة، وهو أن يكون خشن الجلد، لم تفسده الحضارة ". (٢)

لقد كسان الطرماح في هذه الأبيات مصورًا دقيقا كل الدقة، وكانت عدسته من نوع خاص لا يملكه كثير من الشعراء، ومن هنا غاص وتعمق في دقائق الصورة..

إن ذئبه ذئب خفى الشخص، لا يكاد يُرى، وهو حريص كل الحرص، حريص على الحصول على ما يسد رمقه، فلقد كاد جسده يتلاشى من طول الجوع.. ولكن هذا الذئب سئ الحظ.. وأخذ الشاعر يصف المكان وقفورته، حتى إن المصلّى لا يجد ماء يتوضأ به، فيلجأ إلى الصعيد الطيب، والشاعر يختار ألفاظا غريبة تزخر بها أبياته مثل [الأسائن، ضبثه، المصافن، شويقئة...].

ولا ينبغي أن نمضى إلى غيره دون أن نسجل هذه الملاحظة:

<sup>(</sup>١) شسويطنة النابين: شقا نابه: إذا طلع وصلغُر، لأنه أراد حين طلع. تحلُ ضبعها بافتل: يريد بمرفق بان عن الإبط والفتل عنه، يعنى أنه ليس به حارٌ ولا ناكتُ ولا ضاغتُ. والسعدانه: الكركرة.

<sup>(</sup>٢) دراسات في النص الشعري - عصر صدر الإسلام ويني أمية ص٢٩٣.

#### الذنب في الأدب القديم

لقد أكثر الطرماح من وصف الذئب، حيث صار له في بحثنا هذا خمس لوحات، ومَرَدَ ذلك فيما أرى إلى أمرين:

- انه بدوی کما أشرت أى أتيح له رؤية الذئب مرات ومرات.
- أنسه خارجى، فالذئب يعيش بداخله، إذ يتصف بصفات الذئب من الحسذر والسيقظة، والسنوم اليقظ.. إلى غير ذلك مما صار لازما للمخلوعين والصعاليك والمطرودين والمناوئين للسلطة. فضلا عن أنه يرى فى الناس والمجتمع ذئابا بشرية، وهى أشد وحشية وظلما وفتكا من ذئاب الوحش.
- ظهر فى شعره هنا أثر اعتقاده كخارجى... وذلك من خلال حديثه عن الصلة وأركانها، ووجهة المصلى حين صلاته... فالمعجم الشعرى ينم عن اعتقاده.

. . . .

## الكميت بن زيد الأسدى (٠) ثلب ضرير

قال يصف ذئبا لقيه: (١)

١ - لقيسنا بهسا تلسبًا ضسريرا كأنسه

۲- مُضِيعًا إذا أثرى، كسوياً إذا عَدَا

٣- تَضَسُورٌ يَشْكُو ما به من خَصاصة

٤ - فَنُشْسِنَا له مسن ذي المزاود حصة

٥- فقلسنا له: هل ذاك فاستغن بالقرى

٣- وصنب له شكول من الماء غابر

.

إلى كُسلٌ مَسن لاَقَى من النَّاسِ مَذَنبُ لسساعته مسا يَسنستفيد ويكسسبُ وكساد مسن الإفضساح بالشسكو يُعرِبُ وللسزُّاد أسسار تلقَّسى وتوهسب ومسن ذى الأدَاوَى عسندنا لك مشرب بسه كسف عسن الحيسبة المستحوبُ

<sup>(°)</sup> الكميـت بـن زيد بن خُنَيْس - أو الأخنس - بن مُجَلّد بن ربيعة بن قيس بن الحارث.. وقيل مجلّد ابن عمرو بن سبيع الأمدى، أبو المسهل... من أمد بن خزيمة.

شساعر الهاشسميين، مسن أهل الكوفة، ولد عام ٢٠هـ فى السنة التى مات فيها معاوية واستخلف يزيد، وقسيها قستل المسسين. وتوقسى عام ١٢٦هـ عن ست وستين سنة فى خلافة مروان بن محمد. من مشساهير الشسعراء الأموييسن، وأشهر جواتب شعره " الهاشميات " ، وهى قصائد معاودات فى مدح الهاشميين، وكان – إلى جاتب شاعريته – خطيب بنى أسد، وفقيه الشيعة.

راجع ترجمته في: المؤتلف والمختلف ٢٠٧، معهم الشعراء ٢٣٧-٢٣٨، الأغلني ١/١٧ وما بعدها، موسوعة شعراء العرب د./ يحيى شامي ٢٨٩/١. ومقدمة الديوان د./ داود سلوم الهزء الأول – القسم الأول ٨٦

<sup>(</sup>١) ديوانه ١/٨٦، المعانى الكبير ١/٥٠٠.

<sup>(</sup>ب١) الثلب: الذنب الهرم، انفرد بها الكميت.

<sup>(</sup>۲۷) مضیعا إذا أثرى: أى يضيع كل ما يكسبه ويحصل عليه.

<sup>(</sup>بع) نشنا: تناولنا الزاد. ذو المزاود: الزاد. أسآر: بقايا.

<sup>(</sup>ب م) نو الأداوى: الماء.

<sup>(</sup>٢٠) الشول: القليل من الماء. الحيبة والحوبة: الإثم. المتحوب: المتأثم.

الذنب في الأدب القديم

لقسى الكميت ورفاقه هذا الذئب " ثلب " وهذا الاسم تفرد به الكميت -على حدد علمنا - فلم أعثر فيما تحت يدى من مراجع ومصادر وكتب متخصصة على هذا الاسم سوى عنده هنا.

وأبيات الكميت تكرار لما قاله غيره من الشعراء، فقوله :

مضسيعا إذا أتُسرى، كسسوياً إذا عَسدَا لمساعته مسا يسنستفيد ويكسب

من قول امرئ القيس:

كلاسا إذا مسانسال شهينا أفاته ومسن يحسترث حسرثي وحرثك يهزل

وقول كعب بن زهير:

أخشسى عليها كسسوبا غيير مدخر

وكذا قول أسماء بن خارجة:

يَسا حُسلُ سَسَعْيُك. مسا صَسنَعْتَ بِمَا لَسِن كُنْسِتَ ذَا لُسِبٌ تَعِسِيشُ بِسِه فَجَعَلْتُ صَسَالِحَ مسا الْحُثْرَثْمُسْتُ وَمَا

.....

جَمْعَستَ مسن شُسبة السي دُبة لَفَعَلْسِتَ فَعُسِلَ الْمُسِرَّءِ ذِي اللَّسِبَ جَمُعْتُ مِن نَهْبِ إِلْسَى نَهْبِ

هــذا التضييع هو سبب جوعه، وما يلبث أن يلم به الجوع، فيتضور، ويشكو، حستى ليعرف القاصى والدانى سبب عوائه (لقد كاد من الإفصاح بالشكو يعرب).

وكعادة الشعراء كان الكميت كريما مع الذئب، فقدم له طعاما وإن كان فائضا عن حاجته، ثم أتبع الطعام شرابا، فهو يستلزمه، إذ إن من يطعم ولا یسقی یشبه من یبری سهما ثم لا یریشه.

## (٢) سِرْحَاجُ الفَلِاة

وقال الكميت أيضا يصف ذئبا لقيه في بعض الأرض: (\*)

لِسِسرُهَانِ الفَسلاَة بهسا ضسبيبُ وشُسادِنَة العَسسادِر رَغْلِيسبُ ۱ - بنائسسية المُسسنَاهلِ ذَاتِ غُسسولِ ۲ - يسرائي فسى الطعسام كه صسديقًا

لمحرومينسين شسيقهما السسغوب ٣- إذا الشُستَكَيَا إلسى رَأنِستُ حَقَّسا

وهمو هنا صديق للذئب في الطعام، ويقر بأن له ولشادنة العسابر حقا عنده حين يشتكيان من شدة الجوع.

(\*) ديواته ق ١١ ٨٧/١، المعاتى الكبير / القسم الأول ٢٠٦.

العساير: واحدها عسبارة، وهو ولد الذنب من الضبع. رعبليب: ملاطفة. وقيل: رعبليب: يمزق ما قدر طيه، من رعباتُ الجلد إذا مزفته. شفهما: هزلهما. السغوب: الجوع.

## رُؤِبَـٰة (\*)

قال: (١)

١- يَطْرَحْنَ بِالدُّولِيْنَةِ الأَمْنَلَانَ
 ١- لكنسلُ ذِنْنَنِ قَلْسَرَة وَلاَمْنَ
 ٣- مَوَيَّسَى العظام حَسِيَة الأَفْسَاسَ
 ١٠- أجسنَة قسى قُمْنِ الأَفْسِرَاسَ

يقسول: إن السنوق لشدة سرعتها في المفازات تطرح فصلانها وتدعها للذئاب.

•

(°) رؤيــة بن العهاج، أبو محمد، اسمه: عيدالله رؤية، البصرى، التميمى، أحد بتى مالك بن سعد.. هو وأبوه راهزان مشهوران. كان يصيرا باللغة. توقى 6 £ ١هــ.

راجع: وقيات الأعيان ٣٠٣/٢، ٣٠٤، الشعر والشعراء ٢/٠٠٠ موسوعة شعراء العرب ١ ص٣٤٣ د./ يعيى شلمى.

(١) الشعر والشعراء لابن الذيبة / تعليق شاعر ٣٧٠ في ترجمة ذي الرمة، وكذا كتاب القصوص ٢١/٢ ، ٢٢، وذلك: أن ذا السرمة قسال: أردت أن آغذ في الرجز، قرأيت هذين الرجلين قد سبقتي، يعنى العجساج ورؤيسة، قملت إلى القصيد، فذكر ذلك لبلال بن رؤية فقال: أما والله ما تخلصنا منه، لقد كان يغير على أراجيزنا، وذلك أن أبي قال:

يَطْرَحْـــنَ بِالمهامـــة الأمْـــالأَس كـــلْ جَنيـــنِ لـــــثِي الأعْـــراسُ مــن العظــام مَيْت الأنفــاس

فقال نو الرمة:

يَطْرَخْوَنَ بِالمهامِيةَ الأَغْفِيالِ كَوْنِ لَوَالِ السوريالِ مَنِّتَ الأَوْنِولِ المُوالِمِينِ لَوَالِمِينِ المُعالِم مَنِّتَ الأُونِينِ المُعالِم مَنِّتُ الأُونِينِ المُعالِم مَنِّتُ الأُونِينِ المُعالِم مَنِّتُ المُعالِم مَنْ المُعالِم المُع

(ب١) الأملاس: جمع ملس وهو المكان المستوى.

(ب٧) الولاًس: الموالس: المغادع أو هو من الولس أى السرعة.

 (ب) الأغسراس: جمسع غسرس، وهو الجلاة التي تقرح على رأس الوليد أو القصيل ساعة يولا، فإن تركت قتلته.

### الذئب وصعاليك العصر الأموى

رأينا كيف شارك الصعاليك الذئاب حياتهم، وكانت لامية الشنفرى مثالا واضم علم ذلك. وسلك الصعاليك الأمويون مسلكهم، فرافقوا الوحش، وأنسوا به، وفروا من الأنيس، واستوحشوه.

## عُبَيْد بن أيوب العَنبَري (\*)

هــذا الشاعر كان مولعا " ولعا شديدا بتصوير مرافقته للغيلان والذئاب والحيات، وهو الذي أكثر من الحديث عنها وعن عيشه معها في غير قطعة وقصيدة أوردها الجاحظ له، مما كان يوجب عليه أن يجعله المتفرد بهذه الظاهرة والمشهور بها ". (١)

(۱) يقول عبيد: <sup>(۲)</sup>

بدُ رب عُهُودِهِ ن ويال بُعَاد لغفية ضنسريتي ولضنسط آدى كان عَلَى بهما قطَع السبجاد

وحَالَفْتُ لُوحُ وَمَالَفَتْ مِنْ وَحَالَفَتْ مِنْ وأمستسى التنسب يرمنسنني مغتثسا وَغُــولاً قَفْـرةٍ ذَكَـر والنَّسلَّى

المخش: الجرئ. الآد: القوة. البجاد: من أكسية الأعراب.

<sup>(°)</sup> هــو: أبــو المطراد، عُبيد بن أيوب، أحد بني العبر بن عمرو بن تميم، شاعر إسلامي لصّ، كان قد ارتك ب جستانية فطلبه السلطان وقياح دمه، قهرب في مجاهل الأرض.. وذكر في شعره أنه كان يوافق الغسول والمسسعلاة، ويعسليش النئلب والألفاعى ويأكل مع الظياء والوحش. ترجمته فى البيان والتبيين ٢/٤، الشعر والشعراء ٦٦٨، وحماسة البحترى ٩٣٣، ومنتهى الطلب ٢٤٣/٣ وغيرها.

<sup>(</sup>١) الشعراء الصعاليك في العصر الإسلامي ١٥٥، ١٥٦ دار الجيل بيروت. الصعاليك في العصر الأموى د./ محمد رضا مروة ص١٢٩

<sup>(</sup>٢) العسيوان ١٥٩/٦ وانظر / الشعراء الصعاليك في العصر الأموى ١٥٦، الفصوص ٢٥٦/٣ ورواية .... وضعيف آدى. البيت الثانى: فلمسى

لقد ألفته الوحوش وألفها، بل وصل الأمر بعلاقتهما إلى ما يشبه التحالف، فقد رأت فيه شخصا مسالماً لها، وهذا يذكرنا بقول تأبط شرا: (١) يبيت بمغنى الوخش حَتَّى ألفنَهُ ويُعنبِحُ لاَ يَخْمِى لَهَا الدُهر مرتَعًا رَأْضِنَ فَسَتَى لاَ صَدْد وَخْشِ بِهِشُهُ فَلَوْ صَافَحَتُ إِسَا لَصَافَحَتُهُ مَعا

وعبيد بن أيوب لشدة مخالطته لهذه الحيوانات ومصاحبته لها ذهب يزعم أن الغول – مع أنه من المستحيلات – منه ذكر وأنثى، بل ذهب يذكر لونه وأن فيها خطوطا وطرائق كأكسية الأعراب.

٢ - وقريب من ذلك قوله: (٢)

١- تَقُـولُ وَقَـد المَسْتُ بالإنس نَمَة مُخَصَّبة الأطراف خُسرس الغَلَاخل
 ٢- أهَـذَا خلسيلُ الغُول والذّنب والذى يهسيمُ بسريّاتِ الحِجَسالِ الكواهسل

فكأنسه لشدة وكثرة وطول مصاحبته للغول والذئب صار وجوده بين الإنس مستتكرًا، ولم يعد له مكان بين الإنس، وليس من حقه أن يحب منهم ويتغزل ببناتهم.

٣- ويقول أيضا: <sup>(٣)</sup> عَسلاَمَ تُسرَى لَس**يَّى تُعَسِنُّبُ بِللمُستَى** وصنسلرَ خلسيلَ الفُسولِ بَعْسَدَ عَسَدَاوَةٍ

لَّخَسَا فَقُسِرَاتٍ عَسَانَ بِالْنُلْسِبِ يَسَلَّقُسُ صَسَـَقِيًّا وَرَبَّسَتُهُ الْقَفْسَارُ الْمِثَسَـلِيس

<sup>(</sup>۱) الأغسلني (دار) ۱۲/۰/۲۱، شسعر تسلُّهط شرا ص۹۷-۱۰۰ تحقيق سلمان داود القره غولي، وجبار تعبان الجاسم.

<sup>(</sup>٢) الحيوان ١٦٧/٦، والشعراء الصعاليك د./ حسين عطوان. والقصوص ٦٦/٣، ٦٠.

خسرس الخلافيل: كيناية عين امستلاء مساقيها. الحجال: بيوت العرائس. الكواهل: العمنات. ورواية القصوص:[... خدين الناب والغول والذي يهم..... البجلال] والبجلال: المائلات الكتف.

<sup>(</sup>٣) حماسة البحترى ص ٤١١، الحيوان ١٦٨/، ١٣٣، الشعراء الصعاليك في العصر الأموى ٨٧.

#### الذنب في الأدب القديم

٤ - وقال: (١)

وأضحى مسديق الذُّلب بَعْدَ عَدَاوة ويُغْسِضِ وَرَبُستَهُ القِفَسارُ الأُمسالِسُ ويبدو لي أن هذا البيت هو نفسه البيت السابق.

٥- وقال عُبَيْد: (٢)

٣- لَعَثرى لَشَخْصُ الذَّيب والذيبُ جَاهِد على وشَـخْص الغول في البلد القفر

٤- أَحَـبُ إلِسِي قُلْبِي مِن الإنس طَلْفَةً ولسو حَدَثُونسي بالغَيْسيمَةِ وَالأَجْسِر

وهما يُذَكِّران بلامية الشنفرى، وبأبيات الأحيمر السعدى الآتية.

٦- وقال عبيد: <sup>(٣)</sup>

١) أَرَانَسَى وَدُئِسَبَ الْقَفْرِ خِدْتَيْنُ بَعْدَمَا

٧) إذا مسا عوى جاويتُ سجع عُوَالِه

٣) تَنْلَلْتُهُ حستى نتَسا والفستُه

٤) ولكنسنى لسم يأتمسنَّى صنساحب

تَدائسسی کِلآنَسا یَشْسمکِزُ ویُدْعَسرُ بترنسیم محسزون یمسوت وینشسرُ وامکنَسنی لسو انسنی کنستُ اغسدرُ فسیرتاب بسسی مسا دامَ لا یتَفَسیرُ

<sup>(</sup>١) نف*س* المصادر.

<sup>(</sup>٢) القصوص ٣/٧٥٣ قال المحقق: وهي ليست في ديوانه.

<sup>(</sup>٣) منتهى الطلب ٢٣٥/٣ برقم ١٤٨ وستأتى منسوية إلى الأحيمر السعدى

ب١: الخدن: الصديق، أو الصلحب المحدث.

ب٢: سجع عوائه: موالاة صوت عوائه.

٣٠: تذللته: خضعت له.

### مالك بن الريب (°) ذئب غُكًا كَارَ أَضْدُهكه

قال: (١)

ألَسم تَسرتى يسا ننسب إذ جِنْتَ طَارِقًا وَلَسَم تَتْرَجْر نَهَا هَتُ عَرْبُق وَالْسَرُ اللَّهِ (٢) وَلَسَم تَتْرُجْر نَهَا هَتُ عَرْبُق اللَّهُ عَرْبُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

راجع ترجمته وأخياره في:

<sup>(°)</sup> هــو مــالك بــن الريب بن حَوَط بن قرط... من مازن... كنيته: أبو علية. ولا ونشأ في بلاية تميم بالبصرة. شاعر أموى في أول أيام بني أمية.

الأغلق ٢٧٥/٢ - ٣٠١ طدار إحياء التراث العربي، معهم الشعراء ٢٦٥، الشعر والشعراء ٣٥٣/١، كُسْرَاتُة الألب ٢٠١٠، الشسعراء المسسعاليك في العصر الأموى ١٥٨-١٥٩، وراجع كتابتا: مصرع فارس في بلاد الغربة.

<sup>(</sup>۱) الأبسيات فسى النيسوان ص ٧١ تعليق د./ تورى الليسى – مجلة معهد المقطوطات العربية – مجلد ٥١/ جساء ١٩٦٩، الأغلن (سلسى) ١٦٦/١٩، والشعراء الصعليك في العصر الأموى ١٦٥.

 <sup>(</sup>٢) طارقا: أي ضيفا بليل. تخاتلني: تخادعني وتراوغني... يقال: ختله إذا تخفى له، وطلبه من حيث لا يشعر. اللب: العال.

<sup>(</sup>٣) نهنهت: زجرت وكففت. الغَرب: أول كل شئ وحدته.

<sup>(</sup>٤) اللَّقى: الشَّى الملقى المطروح لهوائه. الكرب: الضيق والشدة.

<sup>(</sup>٥) تغادى: ذهب غنوة، ثم استعمل في الذهاب والانطلاق. الركبان: القرسان.

<sup>(</sup>٦) الغلب: الغليظ العنى، كثابة عن القوة والشدة.

<sup>(</sup>٧) الشعب: التباعد والتفرق.

<sup>(</sup>٨) ريب: خوف. المصعة: صوت الشجعان في الحرب.

#### الذنب فى الأدب القديم

ولمنست تسرى إلا كمسيا مجدلاً وآخس يهسوى طائس القلسب هاريسا أصنولُ بدنى الزريسن أمشى عرضةً أرَى المسوت لا أنْحَساشُ عَسْهُ تَكَرُمُا ولكسن أيست نفسى وكأنست أيسية

يسداه جمسيعا تثبستان مسن الترب (۱) وكنت امرءًا في الهنج مُجتَمعَ القلب (۲) إلسى المَوْتِ والأَقْرَانِ كَالْإِلْ الْجُرْبِ (۲) ولسو شنِت لم أركب على المركب الصعب(٤) تقساعس أو يَنْصناع قومٌ من الرُّعْب (٥)

هذه الأبيات لا ينبغى التعرض لها دون الإشارة إلى تصعلك (مالك بن الريب) فى مرحلة من حياته، وهذه الأبيات قبلت فى تلك المرحلة. والذئب فسى هذه الأبيات يتذاكى على مالك، يحاول الإيقاع به، فيحاور، ويداور، ويراوغ، ويكمن له.. وكان قد طرق بليل.. ويبدو أنه لم يكن يدرى أن مالكا من أبناء الليل، وأنه يعرف طرق المداورة والمخاتلة جيدا..

ولـم يـنزجر الذئب أو يرعو، فكان أن سدد إليه ضربة قاصمة تركته طريحا على الأرض.. إنها ضربة فاتك معه سيف أبيض حاسم، وكم نجّى صاحبه من شدة وضيق.

و هكذا ترك مالك الذئب أضحوكة، وصار حديث الركبان هنا وهناك. لقد كان هذا الذئب قويا، جريئاً، ولكن قدره أوقعه مع أسد شديد غليظ قوى...

<sup>(</sup>١) الكمى: القارس المقتع كامل السلاح. المجدل: المعقر على الأرض.

<sup>(</sup>٢) الهيج: الحرب.

<sup>(</sup>٣) أمشى عرضة: أي في زهو وخيلاء.

<sup>(</sup>٤) أتحاش: أتقر.

<sup>(</sup>٠) تقاعس: تلغر.

إن ابن الليل ينام وسيغه وشاحه، وهذا دلب الصعاليك، ومنهم مالك، وقد قال أمير شعراء الجاهلية:

أيقتل نى والمَثن رَفِي مُضَاجِعي ومَسَن وَلَة زُرُق كات باب اغدوال ويأخذ مالك في الحديث عن بطولاته مفتخرا بشجاعته، فهو الذي حين يذكر اسمه عند المعمعة يثير الهول والفزع، فكم من فارس كمي صار مجدلا، وآخر ولّى هاربا مستطار القلب، بينما مالك ثابت في الميدان كالطود الأشم.. وهو يمشى مختالا مزهوا في ساحة القتال، وهي مشية محمودة في هذا الموقف.

وإنسه لا يخشى الموت، ولو كان يخشى الموت ما عاش صعلوكا، وما كان تصعلكه إلا إباء نفس، وعزة.. وعدم استسلام أو خضوع، وهو مصدر قلق ورعب..

ألم أقل إن الأبيات لها علاقة وثيقة بتصعلكه ؟ ومن هنا فإن الذئب المنكور لا يبعد عن الذئب البشرية التي يهددها مالك ويتوعدها بأن مصيرها هو مصير ذلك الذئب المتوحش.

ويلفت النظر أن مالكا رغم تصعلكه إلا أنه لا يأنس له كما أنسوا، بل إنه شغى غيظه حين تركه أضحوكة للناس وحديثا للركبان.. ولذا بات علينا أن نتساءل: أهذا ذئب وحشى ؟ أم هو إنسان ذئبى ؟

يبدو لى أنه الأخير.

174

### الأحيمر السعدي (\*)

و هو القائل: (١)

عَوَى النّنبُ فَاسْتَأْتَمْتُ بِالذَّنبِ إِذْ عَوَى رأى النّسـه أتــى للأتــيس لَتْســاتَى فَلِـُـــيل إِذْ وَارَاتِـــى النَّـــيلُ حُكمُـــه

وقال:  $^{(7)}$  أو هي لعبيد بن أيوب العنبرى:  $^{(7)}$ 

ومنسوئت إنسسان فكسدت أطسير وتُنفِضتهم لسى مُقلسة وَضَسمير وللشسمس إن غابست علسى نُسدُور در من (٣)

بَدَأَنَّ عَلَانَ اللَّهُ اللَّهُ وَيَدُّعَ لِهُ وَاللَّهُ وَيَدُّعَ لِهُ وَاللَّهُ وَيَدُّعَ لِهُ وَالْمُعْتِ والمُكنَّ عَنَى للسرمُنى لسو كُنَّستُ أَغَدِرُ فَسَيْرَتُنَابَ بِسِنى مسا دَامَ لا يَتَغَسَيْر

راجع ترجمته في:

المؤتلسة والمقتلف 43، سمط اللآلي 190، الشعر والشعراء ٣٠٧، معهم البلدان ١٠١/، الأعلام ١/ ٧٧٧.

١ - أراثى وذيبَ القفر خدنَيْن

ويعده

إذا مــا عــوى جاونــت ســجع عوائــه تذلّـــــته حــــتى دنـــــا والفــــته

بترنسیم محسزون بمسوت ویننسسر وامکنستی لسو انسنی کنست اغسدر

.....

<sup>(°)</sup> الأحسيمر بسن (قسلان) بسن العارث بن يزيد السعدى.. ت ٢٧٦هـــ شاعر من مغضرمى الدولتين الأمويــة والعباسسية، كان لصا، فاتكا، ماردا، من أهل يادية الشلم.. قال الآمدى: ليس بمراوع النسب عندى إلى سعد بن زيد مناة من تميم.

<sup>(</sup>۱) هــذه الأبسيات تعسبت إلسى تسأبط شرا. راجع الشعر والشعراء ۷۸۷/۲، الوحشيات ۳۴، العوتلف والدختلف ۴۳، الشعراء الصعاليك في العصر الأموى ۸٤.

<sup>(</sup>٢) الشعر والشعراء ٧٨٨/٢، الشعراء الصعاليك في العصر الأموى ٨٧. وقد سيقت لعبيد بن أيوب.

<sup>(</sup>٣) هكذا أوردها صلحب القصوص ٣/٩٥٣ وروايته:

يرى الأحميمر فى الإنسان - كل إنسان - عدوا له، ومصدر رعب وفزع، وهو لا يأمن واحدًا منهم، وذلك أنه كان مطلوبا من السلطان، فرأى فلي كل البشر جواسيس وعيونا ورقباء، ولذا كرههم جميعا من كل قلبه، وانقطع عنهم.

وبينا نجده يتوحش من الإنس إذا به يألف الوحش، ويأنس لعواء الذئب، لأن ذلك دليل على أنه بعيد عن الجواسيس وعملاء السلطان.

إن الخوف يمسك بتلابييه، ولذا صار يأمن على نفسه بالليل الساتر له، بينما يخشى طلوع النهار الكاشف.

وفى الثانية يقول:

كانت العلاقة بينى وبين ذئب القفر علاقة خصومة، وهذا أمر طبيعى، فأحدنا من بنى الإنس، والآخر من عالم الوحش. ولكن الإنسى صار هو الأخر صاحب قفرة وخلوة، فأخذ كل منا يلقى الآخر كثيرا، ومن ثم حدثت الألفة والدنو والثقة المتبادلة، فلم يفكر أحدهما في الغدر بالآخر.

# الفصل الرابع الذئب في الشعر العباسي



### مدخل

- أبو نواس... وأرجوزته.
- ابن الرومى... (يذكر الذئب عرضا)
  - البحترى... (أطلس ملء العين)
- الشريف المرتضى ... (عارى الجناجن)
- الشريف الرضى... (مستطعم عاد طعمة)

### الذئب في الشعر العباسي

### مدخل:

كان الحكم في العصر العباسي استبداديا أشد ما يكون الاستبداد، لا يحسب للرعية فيه حساب، وكان العباسيون قد أخذوا عن ملوك بني ساسان كثيرا من النظم السياسية والإدارية، ونظام الوزارة الذي شغله فارسيون إلا فيما ندر. وبلغ نفوذ الفرس في العصر الأول مبلغا عظيما، وبرزت منهم أُسَرّ بأكملها، كالبرامكة وآل بني سهل...

وكانت هناك ثورات للعلويين وغيرهم، وضيق العباسيون الخناق عليهم فقبضوا على كثير منهم وأودعوا السجون ومات معظمهم فيها... ولكن ظلت مقاومتهم للعباسيين سرا وجهرا، وكثر أتباعهم... وكان منهم الثائر، ومنهم من يأخذ بمبدأ التقية حتى يتسنم أعلى المناصب في الدولة..

واستولى السترك على مقاليد الأمور، بعد عدة نكبات ألمت بالفرس، وأصسبح الخلسيفة ألعوبة في أيدى الترك... ونهبت أموال الدولة، وضعفت الخلافة ضعفا شديدا.

وكانــت موجــات من اللهو والمجون والزندقة قد انتشرت منذ العصر الأول، وكثر الرقيق والمغنون والجوارى.. وانتشر الغزل بالمذكر..

واتسعت الهوة بين الطبقات حيث زاد الثراء والترف والبذخ والإسراف، على حساب عامة الشعب المقهور بؤسا وحرمانا.

وتداخلت عناصر مختلفة وامتزجت مع العنصر العربى، فزاد الفساد، والعبث، وإذا "المناصب يتولاها غير أهلها، وإذا السعايات تفشو،ويفشو معها ارتفاع الوضيع، وتعظم المحنة، ويستسلم الناس إلى غير قليل من

الياس، ويحسون كأن لا أمل فى الإصلاح، فقد عم الظلم، واضطربت القيم، وكأنما لم يعد للشر والنكر غاية ينتهيان إليها، أو حد يقفان عنده، أو قل كأنما أصبحت الحياة بأسا متصلا، وكان طبيعيا أن نجد الشكوى على كل لسان، شكوى مريرة من الزمن وأهله... " (١)

لقد تسنكر الصساحب لصاحبه، والصديق لصديقه، والقريب لقريبه، وقطعت الأرحام، وأخد الشعراء يكثرون من الحديث عن الغدر، وعدم الوفاء، والحسد، والبخل...

ورأوا فى هؤلاء نئابا بشرية، يحملون صفات النئاب الوحشية المعروفة من الستربص، والخسة، والغدر، والخيانة... إلى غير ذلك. ومن ثم كان للنئب هذا الحضور الكبير.

(١) العصر العبلسي الثاني د./ شوقي ضيف ٢٤١ وانظر أيضا: العصر العبلسي الأول.

# أبو نواس (\*)

| ١) | ىبع: | الر | ىر', | الفضل | قال في |  |
|----|------|-----|------|-------|--------|--|
|----|------|-----|------|-------|--------|--|

| زور         | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | حدّةٍ ف                                |                  | ١ - ويك  |
|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------|
| ـ تَغَرَ    | ـــبُ اقــــ                           | إذًا الننـــ                           | ــرت             | ٧ - مت   |
| <b>ـز</b> د | ــن الجُــــ                           | نه مـــ                                | ِ<br>_ا <i>ن</i> | ۳- کــــ |
| _عَرْ       |                                        | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | تَغـــــ         | ٤- ولا   |
|             | خطّ                                    |                                        |                  | -        |

٧- لا منتشئے اللہ مستورن مستدرن
 ٨- کائے اللہ بغد الطائے من الطائے من

صَـعْراءَ تُغطى فَـى صَـعَر بها مـن القَـومِ الأَلَّـر كـل جَنيِ مَـا الشَّـتَكَر مُنِّـتُ الثَّمَـا حَـى الشُّـفَر وغَـررِ مـن الغُـرز تهـزه جـن الأشَـرز ولا قريسية مـن خـوز ويغـد مـا جَـالَ الطُّـفُر

<sup>(°)</sup> أبسو نسواس، الحسن بن هائئ، علم من أعلام الشعر العربى عامة، والعباسى خاصة، شاعر الغمر الأول في العربية، وأحد أبرز المثاورين على مقدمة القصيدة العربية... على ما بين ١٤٥–١٩٩١هـــ

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۳۱۳، ۳۱۴ ط دار صادر – بیروت (د.ت)

 <sup>(</sup>ب1) السزور: المسيل، الصعراء من الصعر وهو ميل الوجه إلى أحد الشقين والصعر - كذلك - الصلع،
 يقصد أنها جرداء.

<sup>(</sup>ب٢) المرت: المقارة لا تبات قيها. اقتار الأثر: تتبعه.

<sup>(</sup>ب٣) الجُزُر: واحده جزور، ما يجزر من النوق والشياه. اشتكر: نبت شكيره وهو الريش الصغير.

<sup>(</sup>ب٤) تعلاه: علاه . التساء: عرق من الورك إلى الكعب. هي: أواد بها المتحرك. الشفر: منبت الشعر في الجفن، وأواد بعي أن فيه روحا، لأن شفوه لا يزال يتحرك.

 <sup>(</sup>ب٠) المسهف: السير على غير هدى. الغَرر: التغرير بالنفس أى تعريضها للهلكة، وبالضم: واحده أغر،
 وهو اليوم الشديد الحر.

<sup>(</sup>ب ٦) البازل: الجمل الذي طلع نابه. فطر: طلع نابه. جن الشئ: معظمه. الأشر: البطر، المرح.

<sup>(</sup>ب٧) السدر: تحير البصر من شدة الحر. الخور: الضعف.

<sup>(</sup>ب٨) الضمر: الهزل. جال: تحرك. الضفر: الأحزمة المضفورة التي يشد بها البعير.

الذنب في الأدب القديم

هذه أرض معوجة، يتعب السائر فيها، فهي مع اعوجاجها مقفرة لا نسبات فيها ولا مساء... ويتتبع الذئب فيها أثر سالكيها عله يظفر بطعام، ولاسيما صغار النوق أو الشياه...

تلك الأرض يقطعها أبو نواس مغامراً، حيث يعرض نفسه للهلكة. أو يكون ذلك في شدة الحر.. وهو يستعين بجمل ذى ناب يسير مرحا، لا يشتكى شيئا من هذه المعوقات، مما يدل على قوته.. لقد اعتاد ذلك السيرحتى صار ضامرا هازلا..

ولا يسبعد أبسو نسواس عن النمط القديم فيما ذكر، ولذا ساق (الدكتور هسدارة) هسذا النموذج تدليلا على ما ذهب إليه من أن أبا نواس حين كان يحاكى الأكدمين يأتى شعره متكلفا، فهو يجبر طبعه على غير مذهبه. (١)

ويلاحسظ أن أبسا نواس فى هذه الأرجوزة يسرى مسراه فى خمرياته الراقصسة.. لكنسنى أرى أن ذلسك لا يتناسب مع قطع الفلوات والأراضى الوعرة...ولذا نتفق مع الدكتور هدارة فى أنها متكلفة جدا.

(ب٩) الجائت: حمسار الوحسش، الرياع: السن التي بين الثنية والناب. المثغر: من أثغر الغلام، أي ألقى مُغره يقصده أسناته.

<1VY

<sup>(</sup>ب ١٠) الحقيب: الواحدة حقباء: الأتلن الوحشية التي في بطنها بياض. الأكر: الواحدة أكرة وهي الكرة، شببه بهيا الأتن الوحشية في استدارتها وسمنها. الأتباج: الواحد ثبج: وسط الشئ. القصر: الواحدة قصرة: أصل العنق.

<sup>(</sup>١) اتجاهات الشعر العربي ص١٧٦ ط المكتب الإسلامي.

### ابن الرومي

أ- قال من قصيدة طويلة يمدح القاسم بن عبدالله: (١)

١٠٢- مَسنَعُوا خَيْرَهُمْ وَلاَ تَأْمَنِ الصُّس

١٠٣- فَسَأْتَى شَسَرُهُمْ عَلَسَى كُلُّ يُقْيَا

١٠٤ - خَلْفُونَى خِلاَفَةُ النُّنْبِ فَى الشَّاءِ

ب- وقال في جحظة البرمكي: (٢)

امُعَمِّمِ بِسَانُكَ ذُو مِسِحَابٍ

ومَسا تُخسدِي عَلَسيكُ لُسيُوثُ غَساب

بنُصن رَبِها إذا نَمْ الله نيب ب

سر من الماتعسن مسنك الجداء

لاَ لَقُسوا مِسنَ مُلمُسة إِنقَساءَ

وكساتوا فسى جَهْسلِ حَقْسى شَساءَ

مِسنَ الشُّسعَرَاءِ تَصنسرُهمُ قَريسب

جـ - وقال يمدح ابن ثوابة ويهجو الكوكبي: (٣)

٨٠ مسادًا نَقِسَتَ على المسرى يسسووى إلىسى خجنسر حسسبابته

٨١- وأسسة نِعساج لا يسسزا لُ مُغَلِّسِيًا فِسِيهَا نِثِلَهِ سِهِ

د - وقال هاجيا: (<sup>4)</sup>

١٧- وَمُصَـَحِعُ الْأَصْنِيَافِ بِسَكَّمُ صَنِيْقُه مـــن كُـــلُّ دَاء غَـــيْرَ دَاء النَيـــب

وقد ورد في أمثال العرب: (رماه الله بداء الذئب)، أي الجوع... وقيل: داء الذئب المسوت، لأنسه لا يعسنل إلا علة الموت، ولذا قيل: (أصبح من نئب).(م)

<sup>(</sup>١) الديوان ٨٧/١ تحقيق الدكتور حسين نصار

<sup>(</sup>۲) نفسه ۱۷٦/۱.

<sup>(</sup>٣) نفسه ١٦٧/١.

<sup>(</sup>٤) نفسه ٢٩٢/١ يهجو أبا سليمان طاهر بن الحسين..

<sup>(</sup>٥) راجع مبحث الأمثال.

### الذنب في الأدب القديم

هـ - وقال في أبي المستهل الشاعر: (١)

١- وشاعر أخوع من نيب معتسس بين أعاريب
٢- سأتُه أقفر من سَبْسَب في في المستوار العاكر

(۱) دیوانه ۳۱۳/۱.

# البحترى (\*) أطلس ملء العين

قال يصف الذئب: (١)

١- سنسلام عنسيكم لا وقساء ولا عهد
 ٢- أَلْمَهَانِسنا قَسد أَنْجَسزَ النَيْنُ وَعَدَهُ

إلى أن يقول:

٧- إذا جُسزت صسطراء العُويْر مُغَرّبًا

٨- فَقُسلُ لَبَسنى الضَّحَاكَ مَهٰلاً، فإتَّني

٩- " يسني واحبسل "، مَهَلاً، فَإِنَّ ابْنَ أَخْتِكُمْ

١٠ - مَستَى هِجْتُمُوه لا تَهِيجُوا سِوَى الرَّدَى

١١- مَهِيبًا كَنُصَلِ السَّيْفِ لَقَ قُنْفَتُ بِهِ

أمَسا لَكُسمُ مِسِنْ هَجْسِرِ لَحْسَيَابِكُمْ بُدُ ؟ وَشَسِيكًا، ولَسَمْ يُسْتَجَزُ لَسِنًا مِنْكُمُ وَعَد

وجَسَارَتُكَ يَطَعَاءُ "السُّواجِير " يا سَعَا أَسَا الأَفْفَ وَالْ الصَّلِيَّةُ الوَرَدُ الْسَلِّ والصَّيِّقَمُ الوَرَدُ لَسَاءً عَسَرَمَاتٌ هَسَرَلُ آرائها جِسَدُ وَإِنْ كَسَانَ خِسرَقًا مِسا يُحَسَلُ له عَقَد فَرَى لَجَساً له عَقَد فَرَى لَجَساً له عَقَد فَرَى لَجَساً ظَلَّستُ وأعَلَامُهِسا وَهَد فُرَى لَجَساً ظَلَّستُ وأعَلامُهسا وَهَد

<sup>(°)</sup> الولسيد بسن عبيد الله يحيى بن عبيد.. ولد في منبج قربيا من طب سنة ٢٠٤ أو ٢٠٠، أو ٢٠٠.. كنيسته: أبسو عبادة – لقب بالبحترى نسبة إلى عثبيرته الطالبية (بحتر)، أو إلى أحد أجداده. أبوه من طئ، وأمه من شيبان. توفى سنة ٢٨٤. لقى أبا تمام فأوصاه وصيته المشهورة..

أحسد أبرز أعلام الشعراء العربى بعامة والعباسى بغاصة، شاعر الوصف، والموسيقى، والرسم بالكلمات. معسادر ترجمته كليرة جدا منها [ الأغلني / ساسي ١٩٧/١٨ ، أغيار البحترى تلصولي، معهم الأدياء ٢٤٨/١٩ وغيرها.

<sup>(</sup>١) القصيدة في الديوان يتحقيق حسن كامل الصيرفي ٧٤٠/٠ – ٧٤٠ – دار المعارف – ط ثالثة.

<sup>(</sup>٤٧) الغوير: ماء ليني كلب. البطحاء: مسيل واسع فيه رمل ودقائي الحصى. السواجير: نهر منبع.

<sup>(</sup>ب^) بسنو المسسحك: قسوم الصن بن رجاء بن أبي المضحك.. سبق للشاعر أن هجاه. الأقعوان: ذكر الأقعسى. المسّسل: الداهسية من الحيات. الضيفم: الأسد. الورد: الشجاع الجرئ، وقيل: الأسد المحمر اللون.

<sup>(</sup>۲۰) فی روایة (بنی ناهل)

<sup>(</sup>ب١٠) الخرق من الفتيان: الظريف في سماهة ونهدة.

<sup>(</sup>ب١١) أجأ: أحد جبلى طئ. الأعلام: الأعلل والجبال. وهد: منخفضة. وفي رواية (ضربت به)

إلى أن يقول:

١٩ - وآسيل كسأنُ الصَّبْحَ في أَخْرِيَاتِهِ

. ٧ - تَسَـرَ بُكْتُه والذُّنْبُ وَسَنَّانُ هاجعٌ

٢١ - أثسيرُ القَطَا الكُذري عَنْ جَثْمَاته

٢٧ - وأطلُّسسَ مِلْءِ العَيْنِ يَحْمِلُ زَوْدَه

٢٣ - لَــة نَنــب مــثل الرّشــاء يَجرُه

٢٤- طَواهُ الطُّوى حَتَّى اسْتُمَرُّ مَريرُه

٢٥ - يُقَمَنسقِصُ عُمنلاً في أُسِرتها الرَّدَى

٢٦ - سنمًا لى وبى من شدَّةِ الْجُوعِ مَا بِهِ

٧٧ - كِلاَنَــا بِــهِ ذِنْـــةِ يُحَــدُثُ نَفْسَهُ

خُشَاشَةُ تَصني ضمة إِفْرنده غِندُ بِغِنِنَ الْبِن لَسِيًا مِما لَهُ بِالكَرَى عَهِدُ وَتَلْقُصنى فِسيه الثُّعَالَسِبُ والسريُدُ وأَضنلاَعَه من جَاتِبَيْه شَوى نَهَدُ ومَنَن كَمَنْنِ القوسِ أَعْوَجُ مَنَادُ فما فسيه إلا العَظم والرُوحُ والجِلْدُ بِسَرِدَاء لَمَ تُضَسَسن بها عيشة رَغُدُ بِصَساحِه، والجَد يُتَصِيفه الجَد بِصَساحِه، والجَد يُتَصِيفه الجَد بِصَساحِه، والجَد يُتَصِيفه الجَد بِصَساحِه، والجَد يُتَصِيفه الجَد يَتَصِيفه الجَد يَتَصَافِع الجَد يَتَصِيفه الجَد يَتَصَافِيق الجَد يَد

<sup>(</sup>ب ١٩) حشاشة نصل: بقيته. إفرند السيف: جوهره ووشيه.

<sup>(</sup>ب ١٠) ابن النيل: يقصد به اللص، الذي يمارس أعماله ليلا إذ يتخذ من الليل ستاراً له.

<sup>(</sup>ب ٢١) القطا: طير تسير جماعات، وهي أسرع الطير وأهداها إلى الماء. الكدرى: ضرب من القطا مالل إلى السبواد والقبيرة. جثماته: مراقده التي يرقد قيها. الرّيد: جمع أريد وهو الأسد، أو حية خبيثة، والأسود المنقط يحمرة. وقيل المعز السوداء المنقطة يحمرة.

<sup>(</sup>ب٣٧) أطلبس: هنو الذلب. الزور: أعلا وسط الصدر أو منتقى أطراف عظام الصدر. الشوى: اليدان والرجلان والأطراف، نهد: بارز، ناتئ، مرتفع.

<sup>(</sup>ب٣٣) الرشاء: العبل. المتن: الظهر. المنأدّ: المعوج والمنطى.

<sup>(</sup>ب ٢٤) الطبوى: الجبوع. المريسر: ما اشتد قتله من الحيال، ويقال: استمر مريره أى قوى بعد ضعف، وقيل: استمر مريره: استحكمت عزيمته وقويت شكيمته، أى زاده الجوع ضراوة.

<sup>(</sup>ب • ٢) يقضيقض عصلا: أى يصوت بأسنان صلبة معوجة، وهو يكسر العظام. والعصل: النياب العرج، أى أنسه يصبك أنيائيه بعضها على بعض. الأسرّة: القطوط، وقبل: الثنايا. المقرور: الذي أصابه القر وهو البرد.

<sup>(</sup>ب۲۲) فی روایة (لم تعرف بها..)

<sup>(</sup>ب٧٧) الجد: الحظ. وبالكسر: الاجتهاد.

#### الذنب في الأدب القديم

٢٨- عَسوَى ثم أَفْعَى فَارْتَجَزْتُ فَهجنتُه ٢٩- فأوجَسرتُه خَرَقَاء تَحْسِبُ ريشها

٣٠ - فمسا ازداد إلا جُسراة وصسرامة

٣١- فأتبع تها اخرى فأضائت نصابها

٣٢- فَخَــرُ وقــد أورَنتُه مَنْهَلُ الرُدَى ٣٣- وقمستُ فجمَّعْتُ الحَصني، واشتَوَيْتُه

٣٤- وبُلْتُ خُسِيسًا مسنَّهُ ثُمُّ تَركَتُه

فاقسبل مسثل السبرق يتسبعه السرعد على كوكسب يَستُقَضَ واللَّسيلُ مُسنودً والْقَنْسَتُ أَنْ الْأَمْسَرُ مَسْنَهُ هِمُو الْجِسَدُ بحيث يكون اللب والرغب والحقد عُلَى ظَمَسا لَسو أنسه عَسنُبَ السوردُ عَلَيْه، وللرَّمْضَاءِ مِن تَضْيِّهِ وَقَدُ وأقلفت عسنة وهسو مسنعتر فسرد

هــذه القصيدة تتألف من عدة أقسام: غزل، فخر، وصف الذئب، مذهبه في الحياة.

والموضــوع الأساسى في القصيدة هو الذئب، الذئب البشرى، والذئب

فالشاعر قدم لقصيدته بنسيب، والنسيب له علاقة قوية بسائر أبيات القصيدة، إنه نسيب حزين، يائس.. إذ كيف تتأتى البهجة مع الغدر، ونقض العهد، والهجر، والصد؟!.

(٢٨٠٠) أقعى: جلس على مؤخره استحاداً للوثوب. ارتجز: رفع صوته، ويقال: ارتجز الرَّحَدُ: أي سمع صوته منتفعا. وقيل: ارتجزت، قشنته رجزا. هجته: أي اهتاج لسماع صوتي فأقبل بسرعة كالبرق مغرجا صوتا كالرعد.

(ب٢٩) قَالُ جَسرتُه: طعنسته، وقيل: طعنته في قيه. خرقاء: أراد بها السهام، تشبيها لها بالربح التي يقال لهسا الخسرقاء، وهسى التي لا تدوم على جهتها في هبويها. وقيل: هي خرقاء لأنها طائشة لم تصبه، وهذا بعيد. تصنب ريشها على كوكب ...: يشبه النبلة اللامعة في الليل بكوكب منقض.

(ب٣١) النصال: حديدة الرمح والسهم والسكين،وريما سمى السيف تصلا. وهو يقصد أنه أدخل النصل في القلب الذي تجتمع فيه الأحقاد والخوف واللب.

(ب ٣٤) الخسيس: القليل القدر. المنطر: الممرغ في التراب.

إن البَيْنَ ينجز وعده، بينما الإنسان ينقض عهده... وممن يتأتى ذلك ؟ من الأحباب والأقارب، فممن ينتظر الوفاء ؟.

إن ظلم الأقارب وقعه أليم، على حد قول طرفة:

وظله دوى القسربي أشهد مضاضه على السنفس من وقع الحسام المهند

لنتأمل مطلع القصيدة، فالشاعر يلقى تحية (سلام عليكم)، إنها تحية يلقيها على أموات غير أحياء، فما الحياة فى قوم لا يحسون بالأخرين، ولا يقدرون مشاعرهم، وينقضون عهودهم، ويتمنون موتهم ؟!.

ويخاطب الشاعر الأطلال "كتجسيد للعلاقة التى لم يعد وراءها نفع"(١)، فيدعوا لدار العامرية بالسقيا.. وهنا السؤال: لماذا يدعو لها وإن معاناته وشقاءه ونكده إنما كانت بسببها هى ؟ ألا تستحق الدعاء عليها ؟.

كـــلا، إنـــه محــب، ولا زال لديه أمل في أن تعود الأمور إلى سابق عهدها.

إنه تعبير "عن علاقة الإنسان الملغزة بالحياة، فهو على الرغم مما يعانيه من تعسفها وجورها متعلق بأستارها، محب لها، لا ينأى عنها إلا مرغما، حيتى إذا ما ختم البحترى غزله القلق الحزين هذا نراه فى البيت السادس يصدر حكما عاما يقول فيه: إن التفرق لا التوحد فى الحب، ومن ثم إن الشر لا الخير فى الحياة، هو القاعدة الثابتة المطردة التى تحكم علاقات الإنسان بالإنسان وبالوجود ". (٢)

<sup>(</sup>١) دراسات فى النص الشعرى / العصر العياسى د./ عيده يدوى ١٣١

<sup>(</sup>۲) البحترى بين نقاد عصره ٣٢٢.

الذنب فى الأدب القديم

" إنسه الغزل البدوى الحزين، يهب علينا منه عبير الصحراء، برمالها، وأطلالها، وغيدها، ولوعة الحب فيها " (١)

هذه هي العلاقة التصادمية الأولى علاقة متوترة، آسية، حزينة، فيها الصد والهجر.

وهذا النسيب يكشف لنا - إلى حد كبير - عن الرمز فى لوحة الذئب، بحيث " غدا الذئب رمزاً للمعوقات والرعب والشر فى هذا العالم، والدليل على ذلك أن نسيب البحترى - على غير عادته - محزون القرار، متهدج الأنفاس، لا يستعدى ستة أبيات، والحبيبة فيها صادة، جافية، ناكثة العهد، والعواطف يائسة متحرقة، حتى ليصبح التعذيب والنوى قدر الإنسان ". (٢)

وعلاقة أقاربه الذين تربطه بهم وشائج الدم والرحم - إذ إنهم أخواله من بنى واصل وبنى الضحاك - ليست بأحسن من العلاقة السابقة... إنها علاقة خصومة، فيها تهديد ووعيد، وإنذار وتخويف..

ويحدد البحترى مسكن هؤلاء الخصوم وهو (صحراء الغوير)، ويحمل (سعدا) رسالة إليهم، ويختار الوقت الذي تصلهم فيه وهو وقت الغروب، وربما كان المعنى: جهة الغرب، وإن كنت أرى المعنى الأول أليق.

ومؤدى هذه الرسالة:

أن البحسترى لسيس بالجبان الضعيف، وإنما هو أفعوان خطير داهية، وأسد هصسور، شديد المسراس.. وإن كل من تسول له نفسه مخاصمته ومعاداته فإن مصيره الهلاك، وهو يذكرنا بقوله في السينية:

<sup>(</sup>۱) ئۆسىە ۸۰.

رُ ) (۲) نفسه ۱۸۷، ۱۸۸ (پتصرف).

لا تَـــرُزُنَّى مُـــزَاولا لاختــــيارى بَعْدَ هَــنِي السبلوي فتسنكرَ مسنــي

لكأنما وجد البحترى نفسه وحيدا فى ميدان الصراع ضد أقاربه جميعا، فأخذ يستجمع قواه، ويرفع من شأن نفسه، فى الوقت الذى يهون فيه من شأن أعدائه.

# حقيقة رسعدى

هل كان هناك رجل حقيقى اسمه (سعد) حمله البحترى رسالته تلك ؟ أم أنه نَهَا السابقين من الشعراء حين استخدموا (سعدى، وسعاد... وغيرها) كرموز ؟.

لقد أثبتت القراءة الفاحصة الدقيقة للسياقات الشعرية التى وردت فيها هذه الأسماء أن الشعراء كانوا يستخدمونها حين تضيق بهم الحياة، ويكاد يطبق عليهم الموت، ولكن يبقى لديهم أمل خافت ضعيف.. (١)

فها هو النابغة الذبياني الذي عاش في وعيد من المناذرة يوم اتجه إلى بسلاط الفساسنة يبث سعاد همومه، ويربط بينها وبين الوعيد كما يربط بين النقيضين:

أتاتى وعيد والتنائف بينا المنصوب وبالكاتم وعيد والتنائف بينا المنصوب وبالكاتم والمنائف المنصوب المنطقة المنطق

<sup>(</sup>۱) اقسراً مسئلا: البردة لكعب بن زهير، ويلتية ابن قيس الرقيلت.. وغيرهما وراجع: الصورة الفنية في الشعر الجاهلي د./ نصرت عبدالرحمن ١٠٥١.

<sup>(</sup>۲) نفسه.

الذنب فى الأدب القديم

ويمضى البحنرى مفتخرا بنفسه وشجاعته، ومضاء عزيمته، وقوة شكيمته، وسيفه الصارم طويل النجاد، الذي لا يفل له حد.

ومادام يملك ذلك كله، إذًا فليرحل:

١٦- وباكسية تشكو الفسراق بأدمع تسبائرها سسَحًا كمسا انتسثر العقد

١٧ - رشالك لا يحزنك بين أبن همة يستوق إلسى الطسياء لسيس له نسد

١٨ - فمن كان حرا فهو للعزم والسرى وللسيل مسن أفعالسه والكسرى عسيد

وهممى أبيات تذكرنا بصعاليك الجاهلية، الشنفرى، وتأبط شرا، وعروة ابن الورد.

إن هـذه المرأة - الأم أو الأخت أو الزوجة - تبكى خوفا على رحيل البحـترى، ولكـنه يكفكف من حزنها، ويهدئ من روعها، مقنعًا إياها بأن الأحرار، الذين يتوقون للعلا والمجد عليهم أن يطوفوا في البلاد - على حد قول عروة - فقد خُلق هؤلاء للعزم والسير ليلا.

وهنا يسبدو البحنرى "بدويا معرقا في البداوة، أو واحدا من أولئك الصعاليك الذين كان الليل نهارهم، وكان بعض حيوانات الصحراء لهم أهلا وأصحابا " (١)

وذلك مما يقوى الاعتقاد بأن البحترى نظم القصيدة فى المرحلة الأولى مسن حسياته فى الشام، تلك التى كان فيها متصلا بالبادية، وقد رجح محقق الديسوان الأستاذ "حسن كامل الصيرفى " أنه نظمها عام ٢٢٦هـ.، أى وقد نسيّف على العشرين بقليل، وهو يواجه ما يفرضه عليه طلب المجد من

₹₩

<sup>(</sup>١) الخيال الشعرى في شعر الوصف عند البحترى د./ طه أبو كريشة ص ٢٠٩ - ٢٠٠.

صدراع رهيب ضد صور الخسة في الحياة، تلك التي كان من المحتم أن تواجهه ولما يصل إلى المال والشهرة بعد. (١)

القصيدة من بدايتها - إذًا - صراع بين الشاعر من جهة، والزمن والحبيب والقريب من جهة أخرى..

ولـذا يـبدو لى أن الشاعر فى لوحة الذئب الآتية قد استجمع كل قواه ونشاطه ليصـرع كل هؤلاء الخصوم فى شخص هذا الذئب، وبذلك يشفى غيظه.

### يقول:

١٩ - وَلَــيْل عَــأَنُ الصَّبْحَ في أَخْرَيَاتِه حُشَاشَــةُ نَصْـلِ ضَـمَ إفْسرنده غِنـدُ

. ٧ - تَسَـرَيْلتُه والنُّفْبُ وَسَنَّانُ هَاجِعٌ بَعَيْسِنِ انْسِن لَسِيْلٍ مِسَالَهُ بِالكَرَى عَهْدُ

٢١ - أشيرُ القَطَا الكُنرِي عَنْ جَثَمَاته وتَأْلفُ ني فِ بِهِ الثَّعَالِ بُ والسَرْيَةُ

زمن القصة هو الليل، وبالتحديد آخره، أى مع بدايات انفجار الصبح، فالزمن رمنادى، والمكان صحراء قاسية، يسير فيها الشاعر متسربلا ذلك الليل، وقد أخذ به الجوع مأخذه.

الجو إذا جو قلق واضطراب، وقد اضطرب القطا المعروف بهدوئه بسبب حركة الشاعر، شم هناك - إلى جانب ذلك - مكر وخداع فى (الأسود)، وتوحش وافتراس فى (الأسود).

<sup>(</sup>۱) انظر: الديوان ۲/۰۷، أبو عبادة البحترى د./ محمد صبرى ۱۸۹، البحترى بين نقاد عصره ۷۹،

والسى هنا لم يتحدث الشاعر بعد عن الذئب الذى قاسمه بطولة قصته، فالنئسب الوسنان الهاجع المذكور فى البيت العشرين ليس نئبا معيّنًا، بل هو جنس الذئاب.

فى هذا الجو الرمادى، والزمن الرمادى، يظهر ذئب رمادى (أطلس مله العين)، ويرى الدكتور "عبده بدوى "أن الذئب ذلك هو نفسه الذئب الخصم حيث يقول:

" كما أن الصدق الشعورى يتمثل فى قوله إنه حين كان يسير كان يوقظ القطا، وبالتالى فالذئب فى الوقت الذى كان فيه وسنان، كان حريصا كل الحرص كأنه لص يسير فى طريقه، ثم نراه يضعنا فجأة أمام الذئب بعد أن ازدادت كمية النور من السماء فإذا به (ملء العين). (١)

والفسترة الزمنسية التي حددها الشاعر "مغبرة، كآبية، تتواءم وحالته النفسسية مسن جهة، ورمادية لون الذئب من ناحية أخرى، إنها فترة امتزاج ظلمسة الليل الذاهب، وغبش الفجر الآتى، وتلك فترة من المعتاد أن يتجول فسيها الإنسان والحيوان المتوحش معا، وإن كان الذئب قد غفا شيئا ما، فتلك هي غفوة اللص الذي يغفو بعيون مفتوحة.. " (٧)

وياخذ الشاعر في رسم صورة نقبقة كاملة الملامح لخصمه، ويبدأ باللون - كعادة الشعراء - فيرينا نئبه رماديا، مغبرا، كرمادية الزمن (أطلس)، وأما حجمه فضخم، منظره يملأ العين، هيئته مهيبة، قامته ممندة. يداه ورجلاه من القوة بحيث برزت واضحة قوية، وها هو صدره المقوس،

<sup>(</sup>۱) مرجع سابق ص۱۳۲.

<sup>(</sup>۲) البحترى بين نقاد عصره ص ۳۲٠.

وذيله الطويل مثل الرشاء، والمتن الممتد في انحناء.. خلقته إذا مهيأة للقتال والعراك، يزيده شراسة وقوة وعزما على القتال جوعه الذي يكاد يهلكه، فلقد صيره هزيلا نحيلا ضامرا، ولقد جفت أمعاؤه ويبست لقلة ما يمر بها من الطعام.

إذًا الهيكل ضخم، ولكنه هيكل عظمى مغطى بجلد، تجرى فيه الروح. ويستخدم البحترى مهارت الفائقة في الجانب الموسيقى، إذ يجعل الموسيقى التصويرية تصاحب المشهد المرئى في قوله:

يُقَضَى عَصَلَاً في أسرتها الردّي كقَضَقَضَة المقرور أرغده السبرد إن أشر الإجهاد الناتج عن الجوع الشديد أثر في الذئب تأثيرا رهيبا، فأسنانه الصلبة المعوجة تحدث صوتا مخيفا، كأنه صوت الموت يرن في أذن البحترى، أو قل هي كسكيّن يُسنَ ليكون أشد حدة وفتكا.

" لقد حرصت اللغة الشعرية فى أبيات البحترى أن تجعل صفات الذئب تشند قدة من حاله التى كان عليها، ثم تجعل من ذلك الحال حافزاً لفعل المواجهة، وكان التأمل فى الذئب مبرزاً لعوامل الموت تتحرك فى تتبع شكله وهيئته، فذنبه يحيل إلى الرشاء، والمتن يحيل إلى القوس، وأنيابه عصل.. وكل ذلك يوحي بالشر ومغالبة الحياة، فالرشاء لاستخراج الماء بجهد ومشقة، وربما أوحى بالموت عند الماء، والقوس والأنياب والعصل تحكى الردى الذى يتراءى فى الأبيات " (١)

 <sup>(</sup>۱) العلاقة بين الإثمنان والذئب في الشعر العربي القديم – د./ على القرشي ص ١٣٧.

يقول الثعالبي (١): "فإذا استمعت إلى إنشاد البحترى في وصف الذئب الجائع المرتجف بسبب البرد ظننته أمامك:

يُقَضَّفِضُ عُصَلًا فَى أُسِرِتُهَا الرُدَى كَقَضَقَضَّةِ المَقْرُورِ أَرْعَسَدَهُ السَبَرَدُ فَسَانِ تَكرار القاف وتواليها خمس مرات، وتكرار الراء ست مرات مع الحروف الأخرى يوحى بصورة الذئب فى ضراوته وجوعه وارتجافه ". المواجهة:

صار البحترى والذئب وجها لوجه، مواجهة لا مفر منها، وهنا لابد من أن تحسم المعركة لواحد منهما، إن حياة أحدهما مرتبطة بفناء الآخر يقول: سَما لسى وبى من شدّة الجُوع ما به بينداء لَم تُضَلَس بها عشة رَغَن كِلاَسا بِهِ فَيْسَبِه لَجَسَتُ نَفْسَه الجَسَدُ والجَسَدُ يُتْعِمُسه الجَسَدُ والجَسَدُ يُتْعِمُسه الجَسَدُ الجَسَدُ اللهَ الجَسَدُ الجَسْدُ الجَالِقُومِ الجَسْدُ الجَسْدُ

إن الخصصمين متكافستان، كلاهما جائع جوعا شديدا، والبيداء ليس بها مصدر للطعام.. وكلاهما به ذئب يمنيه أنه سيظفر بالآخر.. وأخذ كل منهما يستربص بخصصمه، ويمكر له، إنها فرصة ذهبية للحياة.. فمن ذا الذى يبدأ بالهجوم ؟ وبأى سلاح يبدأ ؟

لقد بدأ النئب، يريد قتل جوعه، مستخدما سلاحه الأثير (العواء)، كوسيلة إرهاب وإفزاع وتخويف من جهة، واستدعاء لبني جنسه من جهة أخرى..

وأتبع العواء إقعاء، وما الإقعاء هنا إلا تحفز للانقضاض على الخصم.

<sup>(</sup>١) فقه اللغة ص ٢٦١ دار الفكر ١٩٦٨.

ماذا عساه يفعل البحترى إزاء هذه الوسائل المخيفة من الذئب ؟ لقد بادله صوتا بصوت، علّه يخيفه، ومن ثم يهجم عليه.. ولكنه صوت الخائف الذي يصيح مشجعا نفسه..

وأهاج ذلك الصوت الذئب، الذى أبى أن يفلت الزمام من يده، ومن هنا بادر بحسم الموقف، وأقبل صوب خصمه كالبرق.

إنها سرعة خاطفة، جسدها البحترى بمهارة، مع حشد كل المعانى السابقة في بيت و احد حين قال:

٢٨ - عَـوَى ثم أَقْفَى وارتَجَزَتُ فَهِجتُه فَاقْسَبَلَ مَــثلَ السَبرَقِ يتْسَبَعُه السَرْغُ فَتَجَد فى البيت ستة أفعال (عوى - أقعى - ارتجزت - هجته - أقبل - يتبعه) مثلت المشهد كاملا، مع إيحاء بالسرعة التى أكدها بقوله (البرق)، ثم أتبعه (الرحد) كما هو الحال فى أننا نسمع الرحد بعد حدوث البرق.

أصسبح الذئب أمام البحترى، وصار لزاما عليه أن يتصرف بسرعة، وإلا قُضى عليه. وبالفعل صوب واحدا من كنانته إلى الذئب الذى جُنُ جسنونه، وفقد صوابه وقد رأى الموقف يفلت من يديه، وأصبح الموت قريبا جدًا منه.. فاشستد جرأة وصرامة، وازداد استماتة فى التقدم والاقتحام والهجوم.. فعاجله البحترى بسهم آخر.. فقتل الذئب الوحش.. وقتلت معه الذئاب البشرية الأخرى التى كانت تتربص بالبحترى وتتمنى موته، هكذا تخيل الشاعر:

٢٩- فأوْجَسرتُه خَرْقَاء تَحْسِبُ ريشها

٣٠ فما ازداد إلا جُراة وصرامة
 ٣١ فاتبغشها الخرى فاضلنت نصلها

على كوكب يَسنَقَضَ واللَّيلُ مُسنودُ والتَّيلُ مُسنودُ والتَّتَستُ أنَّ الأُمْسرَ مسنه هسو الجيدُ بحيثُ يكُونُ اللَّبِ والرَّعْبُ والحَقَدُ

الذنب فى الأدب القديم

٣٧- فَخَسرٌ وقسد أُورَنتُه مَنْهَلَ الرَّدَى ﴿ عَلَـى طَمَسا لَــو أَتُّــه عَــدُبَ السوردُ ﴿

" هنا تنتهى الحركة الثانية، التى تحتوى فى أبياتها الخمسة على عشرة أفعال معطوفا بعضها على بعض فى سرعة خارقة. والشاعر يدعوك فى آخرها إلى أن تتنفس الصعداء بهذه اللهجة من السخرية، حين يقول: إن الذئب قد ورد الموت ظمآن إليه، كأن مورد الموت مورد عنب ". (١)

وفى البيت (٢٩) شبه البحترى رمحه بالكوكب أو النجم المنقض فى الله البه يم ... ويبدو تأثره بالقرآن الكريم فى قوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْحَطْفَةَ فَالْبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقبٌ ﴾ وغيرها من الآيات فى هذا المعنى.

ولعلم تأثر بالشعر القديم حين يشبه الثور الوحشى بعد انتصاره على الكلاب المعتدية بالنجم المنقض. هو على كل حال رمز للانتصار على الظلم والتوحش.

وتأمل البيت رقم (٣١)

بحيستُ يكسونُ النُّسبُ والرُّغبُ والحقدُ

تجدد مصداق ما ذهبنا إليه من أن الشاعر لم يقتل الذئب الوحش فقط، إنسا قتل ذئاب البشر الذين يحقدون ويمكرون.. ولذا عمد إلى القلب مكمن هدذه المشاعر، ومحل الخداع والمكر والكراهية والحقد، إذ إنه عضو فاسد وتسبب في سريان الفساد في الجسد كله، كما في حديث الرسول ﷺ: " ألا إن فسى الجسد مضدخة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب ".

(١) قراءة جديدة لشعرنا القديم ٦٢.

أضف إلى ذلك كلمة (أوجرته) فهى توحى بمدى الغيظ المنطلق من الشاعر مع تصويبه رميته.

كما أنه لم يكتف بذلك ليشفى غيظه، وإنما ذهب يشويه:

٣٣ - وقستُ فجمعتُ الحَصني، واشتَويَتُه عليه، وللرَّمْضَاعِ مِسنَ تَحْستِهِ وَقَدُ

ففسى تجميع الحصى دلالة على جهده المبذول للقضاء على الخصم، ثم الشسى وإن كان لتطييب اللحم إلا أنه يشفى الغيظ كذلك بالتخلص من هذا الظالم.

بل إن الأكل الذي ذكره في قوله:

٣٤- وبْلْسَتُ خَسِيسُنَا مِسْنُهُ ثُمُّ تَرَكْتُه وَأَقْلَعْتُ عَسْنَهُ وَهِسُو مُسْنَعَفِرٌ فَسَرُد

هـذا الأكـل يشفى الغيظ كذلك، فالشى والأكل كلاهما تعبير عن نشوة النصـر.. وهـا هو يتركه (منعفرا) ذليلا بعدما أفرغ كل ما فى داخله من كراهية له، وحقد عليه.

لقد برع البحترى في قصيدته هذه في كل جانب من جوانبها: في اللغة، والموسيقا، وفي حروف العطف المستخدمة في مواضعها بدقة متناهية، وفي طريقة توظيف الأفعال الماضية والمضارعة، وفي الوحدة العضوية وفي كل شئ...

ومن هنا استحقت هذه القصيدة اهتمام الباحثين والنقاد، فمنهم من أثنى عليها، مئل (كامل العبد الله)، الذي يقول عن هذه اللوحة: "صورة كاملة حسية، ألوان وحركة دائمة، وفعل يترادف ويتوالى، فإذا هو فعل قائم، الآن،

أمامك يسدور، وبيسن يديك يخلق، اللون والنغم في تجاوب، حتى في هذا العراك القائم، وفي هذا الجو الجدّى من انفعالات الصحراء القاسية". (١) ويقول الدكتور سامي الدهان: (٢)

"إن البحسترى قدم لنا قصة سينمائية جميلة عن نفسه ونئبه، فأرانا ذئبه رؤيسا عيسن، في لونه الأطلس، ومتنه الأعوج المقوس، وجسمه المنهوك، وعظامه المقضقضة، حتى ملاً قلوبنا رهبة منه، وخوفا على صاحبه.. ولعله وفق في هذا شعرًا إلى ما لم يوفق إليه أديب نثرا ".

أما الدكتور عمر فاروق الطباع فقال: (٣)

" إن البحترى شاعر رسام، استعاض عن الألوان بالألفاظ، واستمد من الكلمات مختلفا من الأصباغ، وأحاط موصوفاته بمولدات مخيلته، فنأى عن رتابــة الواقــع وجفافه، وحلق فى عوالم التمثيل، فبرزت أوصافه فى إطار مزدوج من صدق الانطباع، وحلاوة الزخرفة ".

وقال الدكتور عبده بدوى: (١)

لقد وصلت القصيدة لنا " تجربة الشاعر عن طريق بناء هرمى محكم إلى حد بعيد، صحيح أنه أرهص بهذا حين تغزل، ثم حين تحدث إلى صديق اسمه (سعد)، وإلى سيدة أثيرة لديه لم يذكر اسمها، ولكنه قدم إشباعا للقارئ

<sup>(</sup>١) شعراء من الماضي ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) الننب بين الأدبين العربي والقرنسي / مجلة الرسالة عدد ١٠.

<sup>(</sup>٣) في رياض الشعر العربي ١٣٠ دفر القلم.

<sup>(1)</sup> دراسات في النص الشعرى ١٣٩ – العصر العياسي.

الذنب في الأدب القديم

حين نقله نقلاً إلى البيداء التي صرع فيها الذئب، ثم شواه، ثم نال خسيسا منه...".

ويقول: (۱) " إن هذه القصيدة هي سمط العصر الذي عاش فيه البحترى".

إلى غير ذلك..

ومنهم من انتقد البحترى مثل "عبدالقادر حسن أمين" حين قال: (٢)

" إن البحسترى هسنا يطالعنا بشجاعة غريبة لم نعهدها فيه، فهو الذى توارى خلف الأستار وستائر الشبابيك حين قتل الخليفة "المتوكل" على مرأى ومسمع مسنه، وقد وصف البحترى الذئب والمعركة التى نشبت بينهما فى الله لله، شم ادعى البداوة وما هو منها بشئ، ومضى ينسج خيوط المعركة مستكلفا كأنسه ممثل على خشبة المسرح يؤدى دوره فى تسلسل منطقى، فقد عوى الذئب، ولم يهجم، بل أقعى، وانتظر البحترى حتى يتم ارتجازه فيثيره، ثم يقبل مهاجما مسرعا كالبرق، ولا يعجبه أن تتتهى المعركة بالسهم الأول، فلابد من كر وفر، وبعدها يسقط الذئب صريع السهم الثانى، الذى استقر فى القلب موطن اللب والرعب والحقد ".

نقول:

إن الشعر لا يعامل بهذه الطريقة، فلا ينبغى أن يحاسب الشاعر على أساس الواقع، وهناك رموز تفك لنا هذا التناقض، ف" المفازة والذئب

<sup>(</sup>۱) تقسه ۱۹۰

<sup>(</sup>٢) شعر الطرد عند العرب ٢١٨، وأمراء الشعر العربي / أتيس المقدسي ٢٦٤.

الذنب في الأدب القديم =

والإنسان هي رموز للحياة، وما تموج به من تصارع بين القوى وتصادم بين الأقدار.

" والصدق الفنى للتجربة ليس مشروطا بواقعية التجربة ومباشرتها، وإنما المعول عليه هو معاناة الفنان العميقة لتجربته التى قد تكون واقعية فى الحدياة أو متخيلة، ولكنها لابد أن تكون واقعية وفاعلة فى شعور الفنان كى يبدع فنا باقيا وقادرا على الإشعاع والتأثير ". (1)

ويقول الشاعر صلاح عبدالصبور في ذلك: (٢)

" وليست قصيدة البحترى المشهورة فى الذئب إلا إعلانا لهذا التغير فى الروح العربى تجاه حيوان الصحراء، فقد أذبلت السكنى فى المدن ومخالطة المهذبين من الناس، هذه الروح الفارسة، وأرادت الحيوان مقيدا أسيرا يؤمن شره، لا حرًا طليقا ترتجى صداقته، وهنا أكل الإنسان صديقه بدلا من أن يقاسمه طعامه ".

والدكستور سيد نوفل لا يسرى في القصيدة جديدا وإنما هي تلفيق، يقول: (٣)

"إنها لا ريب معانى القدماء، يلفق بينها حين يجول فى غير ميدانه، والتعبير الأسلوبى البدوى العتيق، وما درى أن مقامه بالشام والعراق وعيش الحضارة قد أوهن ما بينه وبين البادية من صلة، وأن شعره ينم عن هذا

<sup>(</sup>۱) البحترى بين نقاد عصره ۸۰، ۱۸۸.

<sup>(</sup>٢) قراءة ثانية لشعرنا القديم ٦٠.

<sup>(</sup>٣) شعر الطبيعة ١٨٥، ١٨٦.

التكلف حين يبالغ مبالغة الحضريين فيقول: إن الذئب ليس به لحم، ثم يعود فيز عم أنه اشتواه، وأكل منه قليلا، وترك الباقى فهو إذاً موفور اللحم" ونرد عليه بما قلنا سابقاً.

وقد ورد الذئب في شعر البحترى كثيرا، فله حضور متميز في ديوانه: - من ذلك قوله مادحا: (١)

تلَهَسِى إِذَا اللَّهَ مَ نُجَسَى الخَطْبِ كَفَتْ فَسِيه شُسِطَةٌ مِن وقسوده فهسو يمدح "الخضر التغلبي"، ويقول هو كالنئب في الشجاعة. وهو تشبيه يلفت النظر ويستوقف القارئ، فالأسد في التشبيه بالشجاعة أولى، أما أن الذئب شجاع ففيه نظر.

- ويمدح أحمد بن عبدالعزيز قائلا: (Y)

مُسَامِنًا رِذِي كُسلُ طَسِيْرٍ كَمَسا مَنْتُ سَسِنَ أَرْدَاقُ كُسلُ مُسَسِيْعٍ وسِسِيدٍ

أى أنه يكثر القتل في الأعداء، وبذلك يتركهم طعاماً للضباع والذئاب.

- ويمدح " الموفق " على حسن اختياره لصاعد بن مخلد، ذلك الرجل الذي أمنت الشاة من الذئاب في حكمه: (٣)

فك يق وَجَدتُ م عَكُ و وقد التَقَت مُسَامَةُ شَاءُ السَبَادِ وَسِيدُهَا

وقریب منه قوله یمدح أبا جعفر أحمد بن محمد الطائى: (<sup>1)</sup>

لَـــمْ أَن كالـــنُقُر الأَغْفَــال ســالمة من الحَـبلُق لـم تُحفَـظُ مـن الذّب

<sup>(</sup>١) الديوان ١/٧٩ ق رقم ٢٤٨ تحقيق الصيرفي.

<sup>(</sup>٢) الديوان ٢/٨١٠ في رقم ٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) الديوان ٢/١٥٠ في رقم ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) الديوان ١/٤ ق رقم ٣٣.

ففي عهده زالت الخصومات، حتى المستحكم منها في الطباع.

وقال عن نفسه: (١)

يُلاَقُونَسنى بالبِشْسَرِ والرُّحسب خُدْعَسةً وكُسلُّ طَسوَى كَشْسَحَيْه مِنْى على حقد وكسيف الخسداعُ النَّنْسِ والنئبُ خَادعٌ خَستُولٌ على الحسالات لَلسِطل النَّجْدِ

وهــو يذكــرنا بقــول الفاروق عمر هد: لست بالخب ولكن الخب لا يخدعني.

وفى أمثال العرب: أختل من الذئب.

- وقال: <sup>(۲)</sup>

حَــتَى يعــودَ الذلــبُ لَيْــثًا حَــيْغَمَا والغُصنــنُ سـَــاقًا والقــرارةُ نــيقا

**-**{198

<sup>(</sup>۱) النيوان ۲/۲۴٪ تي رقم ۳۳۲.

<sup>(</sup>۲) الديوان ۲/۲۷.

### الشريف المرتضى (\*) عاري الجناجن

قال: (١)

لطِّكَ أَن تَخطَّى بقسريك أَنفُسس ١- أيسا حسادي الأَقلْعَان لم لا نُعَرَّسُ فَصرن جنودًا طالما أنت (مُحلسُ) ٧- أنسخ وانضُ أخلاَسنا أكَنْنَ جُلُودها ومسا فسيه مسن ظسلٌ يَقسئُ فَيَلْسَبَسُ ٣- وإن كُنْستَ قد جَاوَزْتَ بَطْنَ مُثَقّب وعَسَدُّبُ زلال بنسات يَصنفُو ويَسنسلَسُ ٤- ففي العَزْن مُخضرً من الرواض يانعُ إذا أبصسرته العين نصل مصرس ٥- تُدَرِّجِــه أيــدى الشّــمال كأتّــه ٣- وإن لسم تُردُ إلا اللَّوى فطى اللَّوى وعــز علــى كــل القــباتل أقعـس ٧- وقسومٌ لهسم فسى كلُّ علياءَ مَنْزِلٌ كمسا شسف فسى تم عن البدر طرمس ٨- كسرام تضسئ المشكلات وجوههم

<sup>(°)</sup> طبي بن الصين بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جطر بن محمد بن على بن الصين بن على بن أبي طالب عه.

نقيب الطويين. ولا ببغداد ٣٠٥هـ وتوفى ٣٦١هـ، وهو أكبر سنًّا من أكبه الشريف الرضى، إلا أن الأصغر كان مقدما عليه. كان يلقب بعدة ألقاب منها: علم الهدى، نو المجدين، السيد، الشريف... الخ (١) الديدوان / القسم السنّاتي - تحقيق رشيد الصفار - ص١١٧ - ١١٩ - ط عيسى البلبي الطبي

<sup>(</sup>ب١) التعريس: نزول المسافر للاستراحة.

<sup>(</sup>ب٢) السف: السزع. الأحسلاس: جمسع طس وهو ما يوضع على ظهر الداية تحت السرج. والمحلس: واضع الحلس، وأحلس بالمكان: لازمه.

<sup>(</sup>ب؛) المَزن: ما غلظ من الأرض.

<sup>(</sup>به) تدرجه: تجعله متدرجا كحبك الماء أو الرمل. النصل: السيف. المضرس: ما فيه نتوآت كآثار عض الضرس.

<sup>(</sup>ب٧) الأقص: الثابت.

<sup>(</sup>پ٨) طرمس: ظلام.

إلى أن يقول:

۱۷ - ولسيلة بِتَستَا بِالنَّسيَّة سنسهَدا 
۱۸ - وقد زَارَسَا بَغَدَ الهُدُو تَوَصَلُا 
۱۹ - شَنيدُ الطُّوى عَارِى الجَنَاجِن ما به 
۱۸ - أتساتى مُغَسِرُ السُسراةِ كَأَتُسه 
۱۸ - تَصَسَاعَل فَى قُطْرِيه يُكتَمُ شَخْصَه 
۲۷ - وضَسمَ إلسيه حسسه مُتَوَجَّسُسا 
۲۷ - وضَسمَ إلسيه حسسه مُتَوَجَّسُسا 
۲۲ - وفقسى إزاء السرحل يطلب غرة 
۱۲ - وأقعسى إزاء السرحل يطلب غرة 
۱۲ - وما كنتُ أحميك القررى لَوْ أَرْنَتُهُ 
۲۲ - فلمسا رَأَى صَسَبْرِى عَلَيْه وأتنى 
۲۷ - غلمسا رَأَى صَسَبْرِى عَلَيْه وأتنى 
۲۸ - عَسَوى شَمَ وَلَسَى يَسَتَجِيرُ بِشِدَّةٍ

ومساحَتْسوُهَا إلا ظَسلَم وحِسنَدِس إلى السرّادِ غَسرتُانُ العَتْسياتُ أطلَس مسن الطُّغم إلا مسا يُظَسنُ وَيُخسَدَسُ مسن الأرض لَسولاً أتسه بَستَمَسُ واطسرِقَ حَستَّى قُلْستُ مسا يتَسنَفْس ومسا عِندَه فسى الكَندِ إلاَّ التَوجُسُ ولم يَسنر أتسى مسنه أذهبى وأكيس ويُلقسى إلسيه الحرص أن سوف أتعس تعسرُ فمسا عسندى لِسنَاكِ مَسنَهَسُ بسرفق ولكسن دارَ مسنك الستَغطرُسُ أضبنُ علَسى يَساغي خداعي وأنفس ويطلسبه بَهضا نسام عسنها المحيس

<sup>(</sup>ب١٧) العنس: الظلام الحالك

<sup>(</sup>ب١٨٠) الغرثان: الجالع. الأطلس: الذنب.

<sup>(</sup>ب١٩١) الطوى: الجوع. الجناجن: عظام الصدر. الطُّفم: القدرة.

<sup>(</sup>ب٢٠) السراة: أعلا الظهر.

<sup>(</sup>ب ۲۱) أطرق: أغمض جفنيه.

<sup>(</sup>٢٢٠) توجس: أضمر. والوَجْنُ: الصوت العَقى.

<sup>(</sup>ب٣٣) الكيس: العقل.

<sup>(</sup>ب؟ ٢) أقعى: قط على أليتيه ونصب نراعيه. غرّة: غفلة.

<sup>(</sup>ب ۲۸) البهم: أولاد الضأن الصغار.

على عادة القدماء فى افتتاح قصائدهم جاءت قصيدة المرتضى، حيث وصف رحلة الظعن، والشاعر يطلب إلى حاديها أن يتوقف حتى يأخذوا قسطا من الراحة، ويأنس بالقرب من أنفس يسعد بها.

لقد كانت السرحلة شساقة مضنية، أتعبت الإبل حتى أكلت جلودها الأحسلاس، غير أنها لم تشك، وإنما تصبرت وتماسكت وتجلدت، وكيف لا ولا حول لها ولا قوة سوى الإذعان، ثم إنها اعتادت هذه الأسفار.

ويبدو لى أن المرتضى يرمز بذلك إلى رحلته هو فى الحياة التى تعب فيها، ويشير إلى فرصة عظيمة قد فاتته وقد كان يطمح إليها، ويطمع فى تحقيقها.

لقد فوت الحادى الفرصة على الظاعنين، حيث اجتاز مكانا طيبا كان يمكنهم أن يستظلوا بظله، ويلتقطوا أنفاسهم هناك.

وما بقى إلا " الحَزْنُ " فهل معناها ما غلظ من الأرض، وعليه فالمعنى أنه قانع راض بأى شئ !!.

أم أن " الحَــزن " موضع لبنى يربوع، فيه رياض وقيعان ؟! يبدو أنه الأخير، إذ قال:

فقى المَّنْ مُعْضَرٌ من الرَّوْض ياتِع وَعَـنْبُ زَلالٍ بَسَاتَ يَصَـفُو وَيَسَلَعنُ هُذَا هَـنَاكُ الشَّجرِ المُلتَف، والماء العنب، والقيعان ذات الصفاء، وإلى هذا وذاك تهب ربح الشمال مصافحة الماء..

ألا ما أجملها من استراحة بعد طول عناء!!

كان الشاعر يقول: ما فات شئ بعد، وخيرُها في غيرها. وحتى إن فانتهم الاستراحة هنا فهناك اللوى فيه موقف ومعرس.

ذلك أن أمثال هؤلاء من سلالات الحسب والشرف:

وقسومٌ لهسم قسى كسلٌ علياءَ مَنْزِلٌ وعسرٌ علسى كسل القسبائل أقَعسس كسرام تضسى المشسكلات وجوههسم كمسا شَسَفٌ قسى تَمَّ عن البدر طرمس

لقد طبقت شهرتهم الآفاق، وأى قبيلة من القبائل تشرف بنزولهم فيها.

فلا عليك أيها الحادى، انزل في أي مكان، وعرس في أي موضع..

ويأخذ في بث شكواه:

خلسيلى قسولا مسا أسسر إلسيكما وقسد لحظت نى عيسنه المستفرس إنسه حزين للفراق والنوى، وهو يكتم ما يحسه، ويتجلد حتى لا يشمت حساده كما قال أبو ذؤيب:

وتجلدى للشسسامتين أريهسم أتسى لريب الدهر لا أتضعضع وهو لذلك مؤرق، لا يهجع، وهذا السهر جعله يلتقى بالذئب قائلا:

1۷- واسيلةً بِتَسنَا بالنتسيّة سُسهُدا ومسا حَشْسُوهَا إلا ظَسلَم وحسندس المكان: الثنية، والزمان: الليل فيه الظلام والحندس، فالجو جو نوم، ولكن المرتضى مهموم مسهّد مؤرق، ولذلك فهو يقظ، وبالتالى رأى الذئب، ذلك الذي جاء مطمئنا ظلنا أن الكل نيام، وأنه سوف يحقق بغيته بسهولة، إنه يرغب في زاد يكسر ما به من جوع.

وقد استخدم لبيان صفة جوعه (غرثان) التى تعنى الجوع الذى أصبح معه الذئب طاويا خميص البطن.

ولــو لــم يكن المرتضى يقظا لما رأى الذئب، لأن لونه (أطلس) مغبر اللون، فهذه الغبرة مع حلكة الظلام تخفيانه حتى لا يكاد يرى.

إن هذا الذئب لشدة ما به من جوع أصبح عارى عظام الصدر، بارز الأضلاع وقوله (من الأرض) أى لونه كلونها، وأيضا التصق بالأرض التصاقا حتى لا يكاد يُرى على ظهرها شئ.

وهـو ماكـر، خداع (يتلمس)، (ما يتنفس). لقد أخذ يطوى نفسه، لا يستحرك، بـل يكاد يحبس أنفاسه حتى لا يُرى أو يُسمع له حس. لقد حاول إيهام المرتضى – وهـو الوحـيد المتيقظ – أنه ميت، فأمال رأسه على صـدره... لكن ذلك كله لم يخدع المرتضى فهو كما قال عمر بن الخطاب: "لست بالخب ولكن الخب لا يخدعنى".

استنفذ النئسب جمسيع ما يملك من وسائل التخفى، ولم يعد فى قوسه منزع، وتيقن أن أمره مكشوف أمام المرتضى، ولذا برز وأقعى أمامه وجها لوجه.. لم تُجد وسائل التخفى والخداع والمخاتلة مع المرتضى، فهو ليس من أولستك الأغرار الذين تستخفهم مثل هذه الأمور، لكنه عنيد، ولا يُكره على شئ لا يريده. ولو أن الذئب طلب الطعام بطريقة مهذبة لطيفة لما منعه، بل قدمه إلسيه راضيا، ولكنه حاول خداعه، ظانا أنه سيغلبه ويخاتله، لقد جاء متغطرسا، وذلك عجيب، إنه متسول متبجع، ومن هنا فشل فشلا ذريعا:

فقلست له لمسا تولسى خداعسه: تعسن فمسا عسندى لِسنَائِكَ مَسنَهُس ومسا كنستُ أحمسيك القِرَى لَوْ أَرنتُهُ بسرفق ولكسن دَارَ مِسنْكَ الستَغَطَّرُسُ لسم يجد الذئب بدا من أن يعوى، وهذا العواء ربما كان بكاء على خيبة

أمله، وبكاء من الجوع، وعواء يستجمع به نئابا أخرى.

وأخذ الذئب يبحث عن طلبته في مكان آخر، عند أناس نائمين ليس بينهم يقظ كالمرتضى. لقد ركز المرتضى فى دقة على وسائل المكر والخداع والمخاتلة لدى النئسب، لأنسه عسانى مثلها من نئاب البشر الذين كان يحسن إليهم، وكانوا يتظاهرون بالمودة والحب، لكنهم فى الحقيقة يضمرون الغل والحقد، وحاول المرتضى علاجها، ولكن أنى له ذلك وقد جُبل هؤلاء على هذه الذئبية ؟!.

لقد كان المرتضى حكيما فى تعامله مع الذئب، هادئ النفس، بحيث لم يستفز أو يستغضب، فكانت معالجته معالجة تتسم بالهدوء والوقار، وهو رجل يعرف مستى يكون الكرم؟ فالكرم ليس لأى أحد، إن الأنذال اللئام يستمردون مسع الكرام ولذلك فالإمساك عنهم فيه تأديب لهم، وردع وزجر وإفساد لمخططاتهم الدنيئة ورد كيدهم إلى نحورهم.

هــذا الهــدوء فى التعامل مع أمثال هؤلاء يزيد غيظهم، ويكاد يقتلهم، ومــن هنا وجدنا الذئب يؤثر الرحيل ليبحث عن بغيته فى مكان آخر، وليس عند المرتضى.

وبذلك يمكننا القول إن الذئب رمز الأولئك الماكرين الخادعين من الناس الذين عج بهم العصر العباسي.. وهناك إشارات من الشاعر تؤيد ذلك منها قوله (ومولى يداجيني) بحيث ينظر بطرف عينه أى يختلس النظرات حتى الايتنبه لها المرتضى.

وكذا ما نلحظه من أن هناك تنافسا، فاز به المرتضى، فأوغر ذلك قلب الحاقدين (ويعجب أنى في الفضائل فُتُه).

وقد وفق المرتضى في استخدام حرف السين رويا لقصيدته، فذلك الحرف المهموس ينتاسب والسكون المخيم بالليل، والوسوسة،... الخ.

وقد اختار بحر الطويل ليتناسب مع هدوء المرتضى ووقاره في تعامله مع الذئب، فضلا عن مناسبته لغرض الفخر.

# الشريف الرضى (\*) مُستطعم عاد طعمة

هو: أبو الحسن محمد بن الحسين الشريف الرضى الموسوى، ينتهى نسبه إلى جده الأعلى على بن أبى طالب شه وهو شقيق الشريف المرتضى. يلقب بذى المناقب. ولد ببغداد ٣٥٩هـ، وتوفى ٢٠٦هـ.

ربّى على الفضيلة، وتفقه فى الدين، وكان مقدما على أخيه المرتضى رغم أنه أصغر سنا منه. شبّ الرضى وفى نفسه تطلع إلى الحق المغصوب، إلى الخلافة، حيث رأى فى تولى العباسيين الخلافة تعديا واغتصابا لحق بنى على، فنمت فيه فكرة استعادة ما اغتصب وفات.(١)

وما لبث الرضى أن لمع نجمه، وذاع صيته، فعين نقيباً لنقباء الطالبيين، ولما كان كل ذى نعمة محسوداً فقد اشتد حقد الحاقدين عليه، إذ انستهزوا فرصة لبسه السواد، وألقوا فى نفس الخليفة (القادر) أن الشريف يحيى العلوية، ويفضلها على العباسية، فانتهى الأمر بإقالته.

ومن أكبر المؤثرات في حياة وشعر الشريف الرضى سجن أبيه نقيب الطالبيين، وكان الشريف حينئذ طفلا، فماذا نتوقع من طفل يرى أباه وقد



<sup>(°)</sup> راجع ترجمته في: وفيات الأعيان ٢/٤٤، يتيمة الدهر ٢/٥٥/، مقدمة شرح الديوان – محمد محيى الديات، الشعريف الرضى / محمد إبراهسيم المطرودي – الثادي الأكبى – الرياض، عصر الدول والإمارات د./ شوقى ضيف – وغيرها.

<sup>(</sup>١) شعراء من الماضي ص٥٠٠ كلمل العدالله.

الذنب فى الأدب القديم

جرد من الحول والطول، وألقى به فى غياهب السجون ؟ هذا بالإضافة إلى الفجيعة الحسينية.. (١)

تعلم الرضم من هذه المحن الصبر والمصابرة والتحدى والعناد والأنفة.

كان الرضى أكثر شعراء قريش إجادة، وتميز شعره بالسلاسة والمتانة والسهولة والرصانة. وقد تأثر بالشعراء السابقين من أمثال البحترى، ورصد بعض النقاد أوجه الشبه بينهما. كما رأوا في شعر الشريف عفة، وأن فخره وحماستة قد فاقا ما للبحترى منهما. وأكبر الظن أن هذا التلاقى جاء عن طريق سماع الشريف وقراءته كثيراً للبحترى، ومن ثم نحا نحوه، وقفى على أثره. (٢)

ولمسا مات رثاه مهيار الديلمي بقصيدتين تعدان من أروع شعر الرثاء العربي.

. . . .

<sup>(</sup>١) راجع: عبقرية الشريف الرضى د./ زكى مبارك، الاغتراب في حياة وشعر الشريف الرضى، وشعراء من الماضى، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) الآداب العربية في العصر العباسي الثاني- د./ خفلجي - مكتبة الكليات الأزهرية.

### قصيدة الرضي

قال: (١)

١ - وعَارِي الشُّورَى والمَنْكبَيْنِ مِن الطُّورَى ٧- أُغَنِبِرُ مَقْطُوعٌ من اللَّيْلِ ثَوْيُه ٣- قَلَسِيلُ نُعَسَاسِ الْعَيْسِن إِلا غَسِيَائِةً ٤- إذا جَسنُ لَسيلٌ طَسارَدَ النومَ طَرفُه ٥- يُسرَاوحُ بَيْسنَ النَّاظرَيْنِ إِذَا الْتَقَتُ ٣- لَــهُ خطفــةٌ حَــدُّاءُ مــن كُلُّ ثُلُهُ ٧- ألــم، وقَــذ كَــادَ الظُّــاكُمُ تَقَضّياً ٨- طُوَى نَفْسَهُ وانْسَابَ في شَمَلَة الدُّجَي ٩- إذا فَساتَ شُسئٌ سنسنعَهُ دَلُ أَنْفُسه ١٠- تَظَــالَع حَتَّى حَكُ بِالأَرْضِ زَوْرَهُ ١١- إذًا غَالَبَتْ إحدى الفَرَائس خَطْمَهُ ١٢ - جسرِيٌّ يَسُومُ النَّفْسَ كُلُّ عَظيمَة ١٣ - إذا حَسَافَظَ الرَّاعي عَلَى الضَّاأَن غَرَّهُ ١٤- يُخَادعُهُ مَسْتَهْزَنَّا بِلْمَاظْهِهُ ١٥- ولمُسا عَوَى والرَّمْلُ بَيْتَى وبَيْتُهُ ١٦ – تَسَأَوُّبَ والظُّلْمَسَاءُ تَضْرُبُ وَجَهَهُ ١٧ - لَهُ الْوَيْلُ مِنْ مُسْتَطْعِم عَادَ طُعْمَةً

أتسيخ لسة باللسيل عسارى الأشساجع أتسيس بأطراف السبلاد السبكقع تَمُسرُ بَعَيْسنَىٰ جَساتِم الْقَلْسبِ جَسائِع ونسص هسدى أنحاظه بالمطسامع عَلَسى السنُّوم أطسبَاقُ العُيُونِ الْهَوَاجِع كَنْشُ طُه أَفْ نَى يَسْنُفُضُ الطَّلِّ وَاقسع يُشَسِرُدُ فُسِرُاطَ السنَّجُومِ الطَّوَالِسِع وكسلُ المسرئ يَسنْقَادُ طَسوعَ الْمَطَامع وإن فسات عَينسيه رأى بالمسسامع وراغ وقسد روعسته غسير طسالع تَدَارِكَهَا مُسْتَنْجِدًا بِالأَكَارِعِ ويَمْضَسَى إِذَا لِسَمْ يَمْسَضِ مَنْ لَمْ يُدَافِع خَفْسَى المسرى لا يَستَقى بسالطَّلاَع خداع ابنن ظلماء كشير الوقسانع تَيَقَّسن صَحبي أنَّسهُ غِيرُ رَاجع النسنا بأنيسال السرياح السزعازع لقَوم عجسال بالقسي السنوازع

<sup>(</sup>ب١) عسارى الشسوى: الواحدة شواة، جلدة الرأس أو البدان أو الرجلان أو الأطراف.عارى الأشاجع: الأشساجع رؤوس الأصسابع الستى تتصل بعصب ظاهر الكف. وقيل: هى العروق والأعصاب المتصلة بالأصابع وأصولها. وإنما كان عارى الأشاجع لشدة هزاله. وروى (عادى الأشاجع).



<sup>(</sup>۱) الديوان ١/١٦٦.

يسبدأ الرضى قصيدته مباشرة بالحديث عن الذنب، فلا أطلال، ولا نسيب..

١- وعلرى الشوى والمتعبن من الطوى أسيح لَــه باللَــيل عــارى الأشــاجع إنه ذئب هزيل، نحيل، لشدة ما به من جوع، وهو لذلك أشرس وأعتى وأفتك أنواع الذئاب.

والمواجهة هنا بين عاريين: (عارى الشوى)، (عارى الأشاجع)، فليس تكرار (عارى) عبثا، وإنما للإشارة إلى المعادل من جهة، وبيان مؤهلات الخصمين المتكافئين من جهة أخرى.

والعلاقات هنا - فيما يبدو لى - متشابكة ومتباينة فى الوقت نفسه، فتجد الرضى يتوحد مع الذئب حينا، ويعاديه ويخاصمه حينا آخر.

بمعنى أوضع يكون الذئب معادلا موضوعيا للرضى تارة، ومعادلا موضوعيا لخصوم الرضى تارة أخرى.

٢- أُخَيْسِيرُ مَقْطُسوعٌ مسن اللّٰيِلِ ثَوْيُه لِيسِيسٌ بِلْطُسِرَافِ السّبِلاَةِ الْسَبَلاَقِيعُ
 مؤهلات الذئب تقوى وترجح كفته، وترشح تفوقه وفوزه:

- فالليل ظهيره وسنده، إذ الليل والذئب لونهما واحد، وهذا كفيل بإقامة علاقة بينهما، فالذئب أغبر كسواد الليل، بل إن الليل ليهدى الذئب ثوبا على قده، ولا غرو فهو ابنه (ابن الليل).

- وهما همى الأرض القفر تقف ظهيرا إلى جانب الذئب، فهى وطنه، ولمنذا صار بها أنيسا، وكيف لا يأنس بها وهى مهد طفولته، ومربع صباه، نشأ وترعرع فى أكنافها، وله فيها صولات وجولات ؟!.

إنه - كما يقول الجاحظ -: " صاحب قفرة وخلوة وانفراد وتباعد " (') " والقفار أحب إليه من المواضع المأنوسة " (')

إن جوعــه الشديد جعله صاحب صولة، وقديما قيل " احذروا صولة الكريم إذا جاع".

٣- قَلَــيلُ نُعَـاسِ الْعَنِـن إِلا غَــيَايَة تُمُــر بَعَنِـنَى جَــاثِمِ الْقَلَــب جَــائِعِ
 هــنا يصف نوم الذئب، فهو يقظان نائم، وتلك طبيعة نومه، كما زعم
 بعض الأعراب، وكما قال حميد بن ثور ("):

يسنام بساحدى مقاتسيه ويستقى بأخسرى المسنايا فهدو يقظان هاجع وذكسر نومه جاء بعد الحديث عن جوعه، فربما كان نومه بهذه الهيئة القلقة بسبب جوعه، ولذا آثر (النعاس) الذي هو أدنى درجات النوم، ثم يليه (الوسن)، وهو درجة أعمق من النعاس، لأن الوسن النوم في أوله..

ونوم الرضى كنوم الذئب، لأنه مهموم، وأنَّى للمهموم أن ينام ؟!.

و هو يلح على هذا المعنى في أكثر من موضع في شعره، قال:

شـــرس، تـــ<u>يقظه تـــيقظ غـــاتف</u> وقعــــال نجدتــــه فعـــــال كــــريم وقال:

أرى السنوم ينسبو بسه نظلسرى وكسسل العسبون له مسسريع ومسن ضساقت الأرض عسن همسه وقال:

وقسالوا: تَعَلَّسُلْ إِنمسا العَسِيْشُ نَوْمَسة يقسض ويمضسى طسارق الهسم أجمع

<sup>(</sup>١) الحيوان ٢/٧/٢، ٢/٥٥.

<sup>(</sup>۲) نفسه.

<sup>(</sup> ۳) سبق

ولسو كسان نومسا سساكنًا لحمدته ولكسنه نسوم مسروع مفسرع إلى غير ذلك مما دار حول هذا المعنى في شعر الرضي..

٤- إذا جَـن لَـيلٌ طَـاردَ النومَ طَرَفُه ونَــس مُــدَى الْخَاطــه بالمَطَــامع

٥- يُسرَاوِحُ بَيْسَنَ النَّلظِرَيْنِ إِذَا التَقَتُ عَلَى السَّوْمُ أَطْسَبَاقُ الفَيُونِ الْهَوَاحِيع

إن هذا النئب في حالة حذر دائم، فألحاظه متوقدة، في أكمل وأتم حالاتها وذلك لشيئين: الأعداء، الفريسة المرتقبة، هو بين حذر وأمل دائمين.. وقد وظف الناظرين يتناوبان تلك المراقبة. إنه ابن ليل، والليل هو ظرف كسبه..

٦- لَـ خَطْفَـةٌ حَـذًاءُ مـن كُلُ ثُلُة كَنَشْطَة أَقْسَى يَـنَفُضُ الطَّـلُ وَاقِـع إنــه يتحين الفرصة حين ينام الآخرون، فيختطف منهم اختطافا وهم غافلون.. وخطفته هذه تتم بسرعة بالغة، فهو يشبه حينئذ نسرًا ينفض الطل عنه، إذ لا يستغرق في ذلك وقتا..

وكلمة (نشطة) لها معنيان هذا:

إما أن تكون من نشط بمعنى اختلس واقتلع، وإما أن تكون بمعنى طابت سريرته بما حصل عليه.

والرأى عندى أن النشطة هذه كانت وقت الاختطاف، ذلك أن الذئب استجمع كل قواه فى وثبته هذه اليحقق هدفه، ومن ثم كانت (خطفة) على فعلة.

فلماذا لا تطيب نفسه بتحقيق هدفه، وبلوغ مأربه، ونجاح سعيه ؟.

ومن المعلوم أن الذئب ينشط كثيرا عند الجوع، ومن ثم ضرب به المثل فقيل: " أنشط من ذئب "، ونشاطه هذا كان وقت نوم الآخرين.

وإنه لينقض انقضاضا على فريسته كالصقر القوى الذى ينفض الطل عن جسده، وفضلا عن قصر الوقت المستغرق، فإن الطل لا يبقى منه شئ، إن هذه الخطفة كالصاعقة تروع الرعاة والغنم معا.

٧- السم، وقد كساد الظلمة تقضيا يشسرد فسراط السنجوم الطوالسع أتى الذئب - كعادته - وقد أزف الليل على الرحيل، باحثا عن فريسة، وقد أعد عدته لنشطة من نشطاته.. فهل أفلح وحقق الهدف؟ أم عاد خائب الأمار؟

لقد كانت الأخرى، ومن ثم كان عليه أن يفكر في حيلة جديدة.

وكان الرضى دقيقا حين استخدم اللفظين (يشرد - فراط النجوم)، فالتشريد مناسب جدا للحديث عن الذئب الشريد.

وفسى البيت رمزية، فالنجم المشرق ما هو إلا "الرضى" الذى يطارده الحساد والحساقدون، والنجم طالع فى السماء يحمل من التحدى والتصدى والمجابهة ما يحمل، فأنى لهؤلاء أن ينالوا منه، بل أنى لهم أن يصلوا إليه!.

والتضميف في الألفاظ (ألم - تقضيا - يشرد - فراط - النّجوم - الطّوالع) يؤكد هذه الروح المتحدية المستعصية المتأبية.

كما أن الشاعر استخدم حروف الاستعلاء التي تدل على شدة الموقف. ٨- طَوَى نَفْسَهُ والسَنَابَ في شَمَّلَةِ النَّجَى وكسلُ امْسرِئِ يَسْنَقَادُ طَوْعَ الْمَطَامِعِ من ذا الذي طوى نفسه؟ الذئب أم الرضى؟

ربما كلاهما، فالذئب على سبيل الحقيقة كحيلة من حيله المعروفة عنه، والرضي بنفسه الأبية يصابر ويتصبر ويحاول العيش مع البشر، وإن كان

.....

ضاق بهم ذرعا لما ذاق منهم. وعليه أن يخوض الصعاب ويزيل العقبات، لا يعوقه عائق، لا ظلمة الليل المدلهم، ولا الحساد الحاقدون.

وقد تداخل المعادل الموضوعي حتى توحد مع الرضى توحدا، ولعل الشاعر نسى أنه يتحدث عن الذئب بدليل قوله:

وكسلُ امسرى يَسنْقَادُ طَسوْعَ الْمَطَامع

فهنا يتساءل المتلقى: عمن يتحدث ؟ عن الذئب أم عن نفسه ؟ وقد ختم البيت بهذه الحكمة الرائعة التي أومأنا إلى معناها سابقا.

وقد فسر بعض النقاد البيت تفسيرا آخر فقالوا: إن الرضى عاش عفيف النفس، قانعا بالكفاف، وأنه كان قد لبس السواد فانتهز الحاقدون ذلك ووشوا به عند العباسيين قائلين: إنه حزين على العلويين، وإنه بذلك يحيى العلوية. فكان جزاؤه أن أقصى عن منصبه وأقيل من كل أعماله. (١)

ولكننا نرى معنى البيت أعم وأشمل من ذلك، فالرضى اتخذ من الذئب معادلا موضوعيا في أن كليهما لا يأكل بقايا الموائد، أو يستحل جهد غيره، بل لا يأكل إلا من كسب يده.

9- إذا قَاتَ شَائَ مَامِعَة مَلُ أَتَقُاه وَإِنْ قَاسَاتَ عَيْنَاهِ رَأَى بِالْمَسَامِعِ هَذَا البيت من الروائع في رسم ميزة من أهم ميزات الذئب، فالرضى يرى الذئب وقد تكاتفت حواسه وتعاونت، بحيث تتبادل الوظائف، وهذا يدل على يقظاته وشدة ترقبه. لقد صارت الحواس كلها مهيأة تمام التهيؤ للاستشعار عن بعد، وأصبحت مستنفرة على أتم درجة من الاستعداد.

١٠ - تظَالَع حَتَّى حَكُ بِالأَرْضِ زَوْرَهُ وَرَاغَ وَقَدْ رَوْغَدتُهُ غَدْرَ ظَالِعِ

<sup>(</sup>١) راجع: الآداب العربية في العصر العباسي ص١٥٨.

هـذا الذئب محتال، مخادع، أرأيت إلى أولئك الشحاذين الذين يجيدون التمثيل على الناس حتى يستدروا عطفهم ؟!. إن هؤلاء فيهم من هو أبرع من ممـنلى السينما والمسرح، فترى الواحد منهم أعور وليس هناك – فى الحقيقة – أصبح عينين منه، وترى الآخر أعرج، وهو ليس كذلك. إن هذا الذئب مـنلهم، يمارس هذا الدور، فتراه يسير وكأنه أعرج، كسرت إحدى رجليه.

وربما كان الذئب كذلك حقيقة، ولذا فهو يتزاور في مشيته، ووصل به الأمر أن حك صدره بالأرض .. ولكن التفسير الأول أولى، هو يتمشى مع طبيعة الذئب الخادعة الماكرة.

ولنا أن نتأمل هذه المفارقة بين هذا الذى احتك صدره بالأرض، وذلك النجم الساطع في السماء.

أما أولئك الذين أخلدوا إلى الأرض فإنهم أولئك الخصوم الذين يمكرون بالرضى، ويتربصون به الدوائر، ويسلكون كل سبيل للإيقاع به، وأما النجم فهو ما ذكرنا. ويؤيد هذا التفسير قوله:

... وَقَدْ رَوَّعْسَتُهُ غَسِيْرَ ظَسِالِع

فهو ليس إمعة، لا يسلك مسلكهم، ولا يتظالع إن تظالعوا، أويراوغ كما راوغوا، ولا يستخفى كالخفافيش، وإنما هو واضح وضوح ذلك النجم الساطع في السماء.

والتضعيف في (حك) (روعته) يرينا مدى ما يبذلونه من جهد في سبيل المكر والتخفى والذلة والهوان.. ومع ذلك انتصر عليهم بوضوحه، واستقامة منهجه ..

١١ - إِذَا غَالَبَتْ إِحْدَى الْفَرَائِسِ خَطْمَهُ تَدَارِكَهَ اللَّهِ مُسْتَنْجِدًا بِالْأَكَالِسِ

إنه صياد ماهر، محترف. يعرف كيف يتعامل مع فريسته، ولديه من الوسائل المختلفة ما يستخدمه لكل نوع، إنه قوى، سريع.. والفريسة التى تحاول مغالبته تجهد نفسها في غير طائل.

أرأيت إلى هذا الإصرار والعناد والتحدى ؟! إنه حريص على ألا تفلت منه الفريسة، ولذا أطلق عليه (فلحس).

17- جسرِى يَسُومُ النَّفْسَ كُلُّ عَظِيمة ويَمضى إذَا لِهَ يَمْضِ مَنْ لَمْ يُدَافِعِ وهسو جرئ، يتحمل المشاق، ولا يتطلع إلا إلى المعالى، ولا يروم إلا العظائم، لا يعوقه عائق، ولا تمسنعه عقبة، بل يقتحم الأهوال ويغالب المصاعب.

فعمن يتحدث الشاعر ؟ هل هذه صفات في الذئب أم صفات الرضيي ؟ لقد اتخذه معادلا موضوعيا، واتحدا هنا معا..

١٣ - إذا حَسَافَظَ الرَّاعي عَلَى الضَّالَيْ عَرَّهُ خَفِسَى المسْرَى لا يَستَطَى بِسَالطَّلاَمِع
 ١٤ - يُخَادِعُسَةُ مَمْسَتَهَرِّنَا بِلْحَاظِسِةِ خَسِدَاعَ الْسِنِ ظَلْمَسَاءِ كَثِسِيرِ الْوَاقْسَاتِعِ

هــنا مــباراة بيــن الذئــب والراعى، الذئب يعرف أن الراعى يراقبه ويحــانره، وأنه يعمل كل ما بوسعه ليتقى خطره، ولكن الراعى مهما حاول من ذلك كله فإن الذئب هو الغالب. لماذا ؟

لأنه يغر السراعي، فه يهزأ بلحاظه، ويمارس هوايته الأثيرة وهي المخادعة والمخاتلة ومراوغة الراعي، ويجد في ذلك لذة عجيبة. هذا على السرغم من أن الذئب وحيد في مقابل الراعي وكلبه، غير أن الذئب يستخدم

سلاح المباغلة فيعجز الراعى، ولذا كان من حقه أن ينتشى بما حقق من نصر، وهو أمر يتكرر كثيرا.

وهــذا الذئــب يختلف عن نئب حميد بن ثور، فهنا ذئب غالب لا يقدر عليه الراعى، وهناك ذئب مهزوم أمام بخل المرأة كما أسلفنا.

10- ولمّا عَوَى والرّمُلُ بَيتى وبَيتَه تَوَقَّن صَدَخبى أَثَّهُ غَديْرُ رَاجِع المَاذَا عوى الذئب ؟ أكان عواؤه استغاثة ببنى جنسه لعجزه وحده عن التغلب على فريسته هذه المرة ؟ أم كان عواؤه بكاء على فشله وخيبته لقوة خصمه ؟

هنا كان الذئب معادلا موضوعيا لخصوم الرضى، وعلى الرغم من أن الرضى قد سجل للذئب إمكانات ومؤهلات توحى بتغلبه، إلا أن الرضى لم يعبأ بذلك كله، لأن الذئب يسلك مسالك لا يحبها الرضى، ومع ذلك كان النصر من نصيب الرضى، وقد حققه بالخلق الكريم والصفات الطيبة.

فالذئب هذا بشر إنسان، وليس حيوانا مفترسا.

وقد ظن أصحاب الرضى أن لن يرجع الذئب مرة أخرى، لكن الرضى -- وحده -- كان يتوقع عودته، ومن ثم أتبعه بصره، وركز عدسته عليه. وها هو قد عاد فعلا:

١٦ - تَالَوْبَهَ والظُّلْمَاءُ تَضْرِبُ وَجْهَهُ النِّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّرْعَارِعِ
 ١٧ - لَهُ الْوَيْلُ مِنْ مُسْتَطْعِم عَادَ طُغْمَةً لقَسوم عِجَالٍ بالقِسِسَى السّنُوازِعِ

وهو يحاول هذه المرة الإمعان في التخفى، علَّه يظفر بما يريد، وكيف لا وقد تعلم الدرس في المرة الأولى ؟!. من هنا فهو يلتصق بالأرض محتالاً

الذنب في الأدب القديم

متوارياً، ولكن مهما فعل فإن ذلك كله بدون جدوى.. لقد صار مطعوما بدلا من أن يكون طاعما، ﴿ ولا يَحِينُ الْمَكُرُ السِّيئُ إلا بأهله ﴾.

و هكذا كان ذئب الرضى معادلا موضوعيا لنفسه تارة، ولخصومه وأعدائه تارة أخرى.

رأينا الرضى وهو يشير إلى عصاميته، وأنه لا يتكل على حسب أو نسب – رغم سموهما – وإنما يصنع مجده بيده. وإنه لا يرضى أن يطعم من كسب غيره، ولا يقع على بقايا الموائد، وكذا الذئب فهو كسوب، بل إنه لا يعاود الأكل مما افترسه هو، فكيف بما افترسه غيره ؟.

وكل منهما غريب، والرضى شعر بالاغتراب بسبب معاناته في مجتمع ذلك العصر الممتلئ بالأحقاد والضغائن.

وكلاهما ساهر، أرق، لا ينام، إلا لماما، إنه مطلوب من خصومه الذين يتربصون به الدوائر، ومن ثم فحواس كل منهما يقظة، والذئب معروف بهذه الصفة، فحواسه تتبادل الوظائف فيسمع بغير أذن، ويرى بالمسامع، والرضى لأن خصومه كثر بات عليه أن يكون كذلك.

وإذا كان الذّاب قد كسرت إحدى قوائمه، أو تظاهر بذلك فما الكسر الذي أصاب الرضي؟

إنسه كسسر فسى النفس، أصيب به الرضى حين صدق الخليفة وشاية الواشين.

لقسد نجح الشاعر إلى حد كبير في اتخاذ الذئب معادلا موضوعيا لنفسه حستى جعل المتلقى - في بعض الأحيان - يتساءل: من يقصد الشاعر ؟ الذئب أم الرضمي ؟ وهو في الحقيقة يتوحد مع المعادل الموضوعي.

كما أنه جعل الذئب معادلا موضوعيا لأعدائه وخصومه، وذلك عند نكر الصفات السيئة من المخادعة، والمخاتلة، وسلوك السبل الملتوية، والنفاق، والإخلاد إلى الأرض، وغير ذلك.

وقد رأى الدكتور سامي الدهان قي نئب الشريف الرضىي نئب البحتري نفسه، وأن الرضى هو أبو عبادة، وقال عن قصيدة الرضى:

" أخــذ ظاهــر، وانتحال بين، وهو مع ذلك قد أفاض على حديثه، من جمال الفن ما كاد ينسينا حديث أبى عبادة، فلئن فاته حسن تصوير البحترى للمعركة فلم يفته حسن إجمالها وتصويرها في صورة صغيرة في بيت واحد: لَــهُ الْوَيْسِلُ مِسِن مُستَطْعِم عَادَ طُعْمَةً لقَــوْم عِجَــالِ بِالقِسِسِيِّ السُّوازِعِ

دل به على جرأة في مبتداها، وظفر بالعدو في منتهاها " (١)

ونحن لا نرى رأيه في أنه انتحال، ولكنه يدخل في باب (التناص).

<sup>(</sup>١) مجلسة الرسسالة / العدد الخسامس عشسر سسنة ١٩٣٣ بحث بعنوان (الذنب في الأدبين العربي والفرنسي).

الذنب في الأدب القديم

# الفصل الخامس الذئب في الشعر الأندلسي

 $\left\{ \overline{Y}_{1},\overline{Y}_{2}\right\}$ 

ابن شهید الأندلسی (خب مخادع)
 ابن خفاجة (۱ - طراق سادات الدیار)
 (۲ - نئب منتکر بالظلام)

### ابن شهيد الأنكسي (١) خِبُّ مُحَادع

قال: (۲)

- ١) إذا اجستان علسوى السرياح بأفقه
  - ٢) تَذَكُّسرَ رَوْضُسا مسن شُسوِيٌّ وَيَاقِرٍ ٣) إذًا انستَابَهَا من أَذْوُب القَفْر طَارِق "
  - ٤) أَذَلُ، كَسَا جُنْمَاتُه مُتَسَنِّرًا
  - ٥) فَدَلُّ عَلَيْهِ لَحْظُ خِبٌ مُخَادِعٍ
- أَجَدُ، لغرفان الصنبا، يتَسنفس تَوَلَّــتُهُ أَحْسرَاسٌ مَسنُ الذُّعْسِ تُحْرَسُ حَتْيِتٌ إِذَا مَسا اسْتَشْغَرَ اللَّحْظَ يَهْمسُ طَــيَالسَ سُــودًا للدُجَــى وَهــوَ أَطْلَسُ تَسرى نَسارَهُ مسن مَساء عَيْنَيْه تَقْيسُ

وهــو وصــف لــيس فيه جديد، ويبدو أن الأندلسيين ليس لهم باع في وصفها، وافتنوا في ذلك.

وصـف الذئاب وأمثالها، فمجالهم وصف الطبيعة الصامتة، حيث أبدعوا في

<sup>(</sup>١) ابسن شسهيد الأندلسي: أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد. ولد بقرطبة سنة ٣٨٢ هـ وتوفي ٢٦٤ هـــ عن أربعة وأربعين علما تقريبا.. اشتهر يرسالته (التوابع والزوابع)، وله نثر غيرها، وقد جمسع شعره وحققه د/ محى الدين ديب تحت عنوان (ديوان ابن شهيد الأندلسي ورسائله) - المكتبة العصرية - صيدا - بيروت ط أولى ١٩٩٧م.

<sup>(</sup>٢) الألب يات في الديوان المذكور تحت رقم ٣٧، ص ٨٧، وهي في الذخيرة ق١ م١ ص ٢٢٧، ويتيمة الدهــر ٤٣/٢ وغــيرها. وقد ذكرها ابن يسلم ضمن رسالة التوابع والزوابع، على لسان (أنف الناقة) يذكر بعض أشعار أبى عامر.

ب۲ فی روایة این بسلم (ذا شوی) ٣٠ رواية الديوان (حثيت)

## ابن خفاجة الأندلسي (°) ١ – طرّاق سادات الديار

قال: (١)

ا - ومَقَارَةٌ لا نَجْم قَى ظَلْمَاتِهِا قَص كَسَفٌ زِنْجِى وَلاَ قُلْكَ بَهِا دَوَّال لا المُتَلَهُ عِبْهُ الشَّعْرَى بِهِا وكَاتُهِا الشَّيْمِ وَلِيَّالُ الْمُتَالِقِينَ فِيها والرَّبَى دُولاً كَمَا يَا يَسَمَوَّجُ التَّسَيَّالُ المَّالَ فِيها الظَّلاَمُ وطَافَ بِي ذَنْ اللَّهِ مَا يَسَعَ الدُجَسَى زَوَّالُ المَّالَ المُسَلِق عَسَدُال المُتَاعِ السُّسِرَى عَسَدُال المَثَلَ المَّنْ اللَّهِ المَثَلِق وَقَد نَضْعَ الدُّيَ وَجُه الصَّبَا فَسَي قَرَوْةً قَد مَسَلَها اقْشِعْرالُ المُقَلَّ المَثَلَ المَثَلُ المَثَلُ المَثَلَ المَثَلُ المَثَلُ المَثَلَ المَثَلَ المَثَلُ المُثَلِقُ المَالَ المَثَلُ المُثَلِقُ المَلْكُلِيلُ المَثَلُ المَثَلُ المَثَلُ المَثَلُ المَثَلُ المَثَلُ المَثَلُ المَثَلِ المَثَلُ المَثَلُ المَثَلُ المَثَلُ المَثَلُ المَثَلُ المَثَلُ المَثَلُ المَثَلُ المَصْلِي المَثَلُ المَثْلُ المَثَلُ المَثَلُ المَثَلُ المَثَلُ المَثَلُ المَثَلُ المَثَلُ المُثَلِقُ المَثْلُ المَثَلُ المَالَ المَثَلُ المَالَ المَثَلُ المَلْمُ الْمُعْلَلُ المَثَلُ المَثَلُ المَثْلُ المَثْلُ المَثْلُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُعْلَى الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ اللْمُثَلِقُ اللَّ المَثْلُ المِنْ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِقُ اللْمُنْ اللَّ المَثَلُ المَثَلُ المَالَ المَثْلُ المَالَ المَلْمُ اللَّ الْمُثَلِقُ اللَّ المَثَلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُثَلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

راجع المزيد من أخياره وخصائص شعره في:

- الأنب الأنشسي د./ جودت الركابي، دار المعارف.

(ب١) المفارّة: الفلاة لا ماء فيها.

(٢٠) الشعرى: نجم.

(٣٠) الغيطان، واحدتها غوطة: الأرض فيها شجر وماء. دولا: مداولة.

(ب٥) مساور: مواثب. ختال: خداع.

(ب٦) يسرى: أي ليلا. يقول: إنه يسير في ليلة ندية بللت. فروته فاقشعر من البرد.

(پ٧) عشوت: قصدت.

<sup>(°)</sup> هـو: أبو إسحاق إبراهيم بن أبى الفتح بن عبدالله بن خفاجة.. ولد فى شُقْر من أعمال بلنسية، سنة ، • ٤هـ وتوفى بها علم ٣٣ههـ.. بعد ابن خفلجة شاعر عصره، ولقب بـ (شاعر شرقى الأندلس)، و(الشاعر البساعر البساعر البساعر البساعة وصافة، ومما وصفه: الجبل، والعية، والفرس، والذلب، ويعش الطيور..

<sup>-</sup> حسياة وآثار الشاعر الأندلسي ابن خفلجة / حمدان حجلجي - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - الجزائر ١٩٨٤ وأسبة الرسالة.

<sup>(</sup>١) الديوان بشرح د./ يوسف شكرى قرحات - ط دار الجيل - بيروت (٧٥ - ٧٦)

<sup>--</sup> الديوان ط دار صادر، دار بيروت ص٩٨.

٨- ورقَلْتُ قَصَى خُلْعِ عَلَى من الدُجَى
 ٩- واللَّبِينُ يَقْصُدرُ خَطْبِورَه، ولايما
 طالَّت لَبِيَالَى الرُحْبِ وهي قَصَالُ

١٠ قد شاب من طَرَف المَجَرَّة مَقْرِق على على المَجَرَّة مَقْرِق على المَجَرَّة مَقْرِق المَجَرَّة مَقْرِق المَجَرَّة مَقْرِق المَجَرَّة مَقْرِق المَجَرَّة مَقْرِق المَجَرَّة مَقْرِق المَجْرَة مَقْرِق المَجْرَة مَقْرِق المَجْرَة مَقْرِق المَجْرَة مَقْرِق المَجْرَة مَقْرِق المَجْرَة المَجْرَة مَقْرِق المَجْرَة المُجْرَق المَجْرَة المَجْرَة المَجْرَة المَجْرَة المُجْرَق المَجْرَة المُجْرَق المَجْرَة المُجْرَق المُحْرَق المَجْرَق المُحْرَق المُحْرق المِحْرق المُحْرق المُ

منذ أول كلمة في هذه المقطوعة تستشعر روح التشاؤم، واليأس، وترى الجو مأساويا... أو ليست هذه هي المفازة التي قرنها القدماء بالهلاك؟!.

إنها متاهة، عديمة الماء، فيها قحط وجدب.. هو إذا الموت..

والسؤال: هل كانت مفازة حقيقية في بلاد الأندلس؟ أم أنها الدنيا تحولت في نظر الشاعر غابة مظلمة ليس فيها بصبيص من نور (لا نجم في صحرائها)، (لا فلك بها دوار)؟

يقول الدكتور أحمد هيكل: (١)

"إن شبه جزيرة الأندلس، ليست كما يتصور كثيرون جنة ليس فيها إلا السهول المنبسطة والحقول الخصبة والحدائق الغناء، فالحق أن هذا تصور شهرى حمل عليه ما جاء في نتاج شعراء الطبيعة الأندلسيين، ممن عاشوا في السهول الأندلسية الممرعة، ثم صوروا لنا طبيعة تلك الأقاليم فقط، فظننا أن الأندلس كلها كما وصف هؤلاء الشعراء... فالواقع أن بلاد الأندلس سهول، وهضاب، وجبال، وأودية، فيها الخصب السعيد، وفيها الجدب الشهى، فيها بقاع تستحم بمياه الأنهار، وفيها أخرى تتعطش إلى غيث السماء".

(پ۸) رفلت: تبخترت.

<\* • •

<sup>(</sup>١) الأثب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة ٢٠ – دار المعارف – الطبعة السابعة ١٩٧٩.

لكن المنطقة التى ولد فيها ابن خفاجة ونشأ ومات بها هى جزيرة شُقر، تلك التى تقع على نهر شُقر، وهذه " الجزيرة تتصل اتصالا كبيرا بالأدب الأندلسى، لجمال طبيعتها، وكونها مصدر إلهام لعدد من الشعراء ". (١)

كما أن المسلمين فضلوا الحياة فى أخصب بقاع الجزيرة وأحسنها مناخا وهسى السهول الجنوبية والشرقية والغربية التى تغنى بالخصوبة الوفيرة، وترى من الأنهار العديدة، وتسعد بالمناخ المعتدل. (٢)

إذًا القحط والجدب والهلاك إن هي إلا مشاعر في داخل ابن خفاجة، وهو متشائم، مستسلم لليأس.

تَتَلَهُ سِبُ الشُّعْرَى بها وكأتُها فَسَى كَفَّ زِنْجِسَى الدُّجَسَى ديسْنَارُ الشَّعْرى: العبور مَسن المنازل الصيفية، وفي أسجاعهم: إذا طلعت الشعرى نشف الثرى، وأجَنَ الصرى، وجعل صاحب النخل يرى" (")

وبعض الشعراء يذكرون أن توهجها وتلهبها دليل على بعد الصباح، فليل ابن خفاجة هنا يقترب من ليل امرئ القيس.. وإذا كان امرؤ القيس قال: يضئ سناه أو مصليح راهب أمسال المسليط بالنيسال المفسئل

فابن خفاجة هنا شبه النجوم فى السماء مع شدة الظلمة بالدينار فى كف زنجى، ولذا أستحسن البيت الذى ذكره ابن بسام فى هذا الموضع.

فكأنسه فسسى سسلحة مسسمار دُولاً كَمَسسا يَسستَمَوَّج التَّسسيُارُ نِنْسبَة يُلسمُ مَسعَ الدُجَسى زَوَّارُ والقُطْسسبُ مُلْسستَزِمٌ لمركسسزه بهسسا تَسرَمِي بِسهِ الغِسطَانُ فسيها والسريُنَ قَسدُ لَفُسنَى فسيها الطُّساذَمُ وطَافَ بى

<sup>(</sup>۱) نفسه ۱۹.

<sup>(</sup>۲) نفسه ۲۰ (یتصرف)

<sup>(</sup>٣) الطبيعة في شعر العصر العباسي ٧٧ د./ أتور أبو سويلم.

ومن قبل ذكر البحترى والرضى النجم فى قصيدتيهما السالفتين، وابن خفاجة نفسه "يقر بتلمذته على شعر الرضى، وفى مقدمة ديوانه: إنه كان ينهج فى شعره نهج الشريف الرضى، ومهيار، وعبدالمحسن الصورى" (١)

"وكان لشعر الشريف الرضى رواج عجيب ببلاد الأندلس، فاستحسن ابن خفاجة تلك اللطافة وذلك الحنان اللذين امتاز بهما شعر الرضى..." (٢)

غير أن ابن خفاجة استخدم النجم هذا استخداما جديدا، حين شبه الشعرى الملتهبة المضيئة وسط المفازة المظلمة بالدينار في يد الزنجي الأسود.

هذا الجو المذكور أطمع ذئبا ماكرا خبيثا، استغل الظلام الحالك، وطرق الشاعر.

لـم يكـن ابن خفاجة خلوا من الهموم، أو ناقصا هما، بل هو كما قال المنتبى:

أبنَّت الدُّهْ عِندى كِل بُنْت فَكَيْق وَمَنَات النَّت مِن السَرَّعام وهـذا النَّئب اعتاد أن يزور السادة النبلاء، وله صولات وجولات مع الساهرين، وربما يرمز بذلك إلى أن الدهر يقصد السادة الأشراف في صورة أولئك الغادرين من الصليبيين، الذين تسللوا خفية إلى حيث هؤلاء السادة.

**-**{₹₹₹

<sup>(</sup>١) القن ومذاهبه في الشعر العربي ٤٤٠ د./ شوقي ضيف.

<sup>(</sup>٢) حياة وآثار الشاعر الأندلسي ابن خفلجة ص٤٨.

وبيسنما الظللم يخيم على المكان كله إذا بنار ونور في عينى الذئب وسلاح الشاعر. والنار تخيف الذئب، فكأنها صارت سلاحا يضاف إلى سلاح الشاعر.

ويبدو أن المواجهة لم تتحقق حيث آثر الذئب الانسحاب، ليعود الشاعر يرفل في خلع من الدجى شُدت عليه، وأحكم وثاقها بأزرار من الأنجم، وكان ليلا بطيئا.

والناظر في هذه المقطوعة يرصد عدة ملاحظات منها:

• أن ابسن خفاجة لا يتحدث عن ذئب حيوان، وإنما ذئب بشرى، ذلك أنسه عساش في عصر ملوك الطوائف حياة مصطخبة مضطربة، زاخرة بالأحداث والمحن العاصفة التي سقطت على إثرها دولة الخلافة في أيدى المرابطين.

وربما كان النئب هنا رمزاً للصليبيين الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر، ومعهم أولئك الخونة الغدرة الذين يعاونونهم. وإذا كان الذئب رمزا لهؤلاء فالدجى رمز للخونة.

- \* لم يستطع ابن خفاجة أن يفلت من الطبيعة الساحرة في بلاد الأندلس، فهو قد بدأ الحديث بـ (مفازة) فتوقعنا أن تكون كـ (دوية) أو (واد كجوف العير)... إلخ، ولكننا نفاجاً بغيطان أى أرض كثيفة الأشجار، وربى متموجة كتموج التيار، ولا غرو فهو شاعر الطبيعة.
- \* الشاعر يلح على الظلام إلحاحا شديدا، وتكاد تكون كلمات (الظلام) هــى مفتاح المعجم الشعرى في هذه القطعة. (فلا نجم في ظلمائها)، (زنجي

الذنب في الأدب القديم

الدجى)، (قد لفنى فيها الظلام)، (ذئب يلم مع الدجى)، (فعشوت فى ظلماء)، (رفلت فى خلع على من الدجى)، (الليل يقصر خطوه).

مما بجعلنا نقول إن الظلام هنا هو ظلمات النفس البائسة اليائسة، التي لا يبدو فيها بصيص لأمل.

. . . .

#### ٧ – ذئب متنكر بالظلام

وقال ابن خفاجة: <sup>(١)</sup>

١- سنسري يَركَمي ركضنا به كلُّ مَوْجَة

٧ - ولاً صنساحية إلا طَريسَ مُهَستُد

٣- وأطلَّس زُوارٌ مسعَ اللَّيلِ أَغْبَشُ

٤ - تَثَاعَبَ من مس الطُّورَى فهو يشتكى

٥- ودون أماتسيه شسرارة لهسدم

١- فسن جَوْعَة تُغْرِيه بي فهو مُدُن

يِقلَّبِ فِسِيها مسِثلَها حيسنَ يَسنَظُنُ ومَسنَ رَوَعِسة تُتُسِيه عسنَى فَيُقْصِسرُ

تَسرَامَى بهَسا بَحْسرٌ مسن اللَّيل أَخْضَرُ

ومُغـــتَدلٌ لَـــذنُ المهـــزُة أسنـــمر

سَسرَى خَلْفَ أسستَارِ الدُّجَسَى بِتَنَكَّرُ

فَ يَعْوى وَقَدْ لَقُستُهُ نَكْ بَاءُ صَرَصَ لَ

ابسن خفاجة هنا وحيد ليس معه صاحب، وإنما معه سيفه ورمحه، وإذا بذئب أغبش يجيء متواريا خلف أستار الليل، منتهزا التماثل بين لون جسمه وسواد الليل. وهو (زوار مع الليل) لأنه ابن ليل كما ذكرنا.

وهـو شديد الجوع، ومن ثم أخذ يعوى، وعواؤه مخيف، ولكن ينضاف إلى عوائه صرصرة الريح.

لــم يكن أمام ابن خفاجة بدَّ من الاستعداد والتأهب للمواجهة، مواجهة ذلك الذئب الذي يلح على كسر جوعه بإيقاع الفريسة.

<sup>(</sup>١)الديوان ٨١، ٨٢ بشرح د./ يوسف شكرى فرحات. دار الجيل - بيروت.

<sup>(</sup>ب١) سَرَى: مشى ليلا. الأخضر هنا: الأسود، وربما اضطر إلى ذلك مراعاة للنظير وهو البحر.

<sup>(</sup>ب٢) طرير مهند: سيف مسنون. المعتدل اللدن: الرمح اللين.

<sup>(</sup>ب٣) الأطلس: الذنب الأمعط في ثونه غيرة إلى سواد. الأغيش: ما خالط سواده بياض.

<sup>(</sup>ب٤) الطوى: الجوع. نكباء صرصر: ريح باردة.

<sup>(</sup>ب ٥) شرارة لهذم: سنان الرمح السلطع. يقلب مثلها: يقلب عينا مثل الشرارة.

<sup>(</sup>ب١) تغريه: تحضه. مُدُنِّ: مقترب. روعة: خوف. تثنيه: تبعده. يقصر: يبتعد.

وهنا يهبدأ الصسراع بين الذئب يدفعُه جوعه الشديد، وابن خفاجة الحريص على ألا يقترب منه الذئب، فيجهز رمحه، فينثنى الذئب ويعود.

لم تكتمل المواجهة.

فالذئب آثر الانسحاب من ميدان المعركة يجر أنيال الخيبة..

وللباحثين آراء حول المقطوعتين:

- فقد رأوا أن القطعتين تمتازان بواقعيتهما. (¹)

- وعلق المستشرق بير اس عليهما قائلا: (٢)

من المحتمل أن الذئاب في عهد المجاعة والبرد الشديد كانت تقترب من العمران لتهجم على أسراب الغنم، وأحيانا على الإنسان نفسه. أما المسافرون الذين يجرؤون على الارتحال في ظروف كهذه فقد يعرضون أنفسهم للهلاك أو يكادون، وما عليهم إلا أن يعتمدوا على ثباتهم وشجاعتهم.

- ويرى باحث آخر: أن ابن خفاجة، وإن النقى بشعراء كثر فى وصف النئب إلا أنه "يقصر عن شأوهم، فيوجز فى المقطوعة، ويلم بالموضوع ولا يبسطه، ولا يبنى قصيدته على النقائه بالنئب كما فعل الفرزدق والبحترى، ويحق لنا أن نشك كل الشك فى أن ابن خفاجة ساهر الذئب، أو لاقاه منفرداً فى بعض أسفاره.. وهو يصف ذئابا ككلاب الحى، لم يقرها كضيوف، ولم

<sup>(</sup>١) حياة وآثار الشاعر الأندلسي ابن خفاجة ص٣٧٧ حمدان حجاجي. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - الجزائر.

<sup>(</sup>٢) نفسه ص٢٧٨ نقلا عن الشعر الأندلسي / بيراس.

الذنب فى الأدب القديم

يُجَنَّدِنُها كأعداء، إنما وصفها بما يصفها به عامة الشعراء في لغة شعرية لم تجانبها السلاسة والطلاوة. (١)

نعم إن ابن خفاجة وصناف الطبيعة الساحرة في الأندلس، ولكنه لا (يصف ذئبا ككلاب الحي) بل يصف الذئب المعادل الموضوعي، المعروف بغدره والحاحه وانتهازيته، إنه الذئب المعروف لسائر الناس، الذئب البشرى.

<sup>(</sup>۱) ابـن خفلجــة الأندلسي / عبدالرحمن جبير ص۱۱۰، ۱۲۰ – دار الآفاق الجديدة – بيروت ط ثانية ۱۹۸۱.

# الباب الثالث دراسة فنية في شعر الذئب

|  | . ' |  |
|--|-----|--|
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |

# المبحث الأول

# تشبيهات الذئب

١ - الذئب مشبُّها.

٧- الذئب مشبّها به.

### ١ – الذئب مشبِّها

شبهوه بالخليع المطرود الهائم على وجهه، وقد تخلى عنه أهله وذووه، قال امرؤ القيس: (١)

به الذئب يَعْوى كالخلسيع المُعَيَّل وواد كجَسوف العَسيْر قَفْسر قَطَعْستُه

وشبهه "كثير" وهو يعوى بعواء الرجل الذي أخذ ماله وجرد من كل شئ، فضلا عن أنه خليع، فقال: (٢)

وصنادَفْتُ عَسِيًّالاً كسأن عُسواءَه

بُكَا مُجْرَدِ يَسِبْغي المبيت خَلسيع وشبهوا عواءه بعواء الفصيل سئ الغذاء، قال ذو الرمة: (٦)

١١ - ومن جَوَف ماء عَرْمَضُ الحول فوقه

٦٢- بسه النئسبُ مَحْزُونٌ كأنُ عُواءَه

٣٣- يَخُـبُ ويَستَنْشي، وإنْ تَاتِ نَبَأَةً

٦٤- أَفَسَلُ وَأَقْسُورَى، فَهُسُو طَاو كَأَنَّمَا

مَستَى يَحْسسُ مسنه مسانحُ الْقَوْم يَتْقُلُ عُواءُ قصيل آخر اللَّيل مُحسَّل على سنعه يتصب لها ثم يَمثل يُجَاوِبُ أُعْلَى صَوْتِه صَوْتُ مُغُولِ

<sup>(</sup>١) سبق ضمن أبيات محللة.

<sup>(</sup>٢) سبق ضمن أبيات له.

<sup>(</sup>٣) ديوانه بشرح ابن حلتم الباهلي - تحقيق د./ أبو صالح - ص١٤٨٧ - ١٤٨٩ مؤسسة الإيمان -

<sup>(</sup>ب ١٦) الجوف: المطمئن من الأرض. العرمض: الخضرة على رأس الماء. عرمض الحول: أتى عليه الحول. المائح: الذي يغرف بيده. يتقل: يبصق من ملوحته.

<sup>(</sup>٤٢٠) المُحثل: من الحثل وهو سوء الرضاع. ويروى (محزونا)

<sup>(</sup>ب٦٣) يخب: يمشى الخبب. ويستنشى: يتشمم. النبأة: الصوت الخفي. ينصب: يقوم وينتصب ولا

<sup>(</sup>ب ١٤) أقلُّ: يعنى الذنب وقع في أرض قلَّ، أي ليس قيها مطر ولا شئ. أقوى: أي صار في الخلاء. طاو: جلتم أو ضامر من الجوع. مُغول: كأنما يجاويه رجل يصبح. قال ابن قتيبة: إذا صاح أجابه الصدى.

فالذئسب فى هذا الموضع محزون، لأنه فى ضنك وسوء، إذ لا يجد ما يقستاته، وهو يعوى لذلك، وعواؤه يشبه صوت الفصيل الذى لم تحسن أمه إرضاعه، وعواؤه آخر الليل أشد لأن الجوع أخذ به مأخذه.

والذئب حين يشتد به الجوع يمشى هنا وهناك باحثا عن طعام، ويعتمد على حاسة الشم القوية التى تأتى له برائحة الفريسة، ويستعين كذلك بسمعه، وحينما يسمع صوتا يتوقف ليتأكد من مصدر الصوت من جهة، ولكيلا تشعر به الفريسة من جهة أخرى.

لكن هذا المكان الذى نزل به ليس فيه أثر لطعام، فلا حيلة له آنئذ إلا العواء، الذى ينطلق فى الهواء فيجاوبه الصدى، وقال الراجز: (١)

يَسَسَتَخْبِرُ السريحَ إِذَا لَسمَ يَسَسمَع بمستُل مِقْسراع الصَّفا الموقسع أي يسستروح إذا لسم يسمع صوتا بخرطوم مثل مقراع الصفا، وهو الفأس التي يكسر بها الصخر، وجعل تشممه استخبارا.

وقال الطرماح: <sup>(۲)</sup>

> وقال أبو كبير الهذلى: (٢) ولَقَدْ وَرَدْتُ المساء لسم يَشْسَرَبْ به إلا عَوَاسِسِسِرَ كالمِسسِرَاط مُعسدة

زَمَانَ الرَّيانِ إلى شُهُورِ الصُوْف بالسُّوف المُسودِ السُوف بالسُّنِف بالسُّنِف أيَّام مَتَغَضَّاف

<sup>(</sup>١) المعانى الكبير ١٨٣/١.

<sup>(</sup>۲) نفسه.

<sup>(</sup>۳) نفسه

تَعْمِي الذَّنَسَابُ مَـن المَفَافَـة حَولَهُ إِهْسَادَلَ رِخْسِهِ الرَّامِسِنِ المُستَطَرَّف وشيهوا ثون الدُنْبِ بِعدة أشياء:

قال الطرماح: (١)

كلَّـونْ الفّـرِىّ الفّـردِ أَجْسَـدَ رأسنه عَــتائرُ مَظْلُــوم الهَــدِىّ المُذَبِّــح

فقد يبس الدم على رأسه من كثرته، فصار كالصنم الذى ذبحت عنده الذبائح، وهي لكثرتها تركت أثرا بينا.

وقال أيضا: (٢)

كَفَـــرِيُّ أَجْسَــدَتُ رَأْسَـــهُ فُــرُغُ بَيْــنَ رِيَساسِ وَحَــامُ

وذلك أن السرجل إذا تمت له مائة شاة ذبح على النصب منها شاة، ويسمون تلك الفرَعة.

وقال ابن مقبل وذكر الذئب: (٢)

كأنمسا يَيْسنَ النّسيه وزَيْسرته من صبيعه في دماء النّاسِ منديلُ وقال الطرماح يصف عدو الذئب: (1)

إِذَا السَّنَلُ يَهْسُونَ قُلْسَتَ: ظِسِلُ طَهَاءَةٍ لَوْمُ السَّرِيحُ قَسَى أَعَلَسَابِ يَوْمُ مُصَرَّحٍ وقال كعب: (°)

كسلن نَمنَساهُ شِسرعةً، وكَأَنَّسه إذا مسا تَمَطَّسى وِجْهَسةَ السريح مِخْمَلُ

<sup>(</sup>۱) المعلى الكبير ١٨٩/١. الغرى: الصنم. أجسد رأسه: أن يبس الدم على رأسه لكثرته. العتائر: الذبائح في رجب، واحدتها عتيرة. مظلوم: يذبح لغير علة. والهدى: ما يهدى للصنم.

<sup>(</sup>٢) المعاتى الكبير ١٨٩/١.

<sup>(</sup>٣) نفسه ١٨٤/١ وانظر لآلي البكري مع السمط ٤٤٧.

<sup>(</sup>٤) نفسه ١٩٠/١: امتل: عدا. الطهاءة والطخاءة: السحابة تراها في ناحية السماء، شبه الذنب بظلها.

<sup>(°)</sup> ديوانه ص٧٨، والمعانى الكبير ١٨٣/١. النسا: عرق في الورك يضرب إلى الساق. الشرعة: الوتر. المحمل: حمالة السيف.

الذنب في الأدب القديم

فهـو يشبه رجل الذئب بالوتر، يريد أنه معروق القوائم، ليس برهل، وإنما هو دقيق لطيف كمحمل السيف.

. . . . .

2241

#### الذئب مُشبّها به

#### <u>١. الخيل:</u>

فسى معرض وصف الشعراء الخيل يأتى الذئب مشبها به كثيرا، وذلك فسى طريقة مشيها، وعدوها، وسرعتها، وكذا في قصر شعرها، وحبكة خلقتها، وانجرادها، وضمورها، وخفتها...

يقول امرؤ القيس: (١)

لَــهُ أَيْطَــلاً طَــني وسَــاقًا نَعامَــة وارخَــاءُ سِـرخانِ وتَقْرِيـب تَــتَفُلِ

ويقول الطفيل الغنوى: (٢)

كَسَـيدِ الغَصْلَـا العَـادِى أَصْلُ جِرَاءَهُ على شــرف مستقبل الــريح يَلْحَبُ

وقال: (٢)

كاتُــهُ بَغدَ مَــا صَـدُرنَ مِـن عَرَق سِــيدٌ تَمَطَّــرَ جُــنْحَ اللَّــيلِ مَــبلُول وقال مهلهل بن ربيعة: (١)

ورَجَفــن تختبــئ القَــنَا فــى صُــمرٍ مِــنْ عَرَق مِـــنْلِ الذّنَـــاب ســـريعة الإقــدام

وقال دريد بن الصمة: (٥)
يُحاربُ جُردًا كالمسراحين فنسمرًا تَسرُودُ بِسابُوابِ البُسيُوت وتصهِلُ
وقال عبيد الأبرص: (١)
وطمسرة كالمسيد يطسو فوقها ضسرنامة عَسبلُ المتَاكسب أغلَسبُ

<sup>(</sup>١) البيت من معلقته. وهو في الديوان ٢١ يتحقيق أبي القضل.

<sup>(</sup>٢) الديوان / القصيدة الثالثة، المعاتى الكبير / المجلد الأول ١٨٣

<sup>(</sup>٣) نفسه ٣٣ والقصوص ١٩٣١ واللسان.

<sup>(</sup>٤) شعراء النصرانية ١٧٤.

<sup>(</sup>۵) نفسه ۷۷۸.

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۳۶ دار صادر – بیروت.

وقال عنترة: (١)

تَغْدِنُو بهدم أغوَجِدِيَّاتٌ مُضَدِّمُرَةً

وقال عبدة بن الطبيب: (٢)

يستساهم الوتجسه كالمتسرخان متصلت

وقال أبو دؤاد الإيادى: (٣)

رفسيغ المعسد كسسيد الغضسا

وقال خفاف بن ندبة: (١)

تمسيم الطئسلوع بجسوف رحسب

طرف تكامل فيه الحسن والطول

مستُلُ السسراحين فسى أغسناقها القبب

.

عَــبل الذَّرَاعَيْــن سَــليم الشِّـظَا كالمتّــيد تَحْــتَ القــرة المتــارد

" وغالسبا مسا يذكر الذئب والمطر معا، وكلما وصفوا خيولهم بالذئاب جعلسوا السندى قد بلها، والمطر أحرجها، والصقيع قد حفزها على التوحش والاندفاع والتهور " (°) ومنه، قول الطفيل الغنوى السابق.

وقول امرئ القيس: <sup>(١)</sup>

ألَّب عسر نمان الغندي مُستَعَظِّر تسرى المساء من أطافيه قا تعَثرا

(۲) المفضليات ي ۲۱ ص ۵۱ البيت ۲۱.

(٣) ق ٦ في ديوانه ص ٢٩١ والمعد: الجنب.

{+++

 <sup>(</sup>٤) الأصمعيات - تحقيق شاكر وهارون ١٩، وشعر خفاف بن ندية - جمع الدكتور نورى القيسى ط بنداد ص٤٤.

<sup>(</sup>٥) المطر في الشعر الجاهلي ٢١٠، ٢١١.

<sup>(</sup>١) الديوان ص ١٧ بتحقيق أبى الفضل. المتمطر: السلبق الماضى على وجهه. ترى الماء من أعطاقه: أى العرق يسيل منه ويتحدر من جوانبه لشدة السير ومشقته.

وقال الحصين بن الحمام المرى: (١)

وأخسرت كالمسرحان يضسريه السندى ومحسبوكة كالمنسيد شسقاء صسلدما

وقال ربيعة بن مقروم: (٢)

وزَغْتُ بمثل السيد نهد مقلص كميست إذا عطفساه مساء تعليبا

وشعراء العصر الأموى متأثرون بالجاهليين في تشبيههم الفرس بالذئب، يقول الأخطل: (٣)

بكرت بسه والطبير في حيث عرست بغيبًا الشبوى قَن جَرْسَتُه الجوالب أشبق كسبرحان الصبريمة لأحَسة طبرادُ الهبوادي فهبو أشعث شاسب

فهو يشبه الفرس في مشيته بالذئب القائم في منقطع الرمل، ويقول: إنه دأب على اللحاق بالطرائد، محدقًا بما تقدم وسبق منها، فبدا ضامرا.

وتأثر الأخطل بامرئ القيس واضح، فهو من قوله في المعلقة:

فألحقنا بالهاديات.....

وقال جرير: (ن)

والخسيلُ ضسابعة مسئلُ السسراحين

نحسن النيسن لحنسنا يسونم ذي نَجَب

<sup>(</sup>۱) المقضليات ٦٦ ق١٢ بيت ١٢.

<sup>(</sup>٢) المفضليات ق١١٣ بيت ٩ ص٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) ديوان الأغطل صنعة السكرى - تحقيق قياوة ص٢٦٧ ق ١٨٦، شرح ديوان الأخطل ٥٥٠. عرست: أقامت، وهي هنا بمعنى باتت. العبل: الممتلئ الذراعين. الشوى: اليدان والرجلان. جرسته: جربته وخبرته. الجوالب: جمع جالب أي الفرس الذي نشف دم الجروح عليه. أشق: من الخيل الذي يميل في عدوه يمينا وشمالا. لاحه: أهزله. الطراد: العدو إثر طريدة. الهوادي: المتقدمة السليقة في الطرائد. أشعث: متفرق الشعر. شاسب: شديد الضمور.

<sup>(</sup>٤) ديواته ١٤٨٠. وضابعة: مسرعة.

وقال: (١)

لَقَد من بُحثُكُم خَدِيلُ قَدِس كَأَنْهَا سداهينُ دَجْنِ يَدَفُضُ الطُّلُّ سيدُها وقال الأخطل: (٢)

فأتُسرزَ لحمسه الستُغَاءُ حستى بَسنَتُ مِسنَهُ الجَنَاجِسُ والفَقَسار وقَسدُ قَاقِسَتُ قَالَابِ دُكُسلٌ غَسوج تسراه كأتسه سسرخانُ طَسلٌ زَهَساهُ يَسومُ راتحسةٍ قطسار

يشبه الخيل بالذئب الذي يعدو في يوم مطير، يستخف الطلُ عدوه.

وقال الفرزدق يصف جياداً ملساء، ضوامر، جُردًا، شجاعة، قوية كالسبد: (٦)

ولنسن جسيّانك يا ابن موسى أصنبَحَتُ لِسبِمَا تُقَسَادُ السبى العَسدُقُ ضسوامرًا مسن كسل سسابحة وأجسردَ سسابح

مُنْسِنَ المستون تَجُسول فَسَى الأَسْطان جُسرنَا مجنَّسيَة مسسع الرُّخسيَان كالمنَّسيد يسوم تفسيْم وَنُغَسانِ

وحذا شعراء العصر العباسى حذو سابقيهم، فقال مسلم بن الوليد مشبها خيله السريعة بالذئب: (٤)

مِسنَ كُسلُ نَهْسِدٍ لا يُسزَال كأنُّسه يُسينَمُ اله

يَسونمَ الهسيّاج عملُسسٌ مَنظُسور

(۱) نفسه ۱۲۶.

<\*\*\*

<sup>(</sup>٧) ديوان الأعطل صنعة السكرى - تحقيق فغر الدين قباوة ص ٢٨٧ ق ٢٩، ٣٣، ٣٣، شرح ديوان الأغطل ٤١٠. أترزه: ذهب يه، أو أيسه. التعداء: العدو. الجناجن: عظام الصدر. الفقار: وسط الظهر. الغوج: الجواد من الغيل. السرحان: الذلب. الطل: الندى أو المطر. زهاه: استخفه واستحثه. الرائحة: المطر. والقطار: ماء القطر

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣٢٠/٢ تحقيق كرم البستاني – دار صادر بيروت ١٩٦٦.

<sup>(</sup>٤) ديواته ٢٧٤.

#### ٢ تشبيهات الإبل والناقة.

قال ابن كراع يذكر ناقة: (١)

كان خيال النَّب بفوفها إذًا ما غَدتَ فُتلاً مَرَافِقُهَا دُفْقَا

أى همى خفيفة كمان ظلالها ظلال الذئب من خفتها. ويروى (كأن خروف الذئب)، يريد: كأن ولد الذئب ينيّب في جنبها فتعدو، والفتل أى ينفتل المرفق عن الإبط فلا يحزه و لا ينكته، دفقا: متدفقة بالعدو.

وكذا فعل ذو الرمة حين قال: <sup>(٢)</sup>

ورِجْلٌ كظل الذُّنب الْحَدَى سَدُوها وَظِيفٌ أَمَسَرُتُهُ عَصَبَ السَّاقِ أَروح

أى هي في سرعتها تشبه رجلها ظل الذئب بحيث لا تكاد ترى.

وقال كعب: (٣)

تجاوب أصداء وحيسن يسروعها تصور كساب على السرحل عائل يعنى ذئبا، عائلا محتاجا.

وقال أبو النجم يذكر جنينا ألقته الناقة: (1)

تطبق القبلاة إذا خَسبُ المسراب بها كمسا تَخُسبُ ننساب القفسرة السورُقُ

<sup>(</sup>١) المعاتى الكبير / المجلد الأول ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) ديوانه: ١٢١٩. ألحق سدوها وظيف: السدو: الخطو، أمرته عصا الساق: أى عظم الساق، أى فتله عظم الساق. والرُوح: اتساع في الرجلين، ميل إلى الخارج.

<sup>(</sup>٣) المعاتى الكبير المجلد الأول ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) ديواته ١٦٧.

<sup>(</sup>٥) ديوانه في ١٣٤ ص ٢٠٩. خبُّ: هاج واضطرب. الوزق: جمع أورق وهو الذي لونه لون الرماد.

وكذا فعل العباسيون، فقد لاحظوا سعة أشداقها، وقوة أصلابها، وتكامل أعضائها فشبهوا إبلهم الشديدة بها، قال ابن الدمينة: (١) مؤيّد الصلب، رحب الجوف مطردا كالمنسيد لا جَانِسيًا كسزًا ولاَ طُنُسيا

<sup>(</sup>١) الطبيعة في شعر العصر العباسي الأول ص١٦٨، وديوان ابن الدمينة ١٢٥.

#### ٣. البقر

قال ابن مقبل وذكر بقرة: (۱)

حَــتَّى اهــتَوَى بِكُـرَها بالجزع مُطْرِدُ هَمَلًــعٌ كهِــلاًل الشُّــهر هَدُلُــول لــه هَمَلًــعٌ كهِــلاًل الشُّـهر هَذُلُــول لــه مــن زغب طَارَ الشُنّاءُ به علـــى قـــرى ظهــره إلا شــماليل

### ئد الكِلاَب

وشبهوا كلاب الصيد الضارية بالذئاب، قال ذو الرمة: (٢)

هَاجَــتُ لَهُ جُــوْعٌ زُرُقٌ مُخَصئُــرَةً شَــوازِبُ لاَحَهَـا التَّغْرِيـثُ والجَلَـبُ عُضنَـفٌ مُهَـرِيَةُ الأَثْنَـدَاقِ ضَـارِيَةً مــثلُ السئـراحين فــى أعناقها العَنَب

وقال أبو نواس يصف كلبه: (٢)

 <sup>(</sup>١) المعاتى الكبير ١٨١/١، والقصوص ١١٤/١ البيت الأول ققط وقد قسر الهذاول بــ: الرّملة الطويلة المستدقة.

<sup>(</sup>٧) ديواته: بتحقيق الدكتور عبدالقدوس أبو صالح جــ ١٩٧١، ٩٨ ط بيروت. جوّع: كلاب جوع. مخصرة: ضامرات الخواصر. شوازب: ضامرة بشدة. لاحها: أهزلها وغيرها. التقريث: التجويع. الجنب: التصافى رنتيه مع جنبيه من شدة العطش. الأغضف: الذي مال طرف أننه إلى ما يلى قفاه. مهرتة الأشداق: واسعتها. ضارية: حريصة على الصيد. السراحين: الذناب. العنب: السيور التي تشد في أعناق الكلاب.

<sup>(</sup>۳) دیوانه ص ۳۰۰ دار صادر.

#### ه تشبيهات الإنسان:

في أمور كثيرة وجدنا الإنسان يشبه بالذئب:

فقد قالوا عن اللص: أمرط، تشبيها بالذئب، والأمرط من الذئاب: الذي ذهب شعره لكبر سنه.

وقالوا عن اللص - أيضا -: خمع، وذو الإخماع هو الذئب.

وهذه التشبيهات منها ما يراد به الجانب الحسن، ومنها ما يراد به السه ء.

فمن الأول قول الشنفرى: (١)

وأغدُو على القُوتِ الرَّهدِدِ كَمَا عَدَا أَوْلُ تَهَدَّاهُ التَّسَنَاتِفُ أَطْحَسَلُ وقول طرفة: (٢)

وكرى إذا نسادَى المُضسَافُ مَحَتُسِبًا كمسيد الغَضسَا نَبُهُ سَنَه المُستَورَدِ وقال خداش بن زهير يصف رجلا: (٣)

يُخَالِسُ الخَالِي وهي محضرة كَأَتُما ساعداه ساعدا نيب فهو يشبه سرعة اختلاسه للطعن بسرعة يدى الذئب.

وقال رؤبة: (1)

يَشْفَق بسى الغيران حتى أحسبا سيدًا مفسيراً أو لسياحا مفسريا

(١) من اللامية - راجع تحليلها.

(٢) ديوانه – المطقة.

(٣) المعاتى الكبير ١٨٨/١.

(٤) المعاتى الكبير ١٨٦/١.

<\r\ \q

أى: أتقى على الحرم كما يتقى الذئب على الغنم، واللياح الثور الوحشى الأبيض، وكسانوا يتطيرون من المغرب ويتشاعمون به، أى فكأنى ذلك بكراهتهم للنظر إلى.

وقسالوا للطويسل مسن الناس: عَمَرَد، والعَمرُود: الطويل من الذاب.

وقال عبيد بن أيوب العنبرى: (١)

بائ قَـتَى بِا الْمِنْى حبيب بُليتُمَا إذا تَـانَ يَوْمَـا للغَــبَارِ عَمُــودُ بمُـنَعَرِقِ السّريَال كالسّيد لا يَسنى يُقَــادُ لحَــرنِ أَو تَــراه يَقُــودُ

وهو يهزأ برجلين من ضبة ضرباه لأنه تحدث إلى فتاة منهم، فتوعدهما بالغارات، ولكنه تسراجع، لا لخوف منهما، بل لأجل رجال كرماء من عشيرتهما.

ويشبه امرؤ القيس الربئ الذي يربأ للقوم بتستره وتخفيه بذئب الغضا لأنه أخبث الذئاب، قال: (٢)

بَعَثْ نَا رَبِي الْمُعْدَى الْمُعْدَى مُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى المُعْدَا وَمُعْدَى المُعْرَاءَ ويتُلَّى

ومن الجانب السئ قول خداش بن زهير: (٣)

قَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) سمط اللآلي ٢٨٤، الحيوان ٦/١٦٨.

<sup>(</sup>٢) ديواته ١٧٢ وانظر مبحث الأمثال (هو يمشى له الضراء).

<sup>(</sup>٣) المعاتى الكبير ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٤) الحيوان ٦/٤٨٦.

الذنب فى الأدب القديم

السنَّاسَ دَانِسا فسى طِسلاَب الغسنَى كـــــسانُوُب تَنْهَشُــسها أَدُوبٌ

#### ٦۔ الکَّارُبِ:

وكان نصيب الصيّاد - صاحب الكلاب - وافراً في تشبيهه بالذئب:

قال الأعشى: (١)

الغُفُلُ .... الغُفُلُ .... الغُفُلُ .... الغُفُلُ .... عسبًا مِستُّل القَسنَاة أَزَلُ ... يَسَسعَى بهسا مُغَساوِدِ أَطْحسلُ لَسيْسَ لَسهُ مسا يُحَسانُ حِسولُ

أحَـس بالسُـمار عُجَـل طمـل أ أطلَـس طَـلاع الـنَجادِ على الوحَـ فـى السره عُضنَـف مُقلَـدة كالسّـيد لا بَـنمي طَـريدته وقال أيضا: (٢)

فلمسا رآهسا قسال: يسا خسير مَطْفهم

وصنسادَف مسئلُ الذُّنْبِ في جَوْفٍ فَتَرُرَةٍ

أى أن الصياد كان كالذئب فى مخبئه، فقد سُر ً سروراً عظيما حين وجد طعاماً له.

وقال بشر بن أبى خازم: <sup>(۱)</sup> ويَاكَـــرَهُ عـــنْدَ الشُـــروقي مكلُـــب وقال نو الرمة: <sup>(1)</sup>

كَاتُمُ الْمُ الْمُمُ اللَّهُ اللّ

أزلُ كسيرندان القصيمة أغيرُ

علين طراد وحوش معندة خلّف نيدا خلّف منفدا المعندة مناخلة منفدا

<sup>(</sup>۱) دیوانه ق ۲۰ ص ۲۷۹ وهی هکذا فی الدیوان.

<sup>(</sup>۲) تقسه ۱۲۰.

<sup>(</sup>٣) ديوانه /٨٤ بتحقيق د./ عزة حسن.

<sup>(</sup>٤) ديواته ٣٠٧/١ - ٣٠٨. علين: رأى. طراد وحوش: صياد. أطماره: أخلاقه. جلَّان: ألبسن. منعد: النَّنب

يتحدث عن ثور وحشى رأى صائداً يلبس ثيابا خلقة بالية، وهذا الصياد قد خرج من إنسيته فصار ذئباً، خلقه كخلقه، دهاءً ومكراً وخفة عدو، وهو يختلس الشئ اختلاسا...

وقال ذو الرمة في بائيته يصف صيادا: (١)

مُقَـزُع، أطلَـسُ الأطمـارِ لَـيْسَ لَهُ إِلَّا الضّـرَاء وإلاَّ صَـيدها تَشَـبُ وقال الأخطل: (٢)

ظَـلُ السِرُمَاةُ قُعُـودًا قـى مَرَاصدهم للصَّـيْد كسلُّ صَـبَاح عـندهم عـيد مـثلُ النُنَسابِ إذا مـا أَوْجَسُوا قَنصنا كَاتَـتُ لهـم سَـكَتَةً: مُصنَـغِ ومَلْـبُودُ وقال: (٣)

طَساو أَلَلُ كسسرحانِ الفسسلاَةِ إِذَا لهم تؤسس الوخش مسنه نَبَاةً خَتَلا وشبهوا نواشر الرّجل بنواشر الذئب، قال شاعرهم (1)

قسد أبقسى لَسكَ الفَسزَقُ مسن جسمه نَوَاشِسر سسيد وَوَجَهُسا صَسبِيحًا ويروى: (قد أبقى لك الأيْن) أى الإعياء.

أى بقى من جسمه مثل ذراعى نئب، شبه عصبه بعصب النئب لأنها ممددة.

قال الأخفش: ليس المعنى أنه يُعيى، إنما أراد الشحوب والضُّمر فكأنه مُغي وليس بمغي.

<sup>(</sup>١) راجع تحليل القصيدة في بحثنا (ثور الوحش بين النابغة وذي الرمة) وانظر الديوان ١٠٠/١.

<sup>(</sup>٢) ديوانه - ص ١٠٤ ق ٩ تحقيق د./ فخر الدين قباوة - صنعة السكرى.

<sup>(</sup>۳) نفسه ص۱۵۲ ق۱۳.

<sup>(</sup>٤) شرح أشعار الهذليين ٢٠٣/١ والبيت لأبى ذؤيب. النواشر: عصب باطن الذراع. نواشر سيد: أي ذئب. ووجها صبيحا: أي أن السقر لم يقسده.

| القديم | الأدب | ۵, | الذئب |
|--------|-------|----|-------|
| -      | 400.  | -  |       |

ونواشر سيد: يريد أنه شديد البطش، قوى اليد كيد الذئب، ولم يقل الأسد، لأن الذئب نواشره ممندة، وساعد الأسد كأنه كُسِر ثم جبر، فليست نواشره ممندة.

قال ابن حبيب: يريد أن نواشره عارية كنواشر الذئب، وذلك يستحب في الرجال أن تكون نواشر الرجل بادية.

وقال الآخر:

..... كأثما سناعِدًا فيسب

الذنب في الأدب القديم

#### ٧\_ أشياء أخرى:

\* شبهوا الريح في إتيانها من كل جانب بالذئب، قال طرفة في صهره هاجيا: (١)

تَــذَاءَبُ مِـنْهَا مُـرزعٌ ومسيلُ وأتست علسى الأقصسي صَبّا غَيْرُ قُرّة وقال ذو الرمة: (٢)

ف بات يُشْ لَذُهُ ثَالًا وَيُسْ هَدُهُ تَــذَاوُبُ الــريح والوسواس والهَضبُ وغير نلك.

\* وشــبهوا لَبَنًا – في لونه – بلون الذئب، وذلك لكثرة ما أضيف إليه من ماء، قال الراجز: (٣)

مَسا زِلْتُ أَسْسِعَى مَعَهُسم والتسيط حستى إذا جَسنُ الظسلام واخستلط جاءُوا بمَذْق هَلُ رَأَيْتَ الدُّنب قط

وأنشد ابن الأعرابي: (١)

شَسَريتًا فَلَسَمْ نَهْجَساً مسن الجوع نَقْرَة سمارًا كمايط النسب سُودًا حَوَاجِرُه أى شربنا ما لم يُغننا إلا أن رد أنفسنا.

والسمار: اللبن الممذوق بالماء.

\* وشبهوا السهم بمتن الذئب في استوائه، فضلا عن توسطه بين الطول والقصير.

<sup>(</sup>۱) سېق.

<sup>(</sup>٢) سبق.

<sup>(</sup>٣) المعانى الكبير ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٤) نفسه ٢٠٤/١ وانظر اللسان.

قال الداخل بن حَرام واصفا سهمه: (١)

كمنسن النبسب، لا نكسس قصير فأغسرقه ولا جنسس عمروج كمنسن النبيوا شراسة الدهر وقوة فتكه بشراسة الدئاب وقوة فتكها، قال بشار: (٢)

بشار: (٢)

<sup>(</sup>١) وقيل اسمه: زهير بن حرام، وقيل هو لرجل اسمه: عمرو بن الداخل، هو أحد بنى سهم بن معاوية من هذيل. انظر / شرح ديوان الهذايين ٢٩٦٢، والنكس: الذي جُعل أعلاه أسفله، فوقه مكان نصله. وقيل: إنما حدث له ذلك بسبب الكسار النصل. أغرقه: إذا نزعت قيه يجاوز: يدخل فيه.

<sup>(</sup>۲) دیواته ۱/۲۴۸.

# المبحث الثانى الذئب معادلا موضوعيا



#### الذنب معادلا موضوعيا

الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الوجدان في الفن هي بإيجاد "معادل موضوعي".. أو بعبارة أخرى: بخلق جسم محدد، أو موقف أو سلسلة من الأحداث تعادل الوجدان المعين، الذي يراد التعبير عنه إذا ما اكتملت الحقائق الخارجية التي لابد أن تنتهي إلى خبرة حسية، تحقق الوجدان المطلوب إثارته. (١)

ويعرف (ت س إليوت) المعادل الموضوعي بأنه: (٢)

التركيبة المعادلية لإحساس معين، بحيث إنه إذا ما اكتملت الحقائق الخارجية الستى لابد وأن تنتهى إلى خبرة حسية تحقق الإحساس المطلوب إثارته، هذه الحقائق الخارجية التى لابد وأن تنتهى إلى خبرة حسية هى النسيج المصنوع منه المعادل الموضوعي. أما التركيبة المعادلة للإحساس فهي إدراك الشياعر للشكل العام للمعادل الموضوعي، أو بمعنى آخر التركيبة هى الوجدان، والحقائق الخارجية هى الشاعر – ومن امتزاج الاثنين امتزاجاً تاماً – بحيث لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر – تتكون القصيدة.

وقد تجلى المعادل الموضوعي واضحاً في شعر الذئب منذ (امرئ القيس)، حين قال:

بسه الذلب بن يفوى كالخليع المُعَيِّل الفيني إن كنست لمسا تمسول ومَسنَ يَحْسَرُتُ حسرتي وحَرَثُك يهزَل

وواد كَمَسوفْ العَسيْرِ قَفْسرِ قَطَعْستُهُ فَقَلَّتُ له لمساعَسوَى: إنْ شساتَنَا كَانَسَا الْمَاسَدِيَّا الْمَاتَسَةُ

<sup>(</sup>۱) مجلة الكاتب - العدد الثاني / مايو ۱۹۹۱ ص ۷۰ وما بعدها - د./ رشاد رشدى - بعنوان المعادل الموضوعي.

<sup>(</sup>۲) نقسه ۷۸.

فامرو القيس وحده في ذلك الوادى، والذئب كذلك... وامرو القيس جعل الذئب كالخليع... ثم يمتزجان معا في قوله (كلانا)، إذ يتشابهان في أن كلا منهما لم يدخر لغده، فاستحقا ما نزل بهما.. أما امرو القيس فكأنى به يشير إلسى تهاونه في مؤازرة أبيه في حكم القبيلة، وانصرافه إلى لهوه وعبثه، فكان ذلك عاملا من عوامل ضياع الحكم.. والذئب لا يأكل من فريسته إلا مرة واحدة.. وكل من يسلك هذا المسلك يستحق أن يهينه الدهر، فينزل به ما ينزل.

وتاتى قصيدة (الشنفرى) اللامية لتصور الذئب وجماعة الذئاب أروع وأدق تصوير في رأيى.. وفيها اتخذ الشاعر الذئب معادلا موضوعيا حين (غدا) كما (يغدو)، والذئب جائع كما أن الشنفرى جائع، وإذا كان الذئب قد ذهب (يستعرض) الريح، أى يمشى في الاتجاه المعاكس، فإن الشنفرى قد نط ذلك المنحى حين عارض قبيلته، أو بالأحرى شيوخها..

وإذا كان الذئب (يخوت ويعسل بأذناب الشعاب)، فتلك أيضاً رغبة تتحرك داخل الشنفري.

كــل مــنهما وقــع عليه سحق وقمع وعدوان، ومن ثم اضطر إلى أن (يضبح).

لكن الذئب حين عوى أجابته النظائر، أما الشنفرى فلم يجد من يجيبه هناك.. ولربما وجد هنا – في عالم الصعاليك – من يجيبه.

وفى العصر الأموى نجد (الراعى النميرى) يجعل الرعاة – أى عمال الخسراج – مسئل الذئساب فيرسم صورة بارعة للرعية مع هؤلاء العمال الظلمة.. حين يقول:

يَدْعُسو أمسيرَ المؤمنيسن ودُونَسه كهُدَاهِسد كَمَسَرَ السرُمَاةُ جَسنَاهَهُ وقَسعَ الريسيعُ وقد تَقَسارَبَ خَطْسُوهُ مُتَوَعَنَّسحَ الأَقْسرابِ فسيه شُسهبَةً كنُخَسانِ مُسرتَجل بساعتَى تَلْعَسةِ

خَسرُق تجسرُ بسه السرياخ ذُيُسولا يَدعُس بقارعسةِ الطسريق مَديسلاً ورأى يَعَفُونَ سسه أَزَلُ نَسُسسولاً تَهسسُ النَّذَيْسِن تَغَالُسه مَشسكُولا غَسرتُانُ صَسَرُم عَسرتُها مَسلكُولا غَسرتُانُ صَسَرُم عَسرتُها مَسلكُولا

أرأيت إلى ذلك الطائر المسكين الذى فقد سلاحه الوحيد وهو الطيران، ومسن شم صار عرضة للأخطار.. وإذا بنئب يمتلك كل أسلحة الفتك يهجم على ذلك الطائسر!! إن الرعية قد كُسرت أجنحتها، وجُرِّنت من كل ما يمكنها مسن مقاومة الظلم والعدوان، والرعاة مثل أولئك الذئاب لا مشاعر لديهم، فبالرغم من أن منظر تلك الحمامة يثير الشفقة والحنو، إلا أن مشاعر الغلظسة والطغيان والتجبر مسيطرة على أولئك الظلمة، الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا نمة، مستبعدين أن يصل أمرهم إلى الخليفة.

والقصيدة علامة بارزة - مع قصيدة الكميت - تفصح عن طغيان السعاة وعمال الخراج، الذين طغوا وبَغُوا حينتذ.

وفي ذلك العصر كان الخوارج يعادون الدولة، وهم مطلوبون لديها، وإذًا صار لزاما على الخارجيين أن يتذأبوا حتى لا يقعوا في أيدى طالبيهم.. ومن شم وجدنا (الطرماح) معجبا أشد الإعجاب في قصيدته الحائية بذئب (أحلل)، أي في رجليه شكال وقيد، وهو رمز استخدمه شعراء العصر الأموى تعبيرا عما تمارسه السلطة من تكميم الأفواه، وتقييد الحريات.. إلخ. ويصف ذئبه بالذكاء حين عرف كيف يأتي بالغنيمة الباردة، وهي الضباب الغبية، وفي ذلك رمز أيضا. وهو خفيف الحركة، حَذِر، جوّال.. إلخ

فكان الطرماح يجعل الذئب مثالا يحتذى للخوارج الذين ينبغى عليهم الحذر، وأن يكونوا أنكياء.. وباختصار: أن يتذأبوا حتى لا تأكلهم الذئاب.

والطرماح نفسه يجعل الذهب معادلاً موضوعياً لخصومه، الذين يتربصون به الدوائر، ويكمنون له بالليل.. فيحذره:

فَقُلْسِتُ: تَطَّسِمْ يِسَا نُوْالُ ولا تَفُسِنَ وَلاَ تَثْفَسِنِغ للَّسِيلُ وَهُسِوَ خَسِنُوعُ وَلاَ تَغْسِو عَيْةً تُعْسَادِفَ قِسْرَى الظُّلْمِسَاء وهو شنيعُ

لكسنه لم يرعو، ولم ينزجر.. ومن هنا رماه بسهم قضى عليه.. وهذا السهم - في رأيي- يتمنى الطرماح أن لو سنده إلى خصمه وقضى عليه.

ولم يبعد نئب (مالك بن الريب) - أحد صعاليك العصر الأموى - عن ذئب الطرماح، فقد تذاكى نئبه عليه، وحاول الإيقاع به، وظل يراوغه، ويحتال له، ويأتيه من كل جهة، وكان ذلك ليلا، فأنذره وحذّره:

رَجَسرتُكَ مَسرُات، الأمُسا غَلَبَسنى ولَسمْ تَسنْزَجِر نَهَتَهُ تُ غَرَيْكَ بالطَرْب وهكذا كان مصيره إذ لم ينزجر، فصار أضحوكة للناس..

فما الذئب هذا إلا معادل السلطة التي تعللب مالكاً، حيًّا أو ميتاً.

ونأتى إلى اللوحة الرائعة لتى رسمتها اليد الصنناع فى العصر العباسى، رسمها كل من (البحترى) و(الشريف الرضى).

فذنب البحترى يظهر فى جو ملبّد بغيوم الأسى والقلق والتوتر، جو يعكس الحياة فى العصر العباسى، تلك الحياة التى كدرت بعد صفو بالنسبة للبحترى، ولم يعد نجمه كما كان أيام المتوكل.. وأتى بهذه الصورة بعد أن صرح بالعلاقة السيئة التى تربطه بأقاربه، أولئك الذين أشار إليهم بأنهم جفوه وأساءوا إليه فى أكثر من قصيدة، ومنها السينية، حين قال:

ولقَد رَايدن مُدن وَالْد نَد وَالْد وَالْدُ وَالْدُوا وَالْمُوا وَلِيْمُوا وَالْمُوا وَالْمُو

ومن هذا ترك لهم المكان كله على اتساعه، ووجه عنسه إلى إيوان كسرى:

حَضَـَــرَتْ رَحَلَـــى الهُمُــومُ قَوَجُهُـــ ــــتُ إلـــى أَبْــيَض المَدَائــن عَنْمـــى

وكان لزاما على البحترى أن يواجه ذلك الذئب، الذى حاول أن يقضى على الشاعر، وبالفعل قتله البحترى، ثم جمع الحصى، وشواه، ونال خسيسا منه..

وما هذا الذئب - عندى - إلا الإنسان المتذئب الذى تخلى عن إنسانيته و آدميته، و تحول إلى وحش كاسر، خال من كل مشاعر الحب. إنهم أقاربه الذين تربصوا به وكادوا له، وحاولوا القضاء عليه..

والشريف الرضي يستخدم الذئب معادلاً موضوعياً لنفسه تارة، ولخصومه تارة أخرى.

ذلك أن الذئب فيه صفات جيدة، وأخرى خبيثة. كما أسلفنا، فالرضى حذر، يقظ، وهو مهموم، تمامًا كالذئب..

ثم يستخدمه معادلاً لخصومه حين يصفه بأنه يُخاتل، ويُخادع، ويستخدم حيلاً ماكرة خبيثة، إذ يوحى للناظر أنه أعرج، والحقيقة غير ذلك، ثم يتظالع إلى أن يصل صدره إلى الأرض..

وابن خفاجة الأندلسى يجعل ذئبه معادلاً لأولئك المتربصين بالدولة الإسلامية في الأندلس، سواء أكانوا الصليبيين من دول أوروبا أم أولئك المستعاونون معهم.. والذي يرجح ذلك أن ابن خفاجة لم يذكر لنا خاتمة قصيته، بل لم يصرح بالمواجهة المباشرة مع الذئب، وهي مواجهة لم تكن نهايتها قد ظهرت حينئذ..

# البحث الثالث

# مسسرح اللقساء

- ١ المناهل.
- ٢- الصحراء.
- ٣- في معرّسهم.
- ٤ عند إيقاد النار (النئب ضرَفًا).
- ٥-حول الديار العامرة (الذنب لصًّا).
  - ٦ مع الصعاليك (نِئلبٌ وذُوبَان).

## مسرح اللقاء

#### <u>١ـ المناهل:</u>

ورود المناهل مناط فخسر لسدى الشعراء القدماء، ولاسيما المناهل المحفوفة بالمخاطر، إذ إنها غالبا مأوى للسباع والوحوش والزواحف.

وهناك من المناهل من ينذر الناس بعضهم بعضا من ورودها، كما قالت (الخنساء) ترثى صخرا:

أهللُ المسوارد مسا فسى ورده عسارُ يسا صنسخرُ ورَّادَ مَساء قَسدُ تَسنَاذَرَه

فليس من عار على من يرهب هذا الماء فلا يَرِدُه، لكن صخراً (ور اد) هكذا بصيغة المبالغة. ثم إنه يرد هذا الماء ماشيا ك (السَّبَنْتَى)، لأنه لابد له من أن يستأسد ويتذأب:

لسه سلاحان أتسياب وأظفسار (١) مَثْنَى السُسبَنْتَى إلى هَيْجَاءَ مُعْضلة

و(طرفة بن العبد) يفتخر - في معلقته - بإغاثته الملهوف المكروب،

وهو إذ يسرع لذلك فهو مثل نثب الغضاء المثار، الوارد الماء: (٢)

فَلَسُولًا تُسْلَاثُ هُسُنَّ مُسن عيشة الفتي فَمَنْهُسَنُّ: مسَيْقَى العَسادُ لِأَتِ بَشُسَرُيةً وكسرًى إذًا تُسادَى المُضسافُ مَحَنُّسبًا

وجَسنك لَسمَ أَحَلُسل مَستَى قَام عُودى كَمَيْتِ مَستَى مَسا تُعْسلُ بِالْمُسَاءِ تُزَيْد كسيد الغَضَا - نَبُهْتُه - المستُورُد

<sup>(</sup>١) راجع تحليل القصيدة في كتابنا / من الأدب الجاهلي ١١٠-١٤٨.

<sup>(</sup>٢) راجع الأبيات من معلقته في الديوان / تحقيق د./ على الجندى ص٠٥، ٥١، وكتابنا: تمرد طرفة.

لم أحفل: لم أبال. عُودى: من يعودونني في مرضى. كميت: خمر فيها سواد وحمرة. تُكلَّ بالماء: يصب عنيها الماء. تزيد: يصير لها زيد وهو الحباب والرغوة. كرّى: عطفى ورجوعى. المضاف: الخاتف المذعور. محنيا: هو القرس فيه اتحناء بيده. سيد: ننب. الغضا شجر، وذنابه أخبث الذناب. نبهته: هيجته وأثرته. المتورد: الذي يرد الماء.

أما (المتنخل الهذلى) فيرسم صورة للمنهل الذى يرده، فيصوره وقد خلا من الإنس، وفيه دلالة على أن وروده مخيف محذور، وليس هناك سوى الوحوش الضارية، والسباع المفترسة، التي اعتادت ورود ذلك الماء.. ويبدو أن تواجدها في ذلك المكان بهدف الافتراس.

كان على المتخل إذًا أن يتوحش، إذ إن هناك صراعاً واقعاً، بين (الذئب الإنسان) و(الذئب الوحشى = السرحان).. معركة على انتزاع الحياة، لو لم يشرب المتنخل لقتله العطش، والذئب كذلك، كلاهما (حَرَّان قاطى).

ولم يكن المكان مقصورا على الذئبين، بل إن هناك حيات، آثار زحفها واضحة على الأرض، إذ تشبه آثار السياط.

كما أن هناك أصواتاً مزعجة، مخيفة، وكأنها موسيقى جنائزية، ترعب من يفكر في ورود ذلك الماء، إنه صوت البعوض الكثير جدا، فيظن أن هناك ناسا، والحق غير ذلك.

وتـزيد الوطأة لكون الوقت الذى يرد فيه الشاعر (قبيل الصبح)، وهو وقت سكون وهدوء. يقول المنتخل: (۱)

عَسَى أَرْجَالِسَهِ زَجَسَلُ القِطْسَاطِ كَالْمُسَاطِ كَالْمُسَاطِي كَالْمُسَاطِي كَالْمُسَاطِي

٥٧ - ومساء قَسدْ وزَنتُ، أَمَسيْمَ، طام
 ٢٧ - قَبْستُ أَنْفُسنَهُ السُسرخانَ عسنه

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذايين ۱۲۷۲ - شرح السكرى - تحقيق عيدالستار قراج، ط المدنى ۱۹۹۰، وجمهرة أشعار العرب ۲۳۲ - والنص منه - المطبعة الرحمانية - ۱۹۲۱.

<sup>(</sup>ب٥٠) طامى: مرتقع. زجل: غناء. قطاط: سناتير. ورواية أشعار الهذايين (الغطاط) وهو ضرب من القطا.

<sup>(</sup>ب٢٦) أنهنه: أذود وأدفع وأكف. السرحان: الذنب. قاطى: شديد العطش. ورواية الهذليين (ساطى) أى ذو سطوة واندفاع نحو الخصم.

٧٧ - قلسيلٌ وردُه إلا سياعا

٢٨ - كسأن وغسى الخُمسوش بجاتبينه

٢٩ - كسأنُ مسرَاحفَ الحسيّاتِ فسيه

٣٠- شسريت بجنسه وصندرت عنه

تُخَطِّى المَشْنِى كَالنَّسِيلُ المِسرَاطِ وَغَسى ركسِب، أَمَسنِم، أُولِسى زَيِسَاطِ قُبَسيلُ الصُّنِيحِ آثسارُ السّسياط وأبسيضُ صسارِم ذكسر إبساطي

وينجح الشاعر في اقتناص الحياة بشرب الماء، ثم يصدر عنه، وهو قوى، معه سيفه، الذكر، أي الذي يقوم مقام الصاحب، سنداً وظهيرا.

و (أبو كبير الهذاري) يرد ماء مهجورًا مدة طويلة، من الربيع إلى الصيف، لم يرده سوى نئاب نحيلة، قد تمرط شعرها، وهي نئاب عواسل، تتسم بالسرعة وخفة الحركة، وهذه من أهم مقومات الافتراس والتوحش.

ومكان الورود ضيق غاية الضيق، فهو لا يحتمل سوى الذئب، بل إن الذئب يرد من هذا الطريق وهو مائل على شقه.. فكيف يرده إنسان؟ لابد إذًا أن يفعل فعل الذئب من التضاؤل حتى يتمكن من ورود الماء..

والنئاب هناك تعوى لشدة جوعها، إذ لم ترد الفرائس الماء منذ مدة.. مع هذا كله ورد أبوكبير الماء، فأى شجاعة وجرأة وإقدام تلك التى يتصف بها؟ قال أبوكبير: (١)

ء- ولَقَدْ ورَنْتُ المساء لم يَشْرَبْ به

ه- إلا عَوَاسِلُ كالمسرَاطُ مُعسدِة

٦- يُتُسَلَّنَ فَسَى طُرِي سَيَاسِبَ حَوْلَهُ

٧- تُغسوى الذُّئسلَبُ منَّ المَخَافَة حَوكَةُ

زَمَسنَ الرَيسيع إلى شُسهُور الصَّيَّة اللَّسينِ مُسهُور الصَّيَّة اللَّسينِ مَسَوْدِة أَلْسِم مَثَفَضَسَف كَقَداحِ تسبلِ محسبَر لسم ترصف إلمُساطَل رحْسب النامِسنِ المُستَطَوَّة

<sup>(</sup>٢٧٧) تغطى المشي: تسرع في خطوها. المراط: التي لا ريش عليها.

<sup>(</sup>ب٨٧) وغي العُموش: صوت البعوض. الزياط: الجلبة والصياح والضجيج.

<sup>(</sup>پ ۳۰) إياطي: تحت إيطي.

<sup>(</sup>۱) سيقت.

٨- زقب يَظلُ النسبُ يَسْبِعُ ظلِه من ضيقي مَسوردِه استنانَ الأخلف والنجاشى – أو امرؤ القيس (١) – يَرِدُ ماءً، فى مكان بعيد، يخيم عليه الهدوء والسكون، فسلا تسمع هناك صوتاً، وإذا بصوت مفزع يقطع ذلك السكون، إنه صوت ذئب يعوى عواء حزينا، ينم عن بؤس، وكأنه خليع مطرود من قبيلته، وأهله وذويه، لا يجد ما يأكله.. ويرق الشاعر لحال الذئب، فيعرض عليه مشاركته الطعام.. ويرفض الذئب، إذ لم يعتد هو ولا بنو جنسه مثل ذلك، ويدعو للشاعر، شاكراً له ذلك الكرم الفياض.. ويطلب ما ققط..

فيرد عليه الشياعر بأننى تركت لك حوض الماء فاشرب ما شئت، فيستدعى النسب بقية النثاب ليشاركوه الماء، وكأنه قد تعلم الكرم من بنى الإنسان.

يقول:

ومَسَاءِ كَلَـوْنِ لِلْسِبَولُ قَـذَ عَسَادَ آجِنًا قَلَـيلٌ بِـه الأَصْنُـوَاتُ ذَى كَـلاً مَعْلَى لَلْسِبُ عَلَـيهُ عَلَـيهُ خَـلاً مِـن كـل مال ومن أهل ... لِلخ (٢)

والسنابغة النبياني يجتاز ماء بعيداً، نائياً، تعوى الذئاب حوله، ولذا خلا مسن السور اد، ولسم يذكر إنْ كان ورده أم لا، ولكنه اكتفى بالإخبار عن اجتيازه:(٢)

<sup>(</sup>١) على خلاف في نسبة الأبيات إلى أيهما، وقد أشرت إلى ذلك في قصيدة (النجاشي يلقن الذئب درسا في الكرم).

<sup>(</sup>۲) سيقت.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٣٦ صنعة ابن السكيت / تحقيق د./ شكرى فيصل دار الفكر– بيروت ١٩٦٨.

الذنب في الأدب القديم

ومَهْمَسَه نَسَارِح تَعْسُوى النَّفُسِلَبُ بِسِهُ جَاوَزَتُسِسِه بِطَّسَسِنْدَاةٍ مُسْسِنَاهَا وقريب منه قول الكميت: (٢)

وقريب منه قول الكميت: (١)

بنائسية المستاهل ذات خُسول

يسرانى فسى الطعام له مسديقًا

إذا الشستكيّا السئ رأنست حَقَسا

نَسانى المسياه مِسنَ السورُادِ مَقْفَسار وَغَسَثَ الطَّرِيقَ على العِزَان مِضْمَار (١)

لِسِرْحَانِ الفَسلاَة بهسا ضسبيبُ وشُسادِنَةِ الصَسلارِ رَعْبَلِسبُ لمحرومَنِسنِ شُسفُهُمَا السسفوبُ

<sup>(</sup>١) عنداة: ناقة صلبة قوية. مناقلة: تضع رجليها موضع يديها. وحث: غير مستو. الجزَّان: جمع حزن، (١) . . . . .

<sup>(</sup>۲) سيقت

#### <u>٢ـ الصحراء</u>

يلتقى الشعراء كثيرًا بالذئب فى الصحراء، ويوردون لها أسماء كثيرة مثل (دَوِيَةٍ – واد كجوف العير – صَرْماء – بَيْدَاء – خرْق – مَفَازة – تَتُوفة – منخرق – ديمومة – فلاة – يَهْمَاء –..... إلى غير ذلك).

فامرؤ القيس يلقى الذئب في واد كجوف العير:

وواد كَجَسوف العَسيْرِ قَفْسرِ قَطَعْستُهُ بِهِ الذَّنسِهُ يَعْسوى كالخَلسِع المُعَيِّل والمسرقش يلتقى وذئبه فى (دَوَية) وهى الفلاة المقفرة، التى تتردد فيها الأصوات، والتى لا أعلام فيها، فراكبها يضل فيها. يقول:

وَدَوَيُّ \* غَــبْرَاءَ قَــد طَــالَ عَهْدُهُـا تَهَــالَكُ فَــيها الــورِدُ والمــرءُ نَاعِسُ والأخطل كذلك، لكنه يضيف إلى الذئب غراباً:

خَلَسِلَىُّ لَسِيْسَ السَرَّأَىُ أَنْ تَدَرَاتَسَى لَا يَدُويِّسَةٍ يَغْسُوى بِهِسَا الصُّسْدَيانَ لَا السَّسْدَيانَ لَالْعَالَمُ السَّلْمُ السَّلِمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلِمُ السَّلْمُ السَلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلِمُ السَّلْمُ السَّلِمُ السَّلْمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلْمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلِمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَلْمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَلْمُ السَّلِمُ السَلْمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلِمُ الْمُعِلْمُ السَلِمُ السَلْمُ الْم

أما الشنفرى فذئبُه تتهاداه النتائف، والنتائف جمع تتوفة وهى المفازة الواسعة، التي لا ماء فيها ولا أنيس، قال:

وأغنو على القُوتِ الزَّهيد كَمَا عَدَا أَرْلُ تَهَادَاه التَّاتَبَهُ أَطْمَالُ لُو وَالْمَانِ الذَى والطرماح الستقى ونشبه بـ (مُستَرَجْف الأَرْطي) وهو المكان الذى يسترجف فيه شجر الأرطى، وذلك بالرمل، قال:

بِمُسْتَرَجِفِ الأَرْطَى كَانَ جُرُوسَه تَدَاعِى حَجِيجِ رَجَعُه غِيرُ مُفْصِحِ
يُحيِلُ بِهِ الذَّنْسِهُ الأَحْسَلُ، وقُوتُسه ذَوَاتُ المسرَادِيِّ مِسنَ مَسْنَاقِ وَرُدُّحِ لَيُ

والتقى بذئب آخر فى فلاة، وهى الصحراء الواسعة:

وفَ لَهُ يَسَدُ الْمُثَلِ الْمَشَلِ الْمُشَلِ الْمُسَامُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

والسنقى به فى خِرِق، وهو الأرض الواسعة تنخرق فيها الرياح، وكذا المنخرق، قال:

بمنتفرق تَحِن السريخ فيه حتين الجلب في السبّد السّنين وكذا أسماء بن خارجة، قال:

واحيانا يعبرون بـ (بابية المناهل) حما قال الحميث. بِنَائــــية المَـــنَاهلِ ذَاتِ غُـــولِ لِسِـرَخَانِ الفَــالاَةَ بهـا ضَــبيبُ الخ، ما ذكرنا...

. . . .

## ٣\_ في مُقرَّسهم

والــتعريس: أى الــنزول فى مكان ما طلبا للراحة، فنجد ذلك لدى ذى لرمة:

وكَالِسِنْ تَخَطَّبُ لَقَلَتَى مِنْ مَفَازَةً وكَسَمْ ذِلُّ عَنْهَا مِن جُحَافِ المَقَادِر وكَسَمْ عَرَّسَتُ بَعَ السُرى مِنْ مَعْسِ بِلهِ مِن كَسَامُم الجِن أَصْوَاتُ سَامِرِ إِذَا اغْسَتَسُ فَسِيهِ النَّنْسِ لَمْ يَلْتَقِط له والطرماح، حين قال:

فَعَرُسْتُ لَمِهَا اسْتَسْلَمَتُ بعد شاوِه تَسْنَائِف مِها نَجَها بِهِنْ هَجُهوعُ تاويَسنى فِهِهَا عَلَى غَيْرِ مَوْعِدِ لَخُهو قَفْرَةٍ يَضْمَى بهها ويَجُهوعُ

والشريف المرتضى، الذى نزل وصحبه للبيات فى الثنية، وإذا بذئب يزورهم:

ولسيلة بنسنا بالنسية سسهدا ومساحتسوها إلا ظلام وحسندس وقسد زارتسا بغسة الهدو توصلها السيراد غسرتان العشيات الملكس

#### ٤ عند إيقاد النار رالذنب ضيفاً)

وهـو حينئذ ضيف، فالعرب توقد النار، لهداية المحتاجين إلى الطعام، ويسمونها (نار القرى)، قال الجاحظ: وهى النار التى ترفع للسفر، ولمن يلتمس القرى. وقد افتخر بها حاتم الطائى حين قال:

ولسيس عَلَى نَادِي حِجَابٌ يُكنُها لمستوبِصِ لَسيْلاً ولكسن أنسيرُهَا على أن للدكتور محمد السنويهي كلاما في ذلك (١)، وكذا سعيد السريحي. (٢) وليس المجال سانحا للمناقشة، فإن الذي يهمنا هنا هو طروق الذئب عند إيقاد النار.

وقد ذكر ذلك المرقش الأكبر حين قال:

ولمسا اضسانا السنار عسند شسوائنا عسرانا عسرانا عسرانا الله الله السون بائس وهنا كان الشاعر كريما، حتى مع الذئب، وكأن النار التى كانت بمثابة دعوة لكل طارق فتحت المجال لأى جنس وكل نوع، فلم يعد من حق صاحبها أن يرد الطالب، أى طالب.

لكن أسماء بن خارجة لم يقدم الطعام لذئبه حين طرقه على ناره، إلا بعد عتاب وتأنيب وتوبيخ، فأخذ يقول له:

يَا ضَلَ سَعَلَك. ما صَعَت بما جمعنت مِسن شُسب إلسى دُبُ لِسَو كُنْت وَ فَا لُسِب اللَّهِ فِي اللَّهِ الْمُسرِ وَ فِي اللَّهِ اللَّهِ الْمُسرِ وَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَعَلْت صَالِحَ مَا اخْتَرَاشُت وَمَا جَمَعْت مَسن نَهْهِ إِلْسَى نَهْهِ إِلْسَى نَهْهِ إِلَّهِ فَعِلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وتركه أسماء يتضور ويتلوى من شدة الجوع، لكنه في النهاية استجاب الشكاية الذئب، لأنه لم يعتد البخل، ومن ثم قام إلى أسمن ناقة لديه فعقرها،

<sup>(</sup>١) راجع: الشعر الجاهلي: منهج في دراسته وتقويمه ٢٤١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) راجع: حجاب العادة / أركبولوجيا الكرم، من التجرية إلى الخطاب ص٣٦ وما بعدها.

وتركها للذئب وعياله، وليس ذلك عجيبا من (ابن قاتل شدة السغب).. وقريب من ذلك ما فعله الكميت.

ويختلف مسلك الفرزدق تماما عن أسماء، فهو الذى وجّه الدعوة إلى الذئب، وتقاسم معه الزاد، وطلب إليه أنْ يتخلى عن غدره ومكره وختله، ولكن أنّى ذلك؟!.

دَعَـــوتُ لِـــنَارِی مَوهـــنَا فَأَتَـــانی وائِـــاك فــــی زَادی لمُشــــترکان وأطلُّ سنَ حَسنُ اللهِ ومَسا كَسانَ صَاحِبًا فَلَمُ انتَسا قُلْ تُ : اننُ دُونَ اللهِ إِنَّسنى

### هـ حول الديار العامرة (الذنب لصًّا)

وهناك الذئب الذي يقترب من الديار العامرة، والأماكن المأهولة علّه يظفر بطعامه المفضل، وهو الضأن. هذا الذئب وجدناه لدى (عمرو ذي الكلب) الذي عاث الذئب في غنمه فسادًا، ثم انتقى أفضلها وفتك بها.. فما كان من الشاعر إلا أن أقسم ليقتلنه حين يعود، وقد أبر بقسمه.

ذلك الذئب هو الذى خشيه كعب على غنمه - إن اشتراها واستجاب لقومه حين نصحوه بذلك -، فقال:

أَخْشَسَى عَلَىنِها كَسُويًا غَيْرَ مُنْخِرِ عارى الأشاجِع لا يَشْوِى إذا ضَغَما إذا تلوى بلحسم الشَّااةِ تَسبُرها أُسلاءَ بُردِ ولسم يَجْعَلُ لها وَصَمَا

لكن هذا الذئب لم يفلح فى مباراته مع المرأة البخيلة، وعاد يجر أذيال الفشل والخيبة.. إنه ذئب حُمَيْد بن ثور الهلالى، الذى وفر له أعظم مقومات الافتراس، ولكنه فشل أمام هذه المرأة الحريصة البخيلة. ومن ثم ذهب يتابع الجيش علّه ينجح فيما فشل فيه لدى المرأة.

والشمردل فعل ما فعله (عمرو ذو الكلب)، إذ وجد الضأن نتفر، فأيقن أن هسناك لصنًا، وما كان سوى الذئب، فنفض ملحفته وهب مسرعًا، وما أن شعر به الذئب حتى ولى هاربًا، فتبعه، وصوبً له سهما، يقول فى ذلك:

وطرق الذئب (مالك بن الريب)، ولكن لا ندرى إن كان ذلك إبان صعلكته أم لا.. فإن كان في صعلكته فنرجح أنه ليس ذئبا وحشاً، وإنما هو

إنسان كما أسلفت، لأن الصعاليك ذؤبان، وعلاقتهم مع الذئاب فيها صغو، على أنه كان مطاردًا من السلطة، فربما كان الخصم هو الذئب.

وإن لم يكن في صعلكته – وهذا بعيد – فيبدو أنه حاول أن يفترس شيئا لكن الشاعر لم يصرح، إن كانت بغية الذئب ضانا، أم الشاعر نفسه.

على كل حال، فإنه قتله، وصيره أضندُوكَة للناس.

#### ٦\_ مع الصعاليك (ذناب وذؤبان)

حين خرج الصعاليك من قبائلهم، اختاروا لهم أهلا بدلا من الأولين، آشروا العيش مع الوحوش، الذين لا يفشون سرا، ولا يخذلون الجانى بجريرته:

ولى دُونَكُمْ أَهْلُونَ: سِيدٌ عَمَلُّسٌ وَأَرْقَصَّ رُهُلُسُولٌ وعَسِرْقَاءُ جَسِيْالُ هُمُ الأَهْلُ، لاَ مُسْسَوَدَعُ السِّر ذَائِعٌ لَنَيْهِم ولاَ الجَسَاتِي بِمَسَا جَسَرٌ يُخْذَلَ

وهناك رأوا الوحوش رأى العين، فحين وصفوها كان وصفهم من خبراء، يصفون من الداخل، وليس من الخارج.

ولا غسرو بعدئد أن نجد أروع وصف للذئب وأدقه لدى الشنفرى فى لاميته التي سلفت.

وعبيد بن أيوب العَنْبرى صديق للذئب، بينما صار مستنكرا وجوده بين الإنس:

تَقُسُولُ وَقَسَدُ ٱلْمَنْتُ بِالإِس لَمْسَةً مُخَصَّسَيَة الأَطْسِراف خُسرُس الخَلاَخُل الْمَسْتُ الْمُسْتُ المُسْتُ المُسْتِ المُسْتُ المُسْتُلِقِ المُسْتِي المُسْتُلِي المُسْتُ المُسْتُ المُسْتُ المُسْتُ المُسْتُلِقِ المُسْتُلِي المُسْتُ المُسْتُ المُسْتُ المُسْتُ المُسْتُ المُسْتُ المُسْتُ المُسْتُ المُسْتُلِي المُسْتُلِمُ المُسْتُلِي المُسْتُلِمُ المُسْتُلِمُ المُسْتُلِمُ المُسْتُ المُسْتُ المُسْتُ المُسْتُ المُسْتُلِمُ المُسْتُلِمُ المُسْتُلِمُ المُسْتُلِمُ المُسْتُ المُسْتُلِمُ المُسْتُلِمُ المُسْتُلُمُ المُسْتُلِمُ المُسْتُ المُسْتُ المُسْتُ المُسْتُ المُسْتُلِمُ المُسْتُ المُسْتُلُمُ المُس

وأضنحَى صَدِيقَ النَّلبِ بَعْ عَدَاوة ويُغْسِض ورَيُستَهُ القِفَسارُ الأَمَسالِسُ (والأحسيمر السعدى) يسستأنس بعواء الذئب، في الوقت الذي يرعبه ويخيفه صوت الإنس:

عَوَى الذنبُ فَاسْتَأْنَسْتُ بالذُّنبِ إذْ عَوَى وصنوْتَ إنْسَانٌ فكدتُ أطير وهكذا شأن الصعاليك مع الذئاب. الذنب فى الأدب القديم

المبحث الرابع زمسن اللقساء



#### زمن اللقاء

الذئب ابن ليل، ولذلك نجد الشعراء يحددون زمن لقائهم به، قبيل الصبح:

فهذا المرقش الأكبر يشير إلى زمان اللقاء فيقول:

وَدَوَيِّة غَسِرَاءَ قَسَدُ طَسَالُ عَهَدُهَا تَهَسَلُكُ فسيها السورِدُ والمسرءُ نَاعِسُ قَطَغَتُ السي مَغسروفِها مَسَنْكَرَاتها بِعَسيْهامة تَنْسَسَلُ واللَّسِيلُ دامسسُ

... الخ

وابن عنقاء الفزاري حدّد تحديدا دقيقا حين قال:

بَغَــى كَسْـبَه أَطَــرافَ لَــيلِ كاتُــه ولــيس بـه ظَلْـع مِـن الخُمص ظالع وكعب بن زهير حدد الوقت بــ (بُعَيْد جنان الليل):

وَصَــرَمَاءَ مِذْكَــارِ كَــانُ دَويِهــا بُعَــنِد جَـنَانِ اللَّــيل ممّــا يُخَــيلُ وأسماء بن خارجة جعل الليل كله ظرفا لذلك اللقاء:

كَانِيَّةُ فَهُ اللَّهِ عِلَى الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ فَهُ فَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللْمُعْمِقُلِي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

فَقَامِتْ تَفُسُ سَاعَةً مِا تُطيِقِها مِن الدُّفِر نَامَتُها الكالابُ الظُّوالع

والأخطل يذكر أن رؤيته الذئب والغراب كانت بعد (أن نام نومة): وأرقَـنى مـن بَغـدِ مَـا نمـتُ نَوْمةً وعَضـٰب جَلَـتُ عَـنْهُ القُــيُون يمانى أما الفرزدق فقال:

ول يلة بِتْ نَا بِالغَرِيْنِ نَ ضَافَنَا على النزاد مَمْشُوقُ الذَّرَاعَيْن أَطْلَسُ وَفَى القصيدة الثانية ذكر أن اللقاء كان بعد إيقاد النار.

وذو الرمة يتميز بالدقة في سائر أوصافه، ولذا قال (آخر الليل): بمه الذاب مُذرون كان عُواءَه عُواءُ فَصالِ آخر الله المناب مُذرَق الله عُراء فَصالِ آخر الله عُراء فَصالِ آخر الله عُراء فَصالِ الله عُراء فَصالِ الله عُراء فَصالِ الله عُراء فَصالِ الله عَراء فَراء فَر

والشمردل وهو يتحدث عن عيث الذئب في غنمه، يشير إلى أن ذلك كان بعد أن نام أصحابه الذين كانوا يسامرونه، فقال:

هَسَلْ خُسبَر المسَّرْحَانُ إِذْ يَمنستَخْبِرُ عَسَنَى وَقَسَدْ نَسَامَ الصَّحَابُ السُّمُّنُ

وكان لقاء الطرماح به فى آخر الليل، عند معرّسه، ومثله المرتضى، وإن كان أكثر دقة، حين قال بعد أن ذكر التعريس:

وقد زَارَتَا بَغدَ الهُدو تَوَصُدلً إلى الزّادِ غَرِثَانُ العثلَيات أطلَس وكذا أخوه الرضى، إذ قال:

السمُّ، وقَسد كَسادَ الطُّسادَمُ تَقَضَياً يُشْسَرُدُ فُسرُاطَ السنُّجُومِ الطَّوَالِسِعِ طَسوَى نَفْسَهُ وانْسَابَ في شَمَلَّةِ الدُّجَى وكسلُ المسرِيْ يَسَنْقَادُ طَسوْعَ الْمَطَامِعِ

والظلمــة الحالكة كانت الظرف الذى استغله الذئب ليظهر لابن خفاجة أيضاً.

ولا عجب فهو كما ذكرنا ابن الليل.

. . . .

# المبحث الخامس التناص في شعر الذنب



### التناص في شعر الذنب

النتاص: هو شبكة العلاقات النصية (أى ما يمكن أن يحصل للمرء من المعرفة فكراً، وما يحصل له من متاع النص المقروء نسجاً) التى نتم بوسائل قراءة نصوص أو سماعها، وربما حتى كتابتها.. (١)

ويقرر ابن خلدون أن الشاعر الذى قل حفظه للأشعار الجيدة لا يكون شاعرا، وإنما يكون ناظما ساقطا، يقول: " واجتناب الشعر أولى بمن لم يكن لمد محفوظ، ثم بعد الامتلاء من الحفظ وشعر القريحة للنسج على المنوال يقبل عمل الشعر ". (٢)

ويقول: "ومما اشترطوا للشاعر لكى يكون شاعراً: الحفظ من جنسه - أى من جنس شعر العسرب - حتى تتشاً في النفس ملكة ينسج على منوالها". (٦)

ومن قبل قال ابن رشيق: (4)

" ولسيأخذ - أى الشاعر - نفسه بحفظ الشعر والخبر، ومعرفة النسب، وأيسام العسرب، ليستعمل بعض ذلك فيما يريده من ذكر الآثار، وضرب الأمثال، وليعلق بنفسه بعض أنفاسهم، ويقوى بقوة طباعهم.. ".

<sup>(</sup>١) في نظرية النص الأدبي / مقال للدكتور عبدالملك مرتاض - مجلة الموقف الأدبي - عدد ٢٠١ ص  $\vee$  ٥٠.

 <sup>(</sup>۲) مقدمة ابن خلاون ص٤٤٧ – مكتبة ودار المدينة المنورة للنشر والتوزيع – الدار التونسية للنشر
 ١٩٨٤.

<sup>(</sup>٣) نفسه.

<sup>(</sup>٤) العدة ١٩٧/١.

ويقرر أن الشاعر الذى يصاب بفترة، أو ينبو طبعه، أو تموت قريحته، عليه أن يشحذها وينشطها " بالمذاكرة مرة، فإنها تقدح زناد الخاطر، وتفجر عيون المعانى وتوقظ أبصار الفطنة، وبمطالعة الأشعار كرة فإنها تبعث الجد وتولد الشهوة ".(١)

ويقول أبو هلال العسكرى: (٢)

"ليس لأحد من أصناف القائلين غنى عن تناول المعانى ممن تقدمهم، والصبب على قوالب ممن سبقهم، ولكن عليهم - إذا أخذوها - أن يكسوها ألفاظا من عندهم، ويبرزوها في معارض من تأليفهم، ويوردوها في غير حليتها الأولى، ويزيدوها في حسن تأليفها وجودة تركيبها وكمال حليتها ومعرضها، فإذا فعلوا ذلك فهم أحق بها ممن سبق إليها ".

إن " التناصية: هي تبادل التأثر، بدون قصد، أو بقصد.. هي تشرب مسيدع بأفكار مبدع آخر أو بآرائه أو بأسلوبه.. هي تأثير هذا الأديب في ذلك.. هي تشابه، وهي تعارض – فالمعارض يكتب على سبيل التحدى أو الإعجاب أو الستملح، أو التلطف أو التبرك – هي تلاقي أفكار، وانضمام أطراف، أو تواود خواطر.. وهي – إن شئت – اقتباس ".

" وكل نسص هو تشرب وتقبل وامتصاص وتتسم ومحاذاة ومالمسة ومماسة ومداعبة ومحاورة ومعارضة ومقابسة من نصوص أخرى ". (")

<sup>(</sup>۱) نفسه ۲۰۰-۲۰۱.

<sup>(</sup>٢) الصناعتين ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) الكتابة من موقع العدم ٢٠١ - ١٠٤ (بإيجاز).

والتناص "يتضمن العلاقات بين نص ما ونصوص أخرى مرتبطة به وقعت في حدود تجربة سابقة، سواء بوساطة أم بغير وساطة". (١)

ويذهب أحد النقاد إلى أن "التناص للشاعر بمثابة الهواء والماء والزمان والمكان للإنسان، فلا حياة له بدونهما ولا عيشة له خارجهما". (٢)

ويطول بنا الحديث لو رحنا نتتبع آراء القدماء والمحدثين في ذلك، بيد أن لهذا الموضوع خطره، ومن ثم كان له نصيب كبير من اهتمامنا ولذا أفردناه بدراسة. (٢)

وبمراجعة النصوص التى أوردناها من شعر الذئب نلاحظ -وبسهولة-هذا التشابه والتداخل، والتشرب، والتأثر، والأخذ، والاقتباس... إنه التناص وإذا كان للنص علاقة خاصة بنص معين، فقد يسميه بعضهم: تعالقا نصيا. (1)

رأينا فيما سبق أن الشعراء قد اشتركوا في وصف الذئب، في عدة مجالات:

فسى ورودهم الماء، فذاك نمط شعرى تكرر عند عند منهم.. وكذا عند إضاءة النار وطروق الذئب... إلى غير ذلك مما ذكرنا في (مسرح اللقاء).

**₹**₹₹

<sup>(</sup>١) النص والخطاب والإجراء / رويرت دى بوجراند - ترجمة الدكتور تمام حسان ص ١٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) استراتيجية التناص د/ محمد مفتاح ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) التناص: التكرار النمطى في الشعر الجاهلي (قيد البحث).

 <sup>(</sup>٤) ظاهرة التعلق النصى في الشعر السعودى الحديث د./ علوى الهاشمي -- كتاب الرياض العدد ٢٠- ٢٥ / إبريل -- مايو ١٩٩٨.

كما رأيناه في (المعادل الموضوعي)، للشاعر تارة، ولخصومه تارة أخرى، نظرا لما يجتمع في الذئب من صفات حسنة وقبيحة.

وأيضا في تشبيهات الذئب (سواء أكان مشبهاً أم مشبهاً به)..

وفي أوصافه، من حيث لونه، شكله، مشيه. النح.

وكــذا ما ينطوى عليه من غدر، وخيانة، وختل، ومراوغة... إلى غير الله.

ويلفت النظر قصيدتا (حميد بن ثور الهلالي) و (ابن عنقاء الفزارى)، فقد قال ابن عنقاء:

١- وأغورج مين آل الصيريح كأنه

٧- بَغَـى كَسَـبَه الطَـرافَ لَـيلٍ كاتُه

٣- فلمسًا أبساهُ الرزِّقُ من كلُّ وجهة

٤- طَسوَى نَفْسَسه طَسى الجريد كأنه

٦- وفك ك لحزية فلمسا تَعَادَيسا
 ٧- وهم يأسر شم أزمسغ غَسْرَه

ولم بالمرز ---وقال حميد:

مناى ثُمم أَقْصَى والسبِاللهُ بَالْقَصِع وإن هناق أَصْر مَرزة فَهُو وَاسِعُ

بذى الشَّتْ سيد آبَة اللَّيلُ جَانعُ

واليس به ظلع من الخمص ظالع

جَـنُوبَ المَـلاَ وآيسَـتُه المطَـامِعُ

حَسورَى حَسيَّةِ فسى ريْسورَةٍ فَهُو هَاجِعُ

صنَـــأى تـــم أقْعَــى والـــيِلاَةُ بلاقـــعُ

وإن ضساق رزي مسرة فهسو واسسع

المنسخة المنسخة المنسا تعاليسا
 المسر فسم الامسر فسم الامسع غسيرة

فقارن هذين البيتين ببيتى ابن عنقاء (٦، ٧)... فهذا والأشك من خلط الرواة.

ويتناص البحترى والشريف الرضى مع ابن عنقاء في كثير من أبيات قصيدته.

\* يقول ابن عنقاء:

طَــوَى نَفْسَــه طَــئ الجريــر كاتـــه وقال البحترى:

طَـواهُ الطَـوى حَـتَى اسنَـتَمَرُ مَريرُه وقال الرضى:

طُسورَى نَفْسَسَهُ وانْسُسَابَ فَى شَمَكَةِ الدُّجَى

\* وقال ابن عنقاء:

وفكَ عَادَيَ اللهِ فَلَمُ اللهِ عَادَيَ اللهِ وقال الله قدرى:

عَـــوَى شــم أَقْعَــى وارتَجَـــزْتُ فَهِجِتُه \* وقال ابن عنقاء:

بَغَسى كَسَسبَه اطسرافَ لَسيلٍ كاتُسه وقال البحترى:

وتسيل عُسانُ المشيخ فسى أغسريَاتِه وقال الرضى:

السم، وقد كساد الظّلكم تَفَضَيا يُشَسرتُ ومع ذلك إلا أن لكل شاعر تميزاً وإضافة..

وقد رأينا كعب بن زهير يقرن الذئب بالغراب حين قال:

إذا حضراتى قُلْتُ: لسو تَطَماته غراب وذنب يسنظران مستى أرى وكذا فعل الأخطل حين قال:

وأرْقَسني مسن بغد مَسا نمستُ نَوْمةً

حَــوَى حَــيَّةٍ فــى ريْــوَةٍ فَهُو هَاجِعُ

فمسا فسيه إلاّ العَظْـمُ والرُّوحُ والجِنْدُ

وكسلُ امسري يَسنْقَادُ طَسوعَ الْمَطَامِعِ

صَــاًى ثــم أَقْعَــى والــبِلاَدُ بلاقــعُ

فأفسبل مسثل السبرق يتسبعه السرعد

ولسيس بسه ظُلْسة مِسنَ الخُمْص ظالع

خشاشة نصل ضم افرنده غنث

يُشْسَرِدُ فُسِرًاهُ السَنْجُومِ الطَّوَالِسِعِ

يُسْسِرُدُ فُسِرُ اطُ السِنْجُومِ الطَوَ السِيعِ ضَافَةِ ..

ضافة.. ، بالغراب حين قال:

ألسم تعلمها أتسى مهن الهزاد مُرملُ مُستاخَ مَبِيهِ أَق مقهيلا فأتسزلُ

وعَضْب جَلَت عَنْهُ القُيون يماتي

#### الذنب في الأدب القديم

تَصَاحُبُ مَسَيْقَىٰ قَفْرَةٍ يَغْرِفَاتها غُسرَابٍ وذنسبِ دانسم المَسَسلان ونحن ندرك إلى أى مدى كان تأثر الأخطل بكعب بن زهير فى شعره عموماً.

والطرماح يشير إلى الخصومة بين الذئب والغراب في مكان ملئ بالقلق والضجر، بسبب الجوع والقحط، فقال:

يَظَلَلُ غُدرَابُها ضَدرِمًا شَدَّاهُ شَدَّاهُ شَدِيع بِخُصُومةِ الذَّلْبِ الشَّنُون وقد أشرنا في معرض التحليل وذكر النصوص تلاقي كعب وذي الرمة والطرماح... وغير ذلك.

• • •

## المبحث السادس المعجم الشعرى في وصف الذئب



### المعجم الشعري في وصف الذنب

يدور وصف الذئب حول حقول دلالية يمكن أن نذكر منها:

- أسماء الذئب (راجع أسماء الذئب لذلك)، وهذه الأسماء مستوحاة من صفاته.
- احت ياله ومكره، حيث يطوى نفسه حتى لا يُرى، وقد أشار إلى ذلك ابن عنقاء الفزارى، والشريف الرضى، والمرتضى.
- وأما مراوغة واحتياله فقد ركز عليها مالك بن الريب، والطرماح، والشريف الرضى..
- عدم ادخار الزاد، ومن ثم فهو باحث دائما عن الطعام، وقد أشار إلى ذلك امرؤ القيس، ثم كعب بن زهير، وأسماء بن خارجة.. وغيرهم.
  - بؤسه وجوعه.. وجلُّ الشعراء أشاروا إلى نلك.
  - الخليع المعيّل. وذلك لدى امرئ القيس، والنجاشي.
- عــواؤه يستدعى رفاقه، أو من شدة الجوع، وقد ورد ذلك في معظم القصائد.
- وهــناك أمــور أخرى احتواها المعجم الشعرى يمكن مراجعتها في التشبيهات، والمعادل الموضوعي، وأوصاف الذئب... إلخ.

# المبحث السابع إجادة وسبق وتفرد



#### إجادة وسبق وتفرد

وقــبل أن ننهى هذه الدراسة الفنية نشير إلى أبرز القصائد فى وصف الذئب، وهذه وجهة نظرى قد يخالفنى فيها غيرى.

- ولا أظن أن هناك من يخالفنى الرأى فى أن قصيدة الشنفرى اللامية
   قد تميزت عن غيرها بميزات كثيرة منها:
- أنسه وصف الذئب وجماعة الذئاب من الداخل وليس من الخارج، وأعنى بـ (الداخل) أمرين: كونه من ذؤبان العرب الذين يصفون الحيوان وصف خبير به، عالم بتحركاته وسكناته، ونومه وصحوه، وأكله وشربه... الله حين يصف الذئب فهو في الحقيقة يصف نفسه، وهو ما يسمى بـ (المعادل الموضوعي)، فقد أجاد الشنفري استخدامه إجادة بالغة، كما ذكر ناء (۱)
- استخدامه الألفاظ استخداما دقیقاً موحیاً، ولاسیما (ضبع وضبَجّت، أغضنَـــى وأغضنَت، ابستى ابستت به، عزاها وعزته، شكا وشكت، ارعوى وارْعَونَت، وفاء وفاعَتُ)..
- استطاع أن يضع يدى المتلقى على الفارق الهائل بين عالمى الإنس والوحش، بين "العالم الذى يفر منه، والعالم الذى يفر إليه، عالم الإنسان الذى تستعبده عضتة الجوع ويذل عندما تختفى اللقمة من أمام عينه، فيمد يده ذليلا بدلاً من أن يمد قدمه ضارباً فى شعاب الأرض يبحث عن قوته، وعالم الحيوان ممثلا فى الذئب الخفيف الأزل الذى يتحرك بقليل من القوت تتهاداه تنائف الأرض، فتلقيه الواحدة إلى الأخرى، ولونه الأطحل يكاد يقترب به من لون الأرض ذاتها... " (٢)

<sup>(</sup>١) راجع تحليل القصيدة والمعادل الموضوعي.

<sup>(</sup>٢) متعة تنوق الشعر -- دراسات في النص الشعرى وقضاياه ص١٥.

ثم الفارق بين هذا العالم الذى تخذل فيه الجماعة أفرادها، والعالم الآخر الذى يغيث المستغيث، ويستجيب لندائه، ويهرع لصراخه.. أليس ذلك العالم حريًا بأن يتخذه الشنفرى أهلا، كما قال في البداية؟!.

وهناك الكثير والكثير في القصيدة، ذكرناه في التحليل.

- \* قصيدة حميد بن ثور الهلالي، أعجبتنى كل الإعجاب، من خلال المباراة الرائعة بين الذئب اللحوح والمرأة البخيلة، إنه نموذج لم يسبق إليه، بل لم يلحق به..
- \* قصيدة الفرزيق النونية، التي أكرم فيها الذئب، حيث بادر بدعوته إلى الطعام، وأدناه منه، وجعل يأكل لقمة ويعطى الذئب مثلها.. ومع ذلك فلم يأمن غدره، وكيف يُوْمَنُ غَدر اللئيم؟!. ولذا كان الفرزدق مجيداً حين قال (تكشر ضاحكا)، فهي ليست ضحكة..

ويعجبني بناء البيت الذي يقول فيه:

نكن مسئلُ مَسنُ يُسا نَنْبُ يَصنطحيان

فهو نسق فريد

ثم إشارته في النهاية إلى أن الذئب والغَدْر تَوْمَمان لا ينفصلان.

- وقصيدة الراعي الثميري، وإن كانت الإشارة إلى الذئب فيها قصيرة،
   ولكنه لون جديد من ألوان الشعر..
- أما الطرماح، فهو شاعر وصناف، مثل ذى الرمة، وشعره فى الذئب متفرد عن سائر الشعر، حتى فى أسماء الذئب التى استخدمها.. وفى تشبيهه الذى لم يسبقه إليه أحد، حين قال:

قَرَى حُنْظُب أَخْلَى لَـهُ الجَوَ مُغْمِع عَسِتَالرُ مُطْلَبُ وَ الهَسِدِيُّ المُنْبُسِع

عَمَلُـــسُ غُـــارَاتِ كَـــانُ مَسَـَــافَهُ كَلَــونَ الفَـرِيِّ الفَـرُدِ الجنسَـدَ رَأْسَه

وقال في أخرى:

نفجاً الذُّنْ بَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِمُلَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فألفاظه المستخدمه مثل (عملس غارات - مسافه قرى حنظب - من الزلّ هزلاً خ - احزال مسترجف الرك هزلاً خ - الأرك مسترجف الأرطى - الذنب الأحلّ).. لم يُسبق إليها.

ووصفه للذئب متميز كذلك، فهو نسيج وحده، لم يقلد أحدا ممن سبقه. تـــامل البيت (عَمَلًس غَارَاتِ...) فقد شبه خرطوم الذئب – لما فيه من

سواد - بظهر الجعل الأسود.. فأيّ دقة هذه؟!.

وجعل الذئب لكثرة افتراسه، وإصابته الفرائس، وإسالته الدم كأنه لابس دماً، أو مصبوغ رأسه بدم قد جف، فهو مثل ذلك الصنم الذى كانوا يذبحون عنده فى الجاهلية ويلطخونه بدم القرابين.

وشبه عَدُو الذئب بظلُّ سحابة خفيفة تذروها الرياح.

وشبه الذئب في إقعائه وعدم تحركه بـ (جذم مسطح)...

إنه شاعر متميز حقا.

\* أما قصيدة البحترى فمتميزة بما فيها، من معادل موضوعى، لم ينتبه إليه كثير من الدارسين، وراحوا يتهمون الشاعر بالكذب والادعاء حين ذكر أنه لقسى الذئب وقتله وشواه.. إلخ، وقالوا: الأمر ليس كذلك، فالحقيقة أن البحترى جبان. ونحن نقول: إنه المعادل الموضوعي.

\* وقصيدة الشريف الرضي الذي اتخذ من الذئب معادلا له تارة، وللخصوم تارة أخرى..

| القديم |      |   | : 2. |
|--------|------|---|------|
| اتعديم | -321 | - | -    |

القسم الثانى معجم الذئب



|  | ā, |  |
|--|----|--|
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |
|  |    |  |

## الباب الأول أسْمَاءُ الدِّنْبِ وكُنَّاه وألقابه



## الفصل الأول أسماء الذئب



|  | ¥1. |  |
|--|-----|--|
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |
|  |     |  |

#### أسماء الذنب

- أخسوس (۱)، والأخسوس مسو الجسرئ الذى لا يردّه شئ، وقال الجوهرى: هو الذى لا يهوله شئ. والأحوس: الأكول. والذنب يحوس الغنم: أى يتخللها ويفرقها. والأحوس: الذى لا يبرح مكانه أو ينال حاجته.

- أَدْغُم، قال ابن فارس (٢): "الدال والغين والميم أصلان، أحدهما من باب الألوان، والآخر دخول شئ في مدخل ما، فالأول الدغمة في الخيل: أن يخالف لون الوجه لون سائر الجسد، ولا يكون إلا سوادا".

والأدغم: هو أسود الأنف، وفي أمثالهم: "الذئب أدغم"، وتفسير ذلك: أنه أذغم ولَغَ أو لم يَلغُ، فالدُغمةُ لازمة له، فربما قبل قد ولغ وهو جائع. (٦)

وقال كراع: الادّغام والادّماغ مقلوب: أن يأكل الرجل بلا مضغ إذا خلف أن يُسبق. (1)

- أرستح (٥)، وهو قليل لحم الوركين، قال ابن فارس: والرسحاء المرأة اللاصفة العجز الصغيرة الأليتين، قال السكرى: الأزل والأرسح والأرصع والأمسح واحد، وهو الذي أليته مستوية مع ظهره، وقال ابن منظور: وكل ذئب أرسح، لأنه خفيف لحم الوركين، وقيل للسمع الأزل: أرسح.

<sup>(</sup>١) اللسان والتاج / حوس.

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة ٢/٤/٦، القصول والغايات ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) اللسان: دغم.

<sup>(</sup>١) المنتخب / كراع النمل ٢٧٠.

<sup>(•)</sup> مقليسيس اللفسة ٢/٩٥/، اللسسان والتاج / رسح، أسلمى الذنب وكناه / الصاغاتي ورقة ١ أ، شرح أشعار الهنائيين ١٣٤/، نهلية الأرب ٢٧٢/٩.

- أرشكح (١)، وهو الذي يسيل ندى العرق على جسده من الرشح.
- أَرْشَعَهُمُ الطعام، قال ابن في بذلك لقوة شمه، وتتبعه مواضع الطعام، قال ابن فيارس وابن منظور: والأرشم الذي يتشمم الطعام ويحرص عليه، وهو الشره. قال البعيث:

وقد ولدَّتْ أمُّه وهمى ضَدِفَة فَجَاءت بِيَدِّن للضيافة أرشها

- أرضسح (۱)، والرصد لغة في الرسد، وروى ابن الفرج عن أبي سعيد الضرير، قال:

الأرصنح والأرصنعُ والأزلّ واحد. قال الزبيدى: والمعروف في اللغة أن الأرصبح والأرسبح هو الخفيف لحم الأليتين، وربما كانت الصاد بدلاً من السين.

- أُرِيْق (1) قال الزمخشرى: هو الذئب، وفي أمثالهم: [جاء بأمّ الرّبَيْق على أُريَق].
- أَرْلَ (°)، وهو خفيف لحم الوركين. والأزل: السريع، وقيل: الأزل: الأرسح، وقيل: هو أشد منه.

وقال ابن الأثير: الأزلّ في الأصل: الصغير العجز، وهو في صفات الذئب الخفيف. وقيل: هو من قولهم: زلّ زليلاً، إذا عَدَا.

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٢٧١/٩.

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة ٢٩٦/٢، اللسان/ رشم، الحيوان ٢٥٧/١، أدب الكاتب ١٦٣

<sup>(</sup>٣) اللسان والتاج / رصح.

<sup>(</sup>٤) المستقصى ١/٢، واللسان/أرق، مجمع الأمثال ١٦٩/١ برقم ٨٨٨، وسيأتي المثل.

<sup>(</sup>٥) اللسان/ زلل، نهاية الأرب ٢٧٢/٩. قال ابن منظور: وخص الدامية، لأن من طبع الذنب محبة الدم، حتى إنه يري ننيا دامياً فيثب عليه ليأكله.

قال الشنفرى: (١)

وَأَعْدُو عَلَى القُوت الزَّهيد كَمَا عَدَا أَزَلُ تَهَادَاهُ التَّالِفُ أَطْدَالُ

وسمع أزل: بين الضبع والذئب.

- أشنية (١), وهو الشرير، من أشبه بشر، إذا رماه بعلامة من الشر.
- أَصْسِرَم (٦)، والصسّرماء: الأرض التي لا ماء بها، والأصرمان: الذسب والغسراب، لانصرامهما وانقطاعهما عن الناس. وهما للّيل والنهار كذلك، قال المرّار:

على منسرة ماء فسيها أمنسرة اه وخريست الفسلاة بهسا ملسيل

- أصنع (1)، وهدو الذكسى القلب، والمتوقد الفطن، قال كراع: والتصمة: السلطخ بسالدم، والأصمع: السيف القاطع، والأصمع: الصغير الأذن، والأصمع: السادر الذي يركب رأسه ويمضي غير مكترث.
- أطْحَـل (°)، والطُحاَـة: لون بين الغُبْرة والبياض بسواد قليل كلون السرماد. قسال كسراع: والأطحـل: لون الرماد. ويقال: نتب أطحل، وشاة طحلاء. [وانظر بيت الشنفرى السابق في أزل].
  - أطلك (١)، والطلاح نقيض الصلاح.

2491

<sup>(</sup>١) سبق في اللامية.

<sup>(</sup>٢) السان والتاج / أشب، نهاية الأرب ٢٧١/٩.

<sup>(</sup>٣) اللسان / صرم، القصوص ٩/٣؛، أدب الكاتب ٤٢.

<sup>(</sup>٤) المنتقب ٧٨، والكنز المدقون ١٥٤.

<sup>(</sup>٠) اللسان / طحل، المنتخب ٣٠٤، أسلمي الذلب وكناه ١ ب.

<sup>(</sup>٦) الكنز المدفون ٥٠.

- أطلَس (١)، والأنثى طلساء، والأطلس: هو الذى فى لونه غبرة إلى السواد، وقال الأصمعى: الطُلْسَةُ دَبْسَةٌ فى غبرة كلون الثوب الأسود الشديد الوسخ.

وقيل: الأطلس هو الخبيث من الذئاب، قال الفرزدق: (٢)

وأطلَّس عَسُالٍ ومَا كَسَانَ صَاحبًا دَعَسُوتُ لِسَنَادِى مَوْهِسْنَا فَأَتَسَانَى وَأَطْلَسَنَا وَالْمَة: (٢)

ورَدُتُسه قَسبِلُ القَطَا الأَرْسَال وقسبل ورِدُ الأَطلَسس الصَّسَال

- أَعْرَج (<sup>1)</sup>، قال الشاعر:

يَحونُ المُنسَهَا الأَعْسِرَجُ حَسوشَ الجلسةِ مسن كُسلٌ حَسْسِرًاء كَلسونِ الكِلْسةِ

قال ابن منظور: الأعرج ههنا ذئب معروف.

- أَعْقَد (°)، وهو الذي يعقد طرف ذنبه، وكل ذئب أعقد. وقيل: الذئب الأعقد أي المعوج.

- أَعْبِس (1)، قـيل: هو الخفيف الحريص، وقيل: الغُبْسَةُ لون الرماد، وكل ذئب أغبس، وفي حديث الأعشى:

<sup>(</sup>۱) المنتخب ۱۰۰، اللسان والستاج / طلس، الوجوش للأصمعي ۹۰، نظام الغريب ۲۱۳، حماسة التبريزي ۱۷۳/۲.

<sup>(</sup>۲) دیواته ۳۲۹/۲ دار صادر.

<sup>(</sup>٣) ديواته ٢٨٦ بتحقيق د./ أبو صالح. الأرسال: الجماعات، واحدها رَسَل.

<sup>(</sup>٤) اللسان / حوش ٢٩٠/٦ دار صادر.

<sup>(•)</sup> النسان / عقد، أسامي الذنب وكناه ١/أ.

<sup>(</sup>١) المنتقب ١٠٠، اللمسان والتاج / غيس، المخصص ٧٦/٨، القصول والقليات ٣٥٢، حدائق الأمب ١٦٣.

## كالذُّنبَةِ الغَيْسَاء فسى ظِللَّ السَّرَبُ

وقال ذو الرمة: <sup>(١)</sup>

فَسَى صَحَنْ يَهْمَاءَ تَهُوى الخامِعَاتُ بِهَا مَسِنْ قِلَّـةِ الكَسْسِ لِلْفُسْسِ المَغَاوِيدِ

- أَقْدِرُلُ (٢)، وهـو الذي يمشى مشية فيها عرج، وقيل: هو الدقيق الساقين، قال كراع: وقَرْلَ يَقْزِلُ قَرْلاً: وهو مشية المقطوع الرجل. ويقال: القَرْل أسوأ العرج. وقال ابن الأعرابي: لا يكون أقزل حتى يجمع بين العرج ودقة الساقين.
  - إنس (٣)، وهو الغادر،قال كراع: والأنس: الخيانة إداجع: الولاَس].
- إِنْسَق، وإِلْقَة (1)، والجمع إِلَىّ. وقال الجاحظ: لا يقال إلى. والإلى: هـو الجسرى الخبيث سى الخلق. قال ابن الأعرابي: يقال للذئب سلْق وإلْق وقال الليث: الإلْقَةُ توصف بها السعلاة والذئبة والمرأة الجريئة، لخبثهن.
- أمسرَط (°)، وهو الذي أسنَ فتمرط شعره، أي وقع ، وهو أخبث ما يكون، والأمرط كما في الصحاح -: اللص على التشبيه بالنئب.

قال الأصمعى: العمروط اللص، ومثله الأمرط، قال أبو منصور: أصله النئسب يستمرط مسن شعره... وقال الزبيدى: المَرْطُ: نَتْف الشعر والريش والصسوف عسن الجسد. ومَرَطَ يَمْرُط مُرُوطًا ومَرْطًا: أسرع. وقال الليث:

<sup>(</sup>۱) ديوانسه ۱۸۱۸. يَهْمَاء: قلاة يُتاه قيها. الشامعات: الضياع. الفيس: الثناب. المقاوير: الذين يكثرون القارات.

<sup>(</sup>٢) المنتخب ٢٠٥، اللممان والتاج / قزل.

<sup>(</sup>٣) المنتفب ٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) المنتخب ٢٦، اللسان والتاج والأساس / ألق، الحيوان ٢٨٦/٢.

 <sup>(</sup>٥) اللسان والتاج والصحاح / مرط، أسلمى الذئب وكثاه ١/ب، شرح أشعار الهنئيين ١٠٨٥.

المروط سرعة المشي والعدو. والأمرط: الذئب المنتتف الشعر، قال الراجز: (١)

صب على شَاءِ أبسى ريساطِ ذُوالسسة كسسالاَقَدُح المسسراط يدنو إذا قيل له: يَعَاط

وقال أبوكبير الهذلي:

إلا عَوَابِ مَ عَالِمِ رَاط مُع يدة باللَّ يلِّ مَ سوْرِدَ أَيْسِم مَتَغَضَ فَ والرجل الأمرط: الذي لا شعر على جسده وصدره إلا القليل، فإذا ذهب كله فهو أملط.

- أمرَق (۲)، وهو مثل الأمرط، أي تساقط شعره، وربما سمى بذلك،
   لأنه يمرق كالسهم. والمُرْق: الذئاب الممعطة.
- أمسَـع (٣)، وهو الذئب الأزل، كذا قال ابن منظور، وقال: الأمسح الأرسـع. وقـال الزبـيدى: الأمسح الذئب الأزل المسرع، قيل: وبه سمى المسيح الدجال، لخبثه وسرعة سيره ووثوبه.
- أُمْعَـط (1)، قيل: هو الطويل على وجه الأرض، والطويل الأقراب، وقـيل: هو الذي يكثر عليه الذباب فيتأذى فينتنف. قال الأصمعى: والأمعط مثل الأمرط. وقال ابن منظور: ذئب أمعط أى قليل الشعر، وهو الذي تساقط عنه شعره.. ولص أمعط: شبه بالذئب لخبثه. والمعط: الجذب. قال الزبيدى:

<sup>(</sup>١) نظام الغريب ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) اللمعان / مرقى، أسعامي الذنب وكناه ١/ب.

<sup>(</sup>٣) اللسان والتاج / مسح.

<sup>(</sup>٤) اللسان والتاج والصنحاح / معط، أسلمى النئب وكناه ١/ب، الوحوش للأصمعى ٩٠.

والمَعْطَاء: النشبة الخبيثة... وفي الحديث قالت له عائشة: لو آخنت ذات الذنب منا بذنبها! قال إذا أدعها كأنها شاة معطاء، هي التي سقط صوفها.

- أَمْقَطُ (١)، وهو الشديد، ومقط يمقُطُ مُقُوطًا، أي هُزِل هُزَالا شديدا.
- أورق (٢)، وهمو الذي يضرب لونه إلى الخضرة. قال ابن منظور: وشبهت العرب لون الذئب بلون دخان الرّمث، لأن الذئب أورق، قال رؤبة: وَرَقَــاءَ دَمُـــى ذئـــبَها المُدَمّـــى والورقاء: الذئبة، قال الشاعر:

إنسى رأنستك كالورقساء يوحشها بُغدد الألسيف وتغشساه إذا نحسرا

 أوس (<sup>۱)</sup>، قـــال ابــن جنى: سمى أوسا، إما تفاؤلاً له، وإما إخبارًا عـنه، ونلـك لأن الأوس: العطية، فكأنه يُعطَى الرزق لكسبه واحترافه، أو يعطيه هـو عـياله وأولاده يقال: أسنت الرجل أوسًا: إذا أعطيته. قال الكميت:(١)

كَسَا خَلَسَرَتُ فَسَى حِصْيُهَا لُمُ عَلَمِ لسدى الحسيل حستى عَالَ أُوسَى عِيَالَها - أُورَيْس (°)، وهو تصغير أوس، قال كعب: (١)

مسلى مسنها إذا مَسا أرْمَسةٌ أَرْمَستُ ومسن أويسس إذًا مسا أنفُسهُ رَنْمسا

<sup>(</sup>١) الكنز المدفون ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) اللسان والتاج / ورقى، المستقصى ٧٠٠٠/١.

<sup>(</sup>٣) المنتخب ١٠٠ ، ١٦٨، الوحوش ٩٤، اللسان والتاج / أوس، مقاييس اللغة ١٩٦/١ ، نظام الغريب ٢١٣، نهاية الأرب ٢٧٠/٩، حياة الحيوان ٢٥٩/١، القصول والقايات ٤١٢، وقيه [في حجرها] بدلا من [في حضنها]، أدب الكاتب ٧٠، ٧٠

<sup>(</sup>٤) اللسان والتاج.

<sup>(0)</sup> المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٦) ديواته ٢٢٤.

وقال الشاعر الهذلي: (١)

يسا ليست شسعرى عسنك والأمرُ أمم مسا فَعَسلَ الْسيَوْمَ أُويَسس بالغستم

- السبَحَّاق (۲)، والبَخَق: العَور، وقال ابن منظور: هو أقبح ما يكون من العَور وأكثره غَمصنا.
  - البُلْبَال (٦)، وهي الذئاب الممعطة.
- البُلَع (۱)، وهو الكثير الأكل، قيل: سمى بذلك لأنه يبلع الطعام دون مضغ.
  - تينان (°) قال الأخطل:

يَعَنَفُ نَهُ عَـــنَهُ تِيـــنَانِ بِدِمِنَــــتِه بَــادِى الْعُــوَاءِ ضَلَيلِ الشَّخْص مكتسب طـــاو كــان دُخَــانَ الرُمْــثِ خَالَطَــه بَــادِى السُــعاب طَويِــلِ الفَقْــرِ مُكْتَبِ

قـــال السكرى: التينان ههنا الذئب. قال: وجاء الأخطل بحرفين لم يجئ بهما أحد غيره: التينان والعَيْثُوم، وهو الفيل الأنثى في قوله:

ومُلَحْبِ خَضِبِ لِللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ المَعْسِيْهِ المَعْسِنُومِ المَعْسِنِينَ (١)، وهو مثل التينانِ .

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان ٩/١ ٣٥٩.

<sup>(</sup>۲) اللسنان / بشق، وأسنامي الذئب وكثاء ١/ب.

<sup>(</sup>٣) التاج: بلل.

<sup>(1)</sup> اللسان / هلع، أسامي الذنب وكتاه ١/ب.

<sup>(°)</sup> اللسسان / تين، أسامى الذنب وكذاه ١/ب. التنبيه على حدوث التصحيف ٢٦٤. ديوان الأخطل صنعة السسكرى - تحقيق د./ فقسر الديسن قباوة ٢٤٩/١ - دار الأصمعى - حلب. وشرح ديواته / إيليا الحلوى ٢٨٦.

<sup>(</sup>٦) أسلمي الذنب وكناه ١/ب.

- يُلْب (١)، ورجل يُلْب: منتهى الهرم، والثلب: الشيخ، وقال ابن الأعرابي، هو المسنّ ويبدو أن الكميت انفرد به حين قال:

لقران بها ثلبا ضريرا كأنه إلى كُل مَن لاَهَى من النَّاسِ مُذَنبُ وقد ذكر كراع الثلب ضمن أسماء الإبل فقال: فإذا انكسرت أسنانه فهو ثلب، والأنثى ثلبة.

- جُرمُون (۲)، وهوخاص بولد الذئب. قال الزبيدى: الجرموز الذكر من أولاد الذئب، نقله الصاغاني هكذا.

- جَعْدة (٦)، وهو خاص بأنثى الذئب، وأشهر منه الكنية (أبو جعدة) قال ابن منظور والزبيدى: إنه ليس للذئب بنت تسمى " جعدة "، وإنما كنى بذك وبأبى جعادة، وليس على الحقيقة، قال الكميت يصفه:

ومُستَطْعِم يُكْسَنَى بِفَسِيْرِ بَسِنَاتِه ﴿ جَعَلْتُ لَسَهُ حَظَّا مِسْ السَرَّادُ أُوْفَرَا

قال الزبيدى: وإنما كنى بذلك من البخل، لقولهم: فلان جعد البدين إذا كان بخيلا. وقال ابن سيده: للؤمه، لأن الجعد اللئيم.

- جَهِيزَةَ (1)، وهو خاص بأنثاه أيضا، يقال: أحمق من جهيزة، وذلك إذ تدع ولدها وترضع ولد الضبع.

- جوّاب الفلاة (°)، قال الأخطل:

**<**<<<

<sup>(</sup>۱) اللمسان / ثلب. ديوان الكميت / الجزء الأول – القسم الأول ق ۸۹/۱ جمع وتقديم د./ داود سلوم – مكتبة الأندلس – بغداد – ۱۹۹۹.

<sup>(</sup>٢) التاج / جرمز، نهلية الأرب ١/١٧٩.

<sup>(</sup>٣) النسان والصحاح والتاج / جعد، نهاية الأرب ٢٧١/٩.

<sup>(</sup>٤) المنتخب ١٢٦، التاج / جهز، الحيوان ١٩٧/١، نهاية الأرب ٢١٧/٩.

<sup>(</sup>٥) شرح ديوان الأخطل ١٣١.

إذا مُعْجَلً غَادَرُيَّهُ عَنْدُ مَسْنُزِلِ أَتَسِيحَ لجَوْابِ الْفَسلاة كَسُوب

- الجانى <sup>(١)</sup>.
- الحطل (٢) ، وجمعه أحطال.
- خُرْت: سريع. وقال كراع وابن منظور: وذئب خُرْت: سريع. وقال كراع: يقال انخرت الكلب والذئب انخراتاً: مشى مسرعا.
  - الخليع (1) لأنه يُشْبهه، كما قال امرؤ القيس:

به الذنب يَعْدى كالخليع المعَيّل

وقال أبو العلاء البغدادى: الخليع من أسماء الغول.

- حُمْع (°)، وجمعه أخماع، ومنه قبل للص: خمع. وذو الإخماع: الذئب، وربما سمى بذلك لأنه يتراءى أن به عَرَجًا.

وقال الشاعر: <sup>(١)</sup>

سَـوفَ تـرى القُصُـورَ وهـى بَلْقَعُ وكُـلُ رَيْسِعِ فـيه سِـعَةِ يَغْمَـعُ فَى مشيته أى قـال الصـغانى: والسمع: ولد الذئب من الضبع، وخمع فى مشيته أى ظلع.

- خَوْعَل (<sup>()</sup>.

<sup>(</sup>١) اللسان: جنى.

<sup>(</sup>٢) اللسان والتاج / حطل.

<sup>(</sup>٣) المنتشب ٢٢٦، ٧٣٧، ٨٠٠.

<sup>(1)</sup> التاج واللسان / خلع، القصوص ١٦٤/٣.

<sup>(</sup>٠) المنتخب ١٠٠، اللسان والتاج / خمع، المخصص ١٦٦، ٢٧.

<sup>(</sup>١) المرتجل في شرح القلادة السمطية ١٩٧.

<sup>(</sup>٧) اللسان / خعل.

- خُولَع (١)، والخولعة: الاختباء من ريبة. والخُولَع: الهبيد حين يُهبَد حستى يخرج دسمه، والهبيد: الحنظل، والخولع: فرع يبقى فى الفؤاد، يكاد يعترى منه الوسواس.

- خُرْ تُعُور (۱)، سمى بذلك لخبثه، والخيتعور: كل ما لا يدوم على حالة واحدة، ويتلون، ولا عهد له ولا وفاء.

خينعل (۳).

- خُسِيلَع (<sup>1)</sup>، قسال ابن منظور: والخيلع من الثياب والذئاب لغة في الخيعل.

- خاطف (°)، لأنه يخطف، والذئب الخاطف الذي يختطف الفريسة، وفسى الحديث: أن النبي ﴿ نهى عن المجثمة والخطفى، وهي ما اختطف الذئب من أعضاء الشاة وهي حية. قال الشريف الرضيي يصف نئبا: (١) لَسَهُ خطفَة حَدْاءُ من كُلُّ ثُلُة عَنَى المُعْمَة الْفَدَى يَدَافُضُ الطُّلُ وَاقِسِع لَسَهُ خطفَة حَدْاءُ من كُلُّ ثُلُة عن كَنَافُ عن المُعْمَة عني الأزهري عن أبي حَدَي الأزهري عن أبي تصرف قال: سمعت أعرابيا من بني تميم يكني " أبا الخَيْهَفْعَي "، وسألته عن تصرف قال: سمعت أعرابيا من بني تميم يكني " أبا الخَيْهَفْعَي "، وسألته عن

2499

<sup>(</sup>۱) نفسه / خلع، القصوص ۱۹۵/۳.

<sup>(</sup>٢) المنتقب ١٠٥، اللسان / عُتَعر، المقصيص ١٧/٨، حماسة أبي تمام / التبريزي ١٧٣/١. نهلية الأرب ٢٠٠٩.

<sup>(</sup>٣) المنتخب ١٠٠، اللسان / خعل، نهاية الأرب ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) اللسان / خلع، وتهاية الأرب ٩/٠٧٠.

<sup>(</sup>٠) اللسان / خطف، تهاية الأرب ١/١٧٦، حياة الحيوان ١/٩٠٩.

<sup>(</sup>٦) من القصيدة التي حللناها.

<sup>(</sup>٧) اللسان / غهفع.

تفسير كنينته فقال: يقال: إذا وقع الذنب على الكلبة جاءت يالسمع، وإذا وقع الكلب على الذئبة جاءت بالخَيْهَفْعَي.

- دُوَال، ودَأُلان، ودُوَالَة (١)، ودال الذئب يَذال ويَذال، أي يعجل في عَدُوه ويخف، قال الطرماح: (٢)

تأويّسنى فيها علَسى غَيْرِ مَوْعِيد أَخُو قَفْرَةٍ يَضَدَى بها ويَجُوعُ فَقَلْاتُ: تَعَلَّمُ باللَّيل وَهُو خَينُوعُ فَقَلْاتُ: تَعَلَّمُ باللَّيل وَهُو خَينُوعُ

- دَرُصِ (<sup>٣)</sup>، وهو ولد الكلبة والذئبة والهرة والجرو واليربوع والقنفد ونحوها.
  - دَرُوان (1)، ولد الضبعان من الذئبة.
- دَعْلَـج (٥)، والدُعْلَجَـةُ: الـتُردُد في الذهاب والمجيّ، والأكل بَنهَم اليضاّ، والدلعجة: ضرب من المشي.
  - دَكُنهم <sup>(١)</sup>، وهو الأسود.
- دَونَبَسلُ (۲)، وهو الذئب الهرم، قال كراع: وممن لقب من الشعراء الأخطل، كان يلقب بدَونِل، وهو اسم للذئب، وفيه يقول جرير: (٨)

<sup>(</sup>١) اللسان / دأل، أساس البلاغة / دأل، أسامي الذنب وكتاه ١/ب.

<sup>(</sup>۲) دیوانه ۳۰۷.

<sup>(</sup>٣) اللسان / درص، وأدب الكاتب ٥٠٠. ورفع الحجب المستورة ١٥٣/٢

<sup>(</sup>٤) اللسمان / درى، والتاج / درو، المنتخب ١٣٣ .

<sup>(</sup>٥) اللسان والتاج / دعلج.

<sup>(</sup>٦) أسامي الذنب وكناه ١/ب.

<sup>(</sup>٧) اللسان والتاج / دبل، المنتخب ١٠٠، الحيوان ٣٢٢/٦.

<sup>(</sup>٨) ديوانــه ٣٤٣ ط دار الكتــب الطمــية بــيروت – شرح مهدى محمد ناصر الدين ط ثانية ١٩٩٢، والمنتخب ٧٠٤.

بِكَــى دَوْيَــلٌ لاَ يُسرَقِيءُ اللهُ دَمْعَــه ألاَ إلمــا يَــبكى مــن الــذُلُّ دَوْيَــلُ

- دُويَكُ (١)، الذئب الهرم، وقيل: الخبيث الشرير.
- دَيْسَمَ م (۱)، وهو ولد الذئب من الكلبة، وقال كراع: الدَّيْسَم ولد يقع بين الثعلب أو الذئب والكلبة،قال بشار في ديسم العنزى: (۱)

أَدَيْسَتُمُ يِسَا ابْنُ الذُّنْبِ مِنْ نَسَلُ زَارِعٍ أَتَسَرُوى هِجَسَاتَى سَسَادِراً غَيْرَ مُقْصِر

فرزارع: اسم الكلب. وقيل: ديسم ولد الكلبة من الذئب. والدُسْمَة غُبرة تضرب إلى ظلمة. وقال ابن قتيبة: الدُيْسَمُ ولد النّب.

- ذئيب وذيب (<sup>1)</sup>، وهما أشهر الأسماء، وقد تحدثنا عنهما. ويجمع على ذئاب، أما قول الشاعر:

أَمْسَسُوا كَمَذْعسورة الأَرْوَى إِذَ الْمَزْعَها عُسرَجُ الصِّسْبَاعِ تُسْبَارِي الْأَسْدَ والذُّنْبَا

فقد قال أبوزيد (٥): جمع نيباً على ذبنب، قال أبوالحسن: فعل وفعل يقل جداً في الكلام، ولا أعلمه محفوظا، وهو عندى جمع ذئبة، كقولك قطعة وقطع، وسنرة وسنر، وهذا مطرد معروف.

- ذَأُلاَن، وذَأُلاَهـة، ونُوالـة، ونوال - وهو ترخيم نؤالة - (١): وسمى بذلك لأنه بذال في مشيته، وهي المشية الخفيفة، قال امرؤ القيس:(٢)

<sup>(</sup>١) المنتشب ١٠٠، التاج / ديل، الدرة الفاعرة ٢٧٧/١.

<sup>(</sup>٣) المنتخب ١٣٣، اللمنان / يسم، الدرة الفلخرة ٢٧٧١، الحيوان ١٨٣/١، أدب الكاتب ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٣) ديواته / ملحقات الديوان ٢/٤.

<sup>(</sup>٤) راجع مبحث اللغة والذلب.

<sup>(</sup>٥) التوادر ١٨٤.

<sup>(</sup>١) اللسان والستاج / ذأب، نظسام الغريب ٢١٣، نهاية الأرب ٢٠٧٩، حياة الحيوان ٩/١ ٣٠٩. وأنب الكاتب ٧١ .

<sup>(</sup>٧) ديوانه ٣٠٣، الوهوش للأصمعي ٩٤، ديوان الهذليين ٩٦/٣، حماسة التبريزي ١٧٣/٢.

فَخَسر فسوق أتسى الحسوض يضطرب إلا ذُوالَّ فُوالِّ طَالِ كَشْدُهُ جُنُبِ

فى تفستف طسامس الأعلام ليس به وقال أسماء بن خارجة: (١)

أهويست سسوطى له لمسا بسرزت به

لسسى كسل يسوم مسن ذُوَالَسة وقال رؤبة: (٢)

ض فن يسزيد على ابالسة

### فسارطنى ذالأنسه وستسمستمه

قال الزمخشرى: وفي أمثالهم "خَشُّ ذُو اللهُ بالحيالة " هو علم للذئب، من ذأل ذألانا، إذا عدا.

- الذّيخ (7)، بكسر الذال وهو الجرئ، في لسان خو لان.
- رئسبال، وريسبال (؛)، وهما من أسماء الأسد والذئب، ومعناهما الخبيث. والرَّأْلِلَةُ: أن يمشى الرجل متكفَّناً في جَنْبَيْه كأنه يتوخى.
  - سبد، وسبداوة (م)، وهي أنثاه، قال المعذَّل بن عبدالله:
- مسن الشسَّحُ جَسواً لا كسانُ غُلاَمَسهُ يُصسرُف سِبداً فسى العِسنان عسردا (ويروى: سيدا)
  - سَبَنْتَى (١)، قال الأخطل يصف جرير ا: (٧)

<sup>(</sup>١) اللسان / ذلك، ونسب البيت ضمن ثلاثة أبيات للكميت / ديوانه / الجزء الثالث / القسم الثاني ص٣٤ برقم ۷۱۹.

<sup>(</sup>٢) ديوالله ٥٠، المذكر والمؤنث ٨٦، الوحوش للأصمعي ٥٩.

<sup>(</sup>٣) التاج / ذيخ، أسامى الذنب وكناه ١/أ.

<sup>(1)</sup> اللسان / رأبل، التاج، ربل، نهاية الأرب ٩/ ٧٠.

<sup>(</sup>٥) المنتكب ١٠٥، القاموس والتاج / سبد، أسامي الذنب وكناه ١/ب.

<sup>(</sup>٦) الناج / سبد، نظام الغريب ٢١٣.

<sup>(</sup>٧) شرح ديوان الأخطل ٧٠٠.

عَبُوسٌ إلى شمط السرّجال، وإنّه إلى كُسلُ صَفْرًاءِ البَسْنَان طليق سبنتى يَظَلُ الكلب يَمْضُفُّ ثَوْبَه لسبنتى يَظَلُ الكلب يَمْضُفُّ ثَوْبَه

يقول: هو كالذئب في الاقتحام على النساء، ولكنه لشدة ملازمته لهن فإن كلاب بيوتهن تدنو منه وتكاد أن تمضغ طرف ثوبه، فهو لا يزال يطرق مخادع الريبة.

على أن هذا الاسم فى الأسد أشهر، قالت الخنساء ترثى صخرا: مَشْسَىَ السَّبَتْتَى السَّى هَيْجَاءَ مُغْضِلَةٍ لَسَّهُ سَلَّمَانِ: أَنْسَيَابٌ وأَطْفَسَارُ ويطلق كذلك على النمر.

سيرحال (۱)، وهو لغة في السرحان، قال يعقوب: هو على البدل،
 وأنشد:

تَسرى رَذَايِسا الكُسوم فَسوقَ الفَسالِ عسسيداً لِكُسسلُ شُسسِنِهُمَ طِمْسسالل والأعَسور الغينسن مسسع المتسرحال

- سرحان (۲) قال ابن فارس: السين والراء والحاء أصل مطرد، وهو يسدل على الانطلاق، ومن الباب السرحان: الذئب، سمى به لأنه ينسرح فى مطالبه. قال ابن منظور: والسرحان: الذئب، والجمع سراح، وسراحين، وسراحى.

والسّرحان: الأسد في لغة هذيل، ولكنه في الذئب أشهر، وقد ورد في الشعر كثيراً، قال أبوالمثلم يرثى صخر الغي:

<sup>(</sup>١) اللسان والتاج، سرح.

<sup>(</sup>٢) المنتخب ١٠٥، اللمسان والستاج ومقاييس اللغة / سرح، المخصص ١٦/٨ نهاية الأرب ٢٧٠/٩، حماسة أبي تمام / التبريزي ١٣/٧، حياة الحيوان ١٩٥٩، نظام الغريب ١٣.

لَــهُ أَيْطَــلاً طَــني، وَسَــاقًا نَعامَــة وارخَـاءُ سِــرْحَانِ وتَقْرِيــبُ تَــنَقُلِ وقال عمرو بن معد يكرب: (۲)

فَكَمْ مَن غَائِطْ مِن دون سَلْمَى قَلَيلِ الأُنْسِ لَيْسَ بِهِ كَتِيعُ بِهِ السَّرْحَانُ مَفْتَرِشُهَا يَدَيْهِ كَانَ بَسِيَاضَ لَبِسَتِهِ الصُّدِيعُ وقال المتنحل الهذلي: (٣)

وماء قَد ورَدَتُ أُمَدِمَ طَامِ عَلَى أَرْجَالِهِ زَجَلُ القطَاطِ وَمِدَتُ أُنَهُ لِللَّهِ مَا القطَاطِ فَبِيتُ أَنَهُ لِللَّالِةِ فَاللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللّم

- سُنُعْسُم (<sup>1)</sup>، هـو الكبير الهرم، والمسنّ المضطرب، حكاه يعقوب وأنشد:

والسنضسع الأطلّب أسى حاقيه عِفْرِشَا تَنْسَنِي فسى الله نرم وأراد (تتعق) فأبدل.

- سَنْعُم وسَنْعَام (°)، وهو النئب دقيق الخطم طويله.

- سَــلَّغُد، أو سَلْغَد (<sup>1)</sup> ورجل سلَّغُد: لئيم، والسَّلَغُد: الأحمق، ويقال: الذئب، قال الكميت يهجو بعض الولاة:

<sup>(</sup>١) الديوان ٢١ / تحقيق أبي الفضل -- دار المعارف -- الثالثة.

<sup>(</sup>٢) شسعر عمسرو بن معيكرب ١٣٣ تحقيق مطاع الطرابيشي - دمشق ١٩٧٤ م. الفاتط: المطمئن من الأرض الواسع. كتبع: أحد. الصبح.

<sup>(</sup>٣) جمهرة أشعار العرب ٢٣٢.

<sup>(1)</sup> اللسمان والتاج / سمع.

<sup>(0)</sup> المتى في الكنى ٣٣٧، أسامي الذلب وكناه ١/ب.

<sup>(</sup>٦) أسامي الذنب وكناه ١/أ، اللسان / سلفد، الصحاح.

ولايسةُ سسلَغْد ألَسفُ كَأَتْسَهُ مَن السرَّهَق المَخْلُوط بالسنُّوق أَقُولُ

يقول: كأنه من حمقه وما يتناوله من الخمر تيس مجنون. (١)

وقال أبوكبير: ('')

عَجْفَاءَ يَسِيرُقُ نَابُهِا كَالمِعْلَ كَتَلَقُّتِ الْمُعْلَى عَبْدُ الْأَقْدِلِ عَنْدُ الْأَقْدِلِ

أَخْرَجْتُ مِنْهَا سِنْفَةُ مَهْرُولَةُ فَرَجْتُ مُنْ الْأَرْجُتُ مُنْ الْأَرْجُتُ اللَّهُ الْمُحْتِقُا فَرَاجُتُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللَّاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّاللّ

وقال آخر – وهو دكين – <sup>(ه)</sup>

فص بحته سيلق تُسبَريسُ تهستك خسل الحلق الماسساس

فسسلَق جمع سلْقَة وهى الذئبة، ويقال إذا مر مرًا خفيفا: مر يَتَبَرْبَسُ. والخلّ: الطريق في الرمل والحلق: حلق من الرمل تعقد. وأراد بالملسلس: المسلسل. فقلب.

- سكقمة، وسلقامة (١)، وهي الذئبة الطويلة الخطم.

(١) اللسان / سلخد.

**₹..** 

<sup>(</sup>٢) المنتخب ٢١٦، الوحوش ٩٤، ٩٥، المخصص ٨/٦٦، نظام الغريب ٢١٣، حياة الحيوان ١/٩٥٣، وأدب الكاتب ١٠٤ مؤسسة الرسالة.

<sup>(</sup>۳) دیوان رویهٔ ۱۹۰.

<sup>(1)</sup> شسرح أشسعار الهذليين ١٠٧٧/٣، نظام الغريب ٢١٣، وقيه (كالمغول) قال: وهي السكين تكون في جوف العنوط.

<sup>(</sup>٥) نهلية الأرب ١/٢٧٠.

<sup>(</sup>٦) اللسان / سلقم، أساسي الذنب وكناه ١/ب.

- سلَمَع (۱)، ويوصف به الخبيث من الذئاب والكلاب، قال الزبيدى: وهو مقلوب سملّع.

- ستمستم وسيمستام وسيمسيمة (٢)، قال أبوسعيد: يقال ذئب سمسام، وهو الخفيف اللطيف، ومن ذا قيل: ابن سمسماني، قال رؤبة:

فَارَطَ اللهِ عَلَى ذَالِاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ ا

وقيل: السمسم الذئب الصغير الجسم، وقيل: الصغير الرأس، وقال أبو العسلاء السبغدادى نقلا عن الأصمعى: السمسام والأنثى سمسامة.

سمع (7)، وهو ولد يقع بين الذئب والضبع، فيجمع خبث الذئب وقوة الضبع، قال أبن منظور: وسمع أزل، من الضبع، قال تأبط شرا: (٤)

مُسْسَعِلٌ يسسَّلَحَى أَحْسَوَى رِفَسَلُ وإذا يَعْسَسَدُو فَسِسَمَعَ أَرْلُ ووصفه بذلك لأنه ابن ذئب.

<sup>(</sup>١) اللسان والتاج / سلمع، الحماسة ١٧٤٩ تحقيق هارون وأحمد أمين.

<sup>(</sup>٢) اللسان / سمم، سمسم، القصول والقايات ١٤١٤، حياة الحيوان ٩/١، ١٥٩٦، القصوص ٣٣٠٠/١.

<sup>(</sup>٣) المنتخب ١٣٣، اللسسان والتاج / سمع، زلل، فقه اللغة ٩٠، الحيوان ١٨١/١، المرتجل في شرح القائدة السمطية ١٩٧، أدب الكاتب ١٠٥٠

<sup>(</sup>٤) بيوانسه ٢٤٩ جمع وتحقيق على نو الفقار شاكر (المختلط النسبة مما ليس من شعره ونسب إليه)، وهسو في الحماسة لتأبط شرا – التبريزي ٢٢/٢ – ط عالم الكتب – بيروت. والقصيدة أثبت نسبتها إلى تسأبط شسرا العلامة محمود شاكر في كتابه: نمط صعب ونمط مخيف – ط دار المدنى – جدة – السراء ١٩٩٦.

و (يعسدو) هسنا ليسست مسن العَدُو، وهو الجرى، كما يسرع ذلك إلى أوهامسنا، بسل هى من قولهم (عدا على الشيء) اختلسه واختطفه فسادا فى الأرض وظلما (١)

وقال آخر:

### تَلْقَسى بها السّمع الأرّلُ الأطلسا

والسمع أسرع من الريح والطير، قال سهم بن حنظلة، واصفاً فرسه: (٢) فساخص العَوَادُلُ وارْمِ اللَّيْلِ فَى عُرُض بيدى شَسبيب يُقَاسِى لَسيْلَه خَبَسبا كالسّمع لسم يَتَقُب البَيْطَارُ سُرُتَه وَلَمْ يَدِجْه ولم يَغْبِ له عَمَسَا

- سنمَعْمَع (<sup>۳)</sup>، وهو الخفيف السريع، والأنثى سمعمعة.
  - سَمَلُع (1)، وهو الذئب الخفيف، ومثله الهَملُع.
- سُمُنِدع (°)، وذلك لسرعته ويطلق على الأسد أيضا.
- سَـُدُأُورَة (١)، وهي الذئبة الجريئة، وقد يطلق على النمرة، والرجل السنَّدُأُو: عَظيم الرأس. ورجل سنْدُأُوّ: خفيف.
  - سندان (Y)، وهو العظيم الشديد من الذئاب.
- سسنط (^). والسناط والسناط والسنوط: الذي لا لحية له، وقيل: هو الذي لا شعر في وجهه البتة.

(۱) السابق ۱۹۳ ۱۰۰ تا

(٢) الأصمعيات ٤٠، قله اللغة ٩٠، الحيوان ١٨١/١، ١٨٢.

(٣) اللسان والتاج / سمع.

(٤) اللسان والتاج / سملع، حماسة أبي تمام / التبريزي ١٧٣/٢.

(0) التاج / سميدع، أسامى الذنب وكناه ١/ب.

(٦) المنتحب ١٢٦، ١٨٨، ٢١٥، ١٩٩، اللسان والتاج / سنداً، المخصص ١٩٨٧.

(٧) التاج / سند.

(٨) اللسان / سنط.

₹·v}

- سبيد (١)، قـــال ابن دريد: هو المسنّ، والجمع سيدان، والأنثى سيدة، وقيل: سيدانة. وبعضهم يطلق سيدانة على الذكر والأنثى.

قال طرفة: (٢)

وكسرى إذًا نَسادَى المُضافُ مَحَنَّبًا كسِيد الغَضَا - نَبَّهٰ لَهُ - المستَورَّدِ وقال الشنفرى: (٢)

ولى دُونَكُمْ أَهْلُونَ: سِيدٌ عَمَلُسٌ وَأَرْقَطُ رُهُلُونٌ وعَرِفَاءُ جَيْالُ وقال خُفَاف بن نُدْبَة يصف فرسه: (٤)

عَـبِلُ الذَّرَاعَيْنِ سَـليمُ الشَّظَا كالسَّيدِ تَحْتَ القُرَّةَ الصَّارِد والسيد في لغة هذيل الأسد، قال شاعر هم حذيفة بن أنس: (°)

بَـنُو الحَـربِ أَرْضَـعَا بها مُقمطرة فَمَـن يَلْـقَ مِـنًا يَلْـقَ سِـيدَ مدربُ وقال مالك بن خالد الهذلي: (٦)

أتسى مسالك يَمَثْسَى إلسينه كَمَا مَشَى إلسى خَسِسه سيد بخَفَان قاطب والخيس: الأجمة. قاطب: زوى ما بين عينيه.

شَـــقدْ، شَــقدْان، شَــقدْان، شَــقده (۲)، وهو الذى لا يكاد ينام، وإنه لشَــقدُ العين، إذا كان لا يقهره النعاس، والشــقدُان: الذئب عن تعلب.

<sup>(</sup>۱) المنتفي ١٠٠، اللسان / سيد، المخصص ٢٦/٠، نظام الغريب ٢١٣، نهاية الأرب ٢٧٠/٩، حياة الحيوان ٢٠٠٩.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ٥١ تحقيق د./ على الجندى. والبيت من المطقة.

<sup>(</sup>٣) من لاميته / ونشيد الصحراء ٥٢.

<sup>(</sup>٤) الأصمعيات ١٩ تحقيق شاكر وهارون، شعر شفاف ص ٤٤، الصارد: من الصرد وهو البرد.

<sup>(0)</sup> شسرح أشعار الهذايين ٢٦٥، قمطرت الناقة إذا لقحت، يقول: أرضعنا بها وقد تهيأت للشر. المدرّب: الضاري.

<sup>(</sup>١) نفسه ١/٢٩٤.

<sup>(</sup>٧) المنتخب ١٠٥، ٢٦٠، ٧٨٠ ، اللسان والتاج / شقد.

- شُمُعِطُ (١)، وهو ما فيه سواد وبياض.
- شيندُمان، شَيْمُذَان (٢) سمى بذلك لشموذه بذنبه، قال الطرماح: (٣)

عَلَى حُولاء يَطْفُو السُّخُدُ فيها فسراها الشِّيدُ مانُ عسن الجنيسن

- شُمَنُون (٤)، قيل: هو الجائع، وقيل هو الذي ذهب بعض سمنه، واستشن كما تستشن القربة، قال الطرماح:

- شُمَـيْع (°) وهو ولد الأسد والذئب والنمر. وقال كراع: المشيَّع مثل الباسل: الشجاع الكريه المنظر.
  - صَبِير (<sup>1)</sup>، نشدة صبره.
- صُدُنتُع (۱)، في لغة أهل اليمن، وهو القوى الشديد الخلق النشيط. والصنتع: الصلب الرأس.

**-**{r·•}

<sup>(</sup>١) التاج / شمط، أسلمي الذنب وكناه ١/أ.

 <sup>(</sup>۲) المنتخب ۹۹، اللسان والتاج /شمذ، نهاية الأرب ۹/۲۷۰،حماسة أبى تمام / التبريزى ۱۷۳/۲، الإبل في الشعر الجاهلي ۱۸۱۱.

<sup>(</sup>٣) ديوانه / القصيدة ٣٥، المعانى الكبير ٢٤٠/١.

<sup>(</sup>٤) اللسان / شنن، المخصص ١٦/٨.

<sup>(</sup>٥) المنتخب ١٦٩، نظام الغريب ٢١٤، نهاية الأرب ٢٠٠٩٠.

<sup>(</sup>٦) أساسى الذنب وكناه ١/أ.

<sup>(</sup>٧) المنتخب ١٠٠، اللسان والتاج / صنتع.

- ضابئ (١)، ضبا بالأرض يضبا ضبّاً وضبُوءًا: لطئ واختبا. والموضع: مضبّاً، وكذلك الذئب إذا لصق بالأرض أو بشجرة، أو استتر بالخمر ليختل بالصيد، ومنه سمى الرجل ضابئا، وهو ضابئ بن الحرث البرجمى، وقال الشاعر في الضابئ المختبئ الصياد:

إِلاَّ كُمَنِ ـــتَا كَالْقَـــنَاةِ وَضَـــابِنَا بِالْفَـــرَج بَيْـــن لَـــبَاتِه ويـــده يصف الصياد بأنه ضبأ في فروج ما بين يدى فرسه ليختل به الوحش. والضابئ - أيضا - الرماد، فربما سمى الذئب بذلك من جهة اللون.

- طبس <sup>(۲)</sup>، وهو الشره الحريص.
- طلس، وطكلس (٣). [داجع من أسملته أطلس].
- طِلْق (1)، [قال محقق كتاب المنتخب: ولعلها: السلق].
  - طِلْق (°)، وهو اللطيف الجسم.
- طَمِسَل، طَمْسَل، طَمِسَل، طَمُلل، طَيْمَل (١)، وهو الأطلس خفى الشخص، ومنه قيل للص: طمل، قال الطرماح: (٧)

أَطْسَافَ بِهَا طِمْسُلَّ حَسْرِيصٌ قُلْمَ يَجِدُ بِهَا غَسَيْرَ مُلْقَسَى الوَاسِسِطِ المُتَبَالِينِ قال كراع: ورجل طمالاً: أُغَيبر، قَشْف، قبيح الهيئة.

<sup>(</sup>١) المنتشب ١٠٠، اللسان / ضيا.

<sup>(</sup>٢) اللسان والتاج / طيس.

<sup>(</sup>٣) التاج / طلس، أساسى الذنب وكناه ١/ب.

<sup>(</sup>٤) المنتخب ١٠٠.

<sup>(</sup>e) اللسا*ن /* طلى.

<sup>(</sup>٦) المنتخب ١٠٠ اللسان / طمل، نظام الغريب ٢١٤، أسامي الذلب وكثاء ١/ب، نهاية الأرب ١٧٠/٩

 <sup>(</sup>٧) ديوانسه ٤٩٣، المعلنى الكبير ٢٠١/١، أطاف بها: أي بالصحراء. طمل: ننب. الواسط: العمود الذي يكون في وسط البيت. المتباين: المتكسر.

وقال: الطمل سير عنيف.

عَجِرًد (١)، وهو الخفيف السريع. قال الراجز:

يا رُبَّ شينِخِ من ينني ملاص عَمَارُ كالدُنيب ذي الحُصاص يرضع تحيت القمسر الويَساص

قال السكرى: عجرد، أطلس، شبهه بالذئب.

- عجوز <sup>(۲)</sup>.

- عسيار، عسبور (<sup>۲)</sup> والجمع عسابر، وهو ولد الضبع من الذئب، قال ابن كناسة يصف فرسا:

كَالْعُقَــابِ الطَّلْــوب يَضنــربُها الطَّــلُ وقَـــذ صنَـــوبَّيَتْ علـــى عِنــــبَار والأَنثى عسبارة، قال الكميت يذكر أرضا: (١)

بنائسية المَستَاهل ذَاتِ غُسولِ لَبِسرَخانِ الفَسلَاة بها خَبِسبُ يسرانى فسى الطعسام له صديقًا وشُسلانيَّة الصَنسابِرِ رَعْبَيسبُ إذا الشستَكيَّا السَّى رَأَيْستُ حَقَّسًا لمحرومَيْسَنِ شُسقُهُمَا المسعوبُ

قال ابن منظور:  $(^{\circ})$ : وعسبور وعسبورة ولد الكلب من الذئبة، وقيل: العسبار بين الكلب والضبع. وقال كراع  $(^{1})$ : ويقال بل هو ولد يقع بين الضبعان والذئبة.

₹°``}

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ٢٣/٢.

<sup>(</sup>٢) التاج / عجز.

ر) المنتف ب ١٣٣، ٣٣٥، اللسان والتاج / حسير، الدرة الفلفرة ٢٧٧٧، فقه اللغة ٩٠، الحيوان ١/ ١٨١، ٢/١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) بيواته ٨٧/١، الصباير واحدها حسيارة. الشادنة: ما شدن. رحيليب: ملاطقة. شقهما: هزلهما.

<sup>(</sup>٠) اللسان / عسير.

<sup>(</sup>۲) المنتكب ۱۳۳.

- عاسر، وجمعه عواسر (۱)، وهي الذئاب التي تعسر في عدوها وتكسر أذنابها من النشاط، قال الشاعر:

إلا عَوَاسِ مَا كَالْمِ مِنْ وَاللَّمُ مُعَدِدةً بِاللَّهِ مِنْ وَإِنَّ أَيِّهِ مِتَغَضَّ فَ

- عَـس، عَسَـاس، عَسُـوس، عَسيس (٢)، وهو الذئب الكثير الحركة، والذئب العسوس: الطالب للصيد.

وقال ابن فارس: (٢) عسّ، العين والسين أصلان متقاربان، أحدهما: الدنو من الشئ وطلبه، والثانى: خفة فى الشئ، فالأول العسّ بالليل، كأن فيه بعض الطلب، والعساس: الذئب وذلك أنه يعسّ بالليل. وتعسعس الذئب: إذا دنا من الشئ يشمه، وأنشد:

#### كمَــنْخُر الذئـــب إذا تَعَنْصَنَــا

- عَمَّال وعَاسِل (1)، وهو من الإسراع في العدو، قال الفرزدق: (٥) وأهلنس عَمَّال ومَا كَانَ صَاحبًا وعَصَاتُ لِسَنَادِي مَوْهَا فَأَتَالَى وقال لبيد - ويروى للنابغة الجعدى -: (١) عَسَائِنَ النَّلَيْبِ المسلى قاربًا بين عليه فَعَمَسِلُ عليه فَعَمَسِلُ عليه فَعَمَسِلُ عليه فَعَمَسِلُ

<sup>(</sup>١) التاج / عسر.

<sup>(</sup>٢) اللسان والتاج / عس، أسلمى الذلب وكتاه ١/ب، تهاية الأرب ٢٧٠/٩.

<sup>(</sup>٣) مقاييس اللغة ٤/٢٤.

<sup>(</sup>٤) اللسان والتاج / عسل، مقاييس اللغة ٤/٤ ٣١، حماسة أبي تمام / التبريزي ١٧٣/٢.

<sup>(</sup>۰) دیوانه ۳۲۹/۲ دار میلار.

<sup>(</sup>٦) نظام الغريب ٢١٤.

- عسم (۱)، لأنه يعس بالليل ويطلب، وأصل العَسّ: نَفْض الليل عن أهل الريبة. وكل سبع معتسّ مُعَسْعِسّ. والذئب يعوس بالليل: أي يطلب ما يأكل، قال ابن أحمر وذكر بقرة وولدها: (۲)

ظلَّت تُمَاحلُ عنه عَنصَنا لحما يغشسي الضراء خَفَيًّا دُونَه النَّظر

- عَسْعَاس (٦)، أي طلوب للصيد بالليل، أنشد ابن الأعرابي:

#### مقلقل ق للمستنبح العساس

يعنى الذئب يستنيح الذئاب، أى يستعويها. والعسُّ: الطواف بالليل، أو طلب الشئ ليلا وقصده. قال الخليل: والعسعاس من أسماء الذئب، ويقع على كل سبع إذا تعسعس وطلب الصيد بالليل.

- عَسْلَق، عَسَلَق (1)، هـ و كل سبع جرئ على الصيد. وقيل: الخفيف. وقيل: الطويل العنق، قال الأعشى:

#### بحيث يَصيدُ الآبدات العَسَلُق

وقال كراع: والعَسلَّق الخفيف من الظلمان، ويقال: الطويل العنق.

قال: وهو مشتق من العسكان. وقد عسل يعسل، زيدت القاف في هذا كله وليست من الزوائد.

- عَسُسول (°)، عسل الذئب والثعلب يعسل عسلا وعَسَلاَنًا: مضى مسرعا، واضطرب في عدوه وهز رأسه، قال:

<sup>(</sup>١) المنتخب ١٠٠، الاشتقاق ٣٧٩، اللسان والتاج / عسس، المخصص ٢٦/٨.

<sup>(</sup>٢) المعاتى الكبير ١٨٧/١.

<sup>(</sup>٣) العين ٢/١١، اللسان / عسس، المخصص ٢٦/٨، مقاييس اللغة ٢٠٩٧.

<sup>(</sup>٤) المنتخب ١٠٠، ٢١٦، ٢١٠، ٢٠٠، نظله الغريب ٢١٤، اللسان / عسلق، المخصص ٢٦/٠، حماسة أبى تمام / التبريزي ٢٧٣/١.

<sup>(</sup>٠) اللسان والتاج / عسل، المقصص ١٦/٨، نهلية الأرب ٢٧١/٩.

والله لَــولاً وَجَــعٌ فــى العُــرَقُوبِ لكُنْـتَ أَبْقَــى عَسَــلاً مــن الذّيــب استعاره للإنسان. وقال لبيد: (١)

عَمَانَ النَّفُ بِ أَمْسَلَى قاربُ السَّالَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ فَاسْكُ فَاسْكُلُّ عَلَيْكُ فَاسْكُ

- عَطَلَّس <sup>(۲)</sup>، وهو الطويل.
- الْعُقُق (٦)، قال ابن منظور: عافق الذئب الغنم: إذا عاث فيها ذاهبًا
   وجائبا، وعافقه معافقة وعفاقا: عالجه وخادعه، قال قرط يصف الذئب:

عَلَيْكَ الشَّاءَ شَاءَ بَسنى تَمِيمُ فَعَافِقُ بُهُ فَ الثَّكَ ذُو عِفَ الْهِ وَالْمُغُقُ: الذَّنَابِ التي لا تَنَامُ ولا تَنيم، من الفساد.

- العَقُوق (1)، ولعله سمى بذلك بسبب انقلابه على الذئب المدمّى.
- عِلُوش، عَلَوَّش (°)، وهو الخفيف الحريص. قال كراع: وهو في لغة حمير يعنى الذئب.
  - ع**ئون**ص <sup>(۱)</sup>.
  - علُّون (٧)، انفرد به كراع النمل.

<sup>(</sup>۱) نظام الغريب ۲۱۶.

<sup>(</sup>۲) أسلمي الذلب وكناه ۱/ب.

<sup>(</sup>٣) اللسان / عفق.

<sup>(1)</sup> أسلمى الننب وكناه ١/ب.

<sup>(</sup>e) المنتخب ١٠٠، اللسان والتاج / علش، مقاييس اللغة ١٧٤٤، المخصص ١٦٢٨، نهاية الأرب ٩/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٦) اللسان والتاج / علص.

<sup>(</sup>٧) المنتخب ٧٩ه.

#### الذنب في الأدب القديم

- عَمَــرَد، عُمرُود (١)، وهو الطويل، ويطلق كذلك على الطويل من الناس. وقيل: هو لولد الذئب. قال جرير يصف فرسا: (١)

على سسابح نَهْد يُشَبُّهُ بالضُّدَى إذا عَادَ فيه السركُضُ سيدًا عَمَرُدا والأنثى عَمَرُدة.

- عَمَرًط (٣)، وهو الشديد الجسور وكذا الطويل. والأنثى عَمَرًطة.
  - عَمَلُس (1)، من العملسة وهي السرعة، قال الشنفرى: (٥)

ولسى دُونَكُم الْمُلُونَ: سِيدَ عَمَلُس وَالْقَصَطُ زُهُلُسُولٌ وعَسرَقَاءُ جَسِيْالُ

قال ابن منظور وابن فارس: والعملس الذئب الخبيث، يقال: عملس دلجات، قال الطرماح:

يسودّع فسى الأمسراس كُسلٌ عملًس مسن المطعمسات الصّيد ذَات الشواحن وقال كراع: والعملّس القوى على السفر.

- عَنْنُ (٦)، هي الذئبة الدقيقة الخطم لطيفته.
  - عَنْيس (Y)، هو العبوس.

<\\\\

<sup>(</sup>۱) المنتخب ۱۲۰، ۲۸ه، الأسان والتاج / عمرد، أسامي الذنب وكناه ۱/ب، المخصص ۲۸/۸، نهاية الأرب ۲۷۱/۹.

<sup>(</sup>۲) دیوانه ۱٤٦ دار صادر ودار بیروت.

<sup>(</sup>٣) المنتخب ١٧٢، ٢٨٥، أسامي الذنب وكناه ١/ب.

<sup>(</sup>٤) المنتخب ١٠٥، ١٧٣، الاشتقاق ٣٧٩، مقاييس اللغة ٢٦٦٦، اللسان والتاج / عملس، المخصص ٨/٩٧، نهلية الأرب ٢٠٩/٩، الحماسة / التبريبزي ٢٧٣/١، حياة الحيوان ١٩٥١.

<sup>(</sup>٥) اللامية.

<sup>(</sup>٦) أسامي الذلب وكناه ١/ب.

<sup>(</sup>۷) نفسه ۱/پ.

- عَوْف (۱)، من التعوف وهو التماس الفريسة بالليل، وهو من أسماء الذئب والأسد، وفي المثل (تركت عَوْقًا في مغانى الأصرم).
  - عَوْلَق (۲)، وهو الحريص.
  - عَوى، عَاوى (T)، وهو الذي يطوى خطمه ثم يمد صوته.
- عَـيُل وعَـيَّال (1) وأعال الذئب والأسد والنمر إعالة، إذا التمس شيئا، والعيل منهن: الملتمس الباحث، وعَيَّال: متبختر في مشيته، قال كثير:(٥)

وَصَلَانُهُ تُ عَلَيْالًا كَلَانُ عُلُواءَه بُكا مجرزٌ يَلِيْعَى المَبِيتَ خَلَيْع

- عادى (1)، وإذا قيل (العادى) كان مرادًا به الذئب الخبيث، أو السبع الضارى. وفي كتاب على - رضى الله عنه - لبعض عماله: "اختطفت ما قدرت عليه من أموالهم المصونة لأراملهم وأيتامهم، اختطاف الذئب الأزل دامية المغزى الكسيرة".

فهده صفة الذئب حين يعدو، ثم استعمل بهذا المعنى فى الناس أيضا، فقسيل: "كانت لهذا اللص عَدُوة" أى هجمة على الناس، كفعل الذئب الخبيث، والناس غافلون، فانتهب أو قتل أو عاث فى أموالهم.

<sup>(</sup>١) المنتخب ١٠٤، اللسان والتاج / عوف، مجمع الأمثال ١/٧١ برقم ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٢) التاج / علق.

<sup>(</sup>٣) اللسان / عوا.

<sup>(</sup>٤) اللسان والتاج / عيل.(٥) المعلني الكبير ١٩٨١، ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٦) تبط صنعب وتبط مكوف ١٩٣

- غُبَيْس (١) ، يقال: لا آتيك ما غبا عُبيْس، من معانيه، لا آتيك ما دام الذئب يأتي غنمك غبا.
  - غُمَلًس <sup>(٢)</sup>، وهو الخبيث الجرئ.
- فُرْعُل، أو: فُرْعُل (<sup>٣)</sup>. قال الربيعي: الفرعل ولد الذئبة من السمّع، وقيل: ولد الضبع، قال جريبة بن الأشيم الفقعسي:

فُسِلا يَأْكُلُ مَى الذُّف بُ فَسِيمًا نَقْنَتُ مَى ولا فُسِرَخُلٌ مِسِئْلُ الصُسْرِيمة خَسارِبُ أَرْلُ، هَلِيسِبّ، لا يَسسزَلُ مآبطًا إذا نريستُ أنسيائِه والمخَالِب بُ

- فصعل <sup>(1)</sup>، وهو ولد الذئبة، وولد العقرب أيضا.
- فَلْحَسَ (<sup>0</sup>)، وهو الحريص، الملح على فريسته، وفَلْحَس: رجل من شيبان، كان حريصاً رغيباً وملحفًا ملحًا، ويضرب به المثل، فيقال: (أسأل من فَلْحَس)، وقال ابن منظور: الفلحس: الذئب المسنّ.
  - قُطْرُب (¹) وهو الذئب الأمعط، قال امرؤ القيس:
     كالقُطْسرُب السياغي أغَسمُ أغْسيرُ
- القَفْخَــة (٧) ، وهــو خــاص بالأنــثى، وأتفخت البقرة والذئبة إذا استحرمت، وذلك إذا أرادت السفاد.

<sup>(</sup>١) اللسان / غيس، القصول والغليات ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) اللسان / غملس.

<sup>(</sup>٣) اللسان / فرعل، نظام الغريب ٢١٤، مقاييس اللغة ٤/٥١٥، الحيوان ٢/٥٤٠.

<sup>(</sup>٤) المنتفي ١٣٤.

<sup>(\*)</sup> المنتخب ١٩٣، اللسان / قلص، الحيوان ٧/١٠٠.

<sup>(</sup>٦) التاج / قطرب، زهر الأكم ٧/٢ه، ديوان امرئ القيس ٣١٦ تحقيق أبي القضل.

<sup>(</sup>٧) النسان والتاج / قفخ، المخصص ٨/٥٠، الحيوان في الأثب العربي ٢٣/٢.

- قَفْر (١)، وهو الذئب المنسوب إلى القفر.
- قَلَّب، قَلَّوْب، قَلِّيب، قَلَوب، قَلُوب (٢)، ولذلك لكثرة تقلبه وخفته، وقلاب عند بعض اليمنيين قال الشاعر:

أيا جَحْمَـتا بِكُـى على أم واهب الكِـيلة فِلَـوب بِسبغض المَدَّاتِسب والقُلاَب: داء يأخذ في القلب، وقيل: يأخذ البعير في قلبه. ورجل قُلْب: يتقلب كسيف يشاء. وهو حُول قُلْب: أي محتال، بصير بتقليب الأمور، ويقولون: ما به قَلْبَة، قال الفراء: أصله من القُلاب، وهو داء يصيب الإبل، وزاد الأصمعي: يشتكي البعير منه قلبه فيموت من يومه، فقيل ذلك لكل سالم ليست به علة يقلب لها فيُنظر إليه.. (٢)

- قَوَّاع (1)، وهو الذئب الصبّياح .
- قاتب (°) وهو الذئب العواء الصنياح.
  - كُنتع <sup>(١)</sup>، وهو بلغة اليمن.
- كَمِيَابِ، كِسِنَّابِ، كَسِنُوبِ، كُسِيَبْ (<sup>٧</sup>)، قال الكميت: <sup>(٨)</sup>

مضيعا إذا أشرى، كسوياً إذا عَدا الساعة مسا يَسَستاند ويكسب

<sup>(</sup>١) التاج / تغر

 <sup>(</sup>۲) المنتشب ۱۰۰، ۲۱۲، ۲۱۷، ۹۱۰، ۹۱۰، اللسان والتاج / قلب، المخصص ۲۱/۷، أسلمى الذلب
 وكتاء ۱/ب، حماسة أبى تمام / التبريزي ۱۷۳۲.

<sup>(</sup>٣) أنب الكاتب ٥١

<sup>(</sup>٤) اللسا*ن / أنوع.* 

<sup>(\*)</sup> اللسان والتاج / قنب.

<sup>(</sup>٦) اللسمان والتاج / كتع.

<sup>(</sup>٧) اللسنان والتاج / كسب، نهاية الأرب ٢٧٠/٩.

<sup>(</sup>٨) ديوانه ٨٦/١ – جمع وتقديم د. داود سلوم – مكتبة الأندلس – بغداد ١٩٦٩.

وتطلق "كساب " أيضا على الكلبة، قال لبيد في معلقته: (١) فَتَقَصْدتُ مسنها كَسَسابِ فَصَسرَجَتُ سَمَامُها

وكساب هي الكلبة التي اعتادت النصر. وقال لبيد أيضا فيها:

لمعتر قهد تسنازع شين على المسية ما يُسَنُ طعامها

*– نَذْهُد* (۲).

- لَطَسَا (<sup>7</sup>). من لطئ يلطا بالأرض لطا إذا لصق بها، يقال: رأيت الذئب لاطئا للسرقة. ويوصف به الصياد كذلك.

لَعْلَـع (<sup>1)</sup>، قـال كراع: يتلعلع: يتضور. قال ابن عبّاد: ولعلع هو الذئب، وهو قول ابن الأعرابي، وأنشد:

واللط ع المُهتَ بِلُ الصَدُ وس

قيل: سمى به لضجره من كل شئ.

- لَغْسُو (°)، ويقسال للسرجل الشره الحريص: لعو، وكذا يطلق على الكلاب والنثاب. والأنثى لَعْرة، وهي تقاتل على ما يؤكل.

- لَعْسَوَسَ (١)، بالمهملة، سمى به من اللعس بمعنى العض. وقال كراع: لعوس هو الأكول الحريص.

<sup>(</sup>۱) شسرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لاين الأثياري ص ۷۰ تحليق هارون - ط دار المعارف -الرابعة ۱۹۸۰ والبيت الثاني كذلك في القصوص ۴/٤٤.

<sup>(</sup>٢) أسامى الذنب وكناه ١/١.

<sup>(</sup>٣) اللسان والتاج / لطأ.

<sup>(</sup>٤) اللسان والتاج / لعع، المنتشب ٢٦٧.

<sup>(\*)</sup> اللسان/ لعا. الدرة القلفرة ١١٨/١.

<sup>(</sup>٦) المنتخب ٢٠٨، اللسان والتاج / لص، نظام الغريب ٢١٤.

- لَعين (١)، ذكره القرطبي، قال: وأصل اللَّعن في كلام العرب الطرد، ويقال للذئب لعين، وللرجل الطريد لعين، قال الشماخ:

ذَعَسِرتُ بِـه القَطَّا وتَقَيِّستُ عـنه مقام النَّسِب كالسرجل التعيان قال: ووجه الكلام: مقام الذئب اللعين كالرجل.

- لَغْسوس (٢)، بالمعجمة، وهي بفتح وكسر في اللام، ومعناه: الشره المحريص، ويوصف به الإنسان الخفيف في الأكل وغيره، قال ذو الرمة:(٦) ومسام هَكَانتُ الدُمْنَ عنه ولم تَرِدُ مِن رَوَالِسَا الفسراخ والذُنسابِ النُفَساوس

وقال ربيعة بن الجحدر: (1)

وقسرن كمسنى قسد تركست مُجَدلاً تطسوف عسنه الخامعسات اللَّفساوس

- **لُوشب** (°)

- الْمَذْيَخُـة (١)، وهـى النئاب بلسان خولان. والنَّيخ: الذكر من الضباع، الكثير الشعر.

- المُرْقى (٧)، وهي الذئاب، وربما سميت بذلك لسرعتها.

- مستحرمة (<sup>()</sup> وهي أنثى النئب.

<sup>(</sup>١) تفسير الفرطبي ٢٠/٢ دار إحياء التراث العربي – بيروت. تفسير قوله تعالى ﴿ وَلَالُوا أَلُويْنَا غُلْفَ بَلَ ثَعَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ ﴾ [٨٨/ البقرة]

<sup>(</sup>٢) المنتخب ١٠٠، ١١٥، اللسان والتاج / لفس.

 <sup>(</sup>٣) بيوانسه ١١٣٧ بتحقيق الدكستور أبو صالح. الدّمن: البَعْر، أي تَحْيَتُ البعر عن ذلك الماء ولم ترد
 روايا الفراخ: يريد القطا التي تحمل الماء لفراخها في حواصلها: يقصد: أنه سبق هذه وتلك.

<sup>(</sup>٤) شرح أشعار الهذليين ٦٤٦.

<sup>(0)</sup> التاج / نشب، أسلمى الذنب وكناه ١/أ.

<sup>(</sup>٦) اللسمان والتاج / نيخ.

<sup>(</sup>٧) التاج / مرق.

<sup>(^)</sup> الحيوان في الأنب العربي ٢٣/٢.

#### الذنب في الأدب القديم

- مَشُوع <sup>(۱)</sup>.
- مشمَّان (۲)، وهي الذئاب العَاديَة.
- مُصَدَّر (<sup>٣)</sup> وتطلق على الأسد والذئب، لشدتهما وقوة صدر هما.
  - مطر<sup>و</sup> (<sup>1</sup>).
  - مُعَيّل (°)، ويطلق على الأسد والنمر والذئب.
    - مقاتب (<sup>٢)</sup>، الذئاب الضارية.
- مَسلاَّد (<sup>۲)</sup>، وهـو الذئـب السريع، قال ابن منظور: الملاذ الخفى الخفيف. وأصل المَلْد: السرعة في المجئ والذهاب.
  - مُلاَزِم <sup>(^)</sup>.
  - مَيّاس (٩)، لأنه يميس في مشيته أي يتبختر.
- نسئول (۱۰)، من النسلان وهو الإسراع، قيل: وأصل النسلان للذئب، ثم استعمل في غير ذلك.

<sup>(</sup>١) التاج / مشع.

<sup>(</sup>۲) أسامى الذلب وكتاه ١/١.

<sup>(</sup>٣) اللسمان والتاج / صعور، أسمامي النتب وكناه ١/أ، نهلية الأزب ١٧١/٩.

<sup>(1)</sup> أسامى الذنب وكناه ١/أ.

<sup>(\*)</sup> التاج / عيل.

<sup>(</sup>٦) التاج / قتب.

<sup>(</sup>Y) اللسان والتاج / ملذ، المخصص ١٧/٨.

<sup>(^)</sup> أسلمى الذلب وكناه ١/أ.

<sup>(</sup>٩) التاج / ميس.

<sup>(</sup>١٠) اللسان / نسل، نهاية الأرب ٢٧١/٩.

- تُشْنِيَة (١)، لأنه حين ينشب في الفريسة لا يفارقها.
- نُهْسَسِ (٢)، من السنَّهس، والسراء فيه زائدة، والنهس بين الذئب والكلب، وقيل بين الذئب والضبع. قال الجعدى وذكر جؤذرا: (٣)

رأى حيث أمسى أطلسَ اللَّوْن شاحبا شحيحا تسميه الشَّهَاطينُ تَهْسَرَا وقال الكميت:

ونحسن تركسنا جَسنْدُلاً يَسوْمَ جَسنْدل يحسوم علسيه المَضَسرَجِيُّ المُنَهْسَسرُ وقال الفيروز ابادى: نَهْسَر كجعفر: الذئب أو ولده من الضبع.

- نَهُاس (٤)
- تَهُشَسُلُ (٥)، وربما سمى بذلك من النهش، وقيل: النهشا: المسن المصطرب من الكبر.
  - نَهْصَر (٦)، من الانعطاف والميل.

<sup>(</sup>١) اللسان / نشب، نهاية الأرب ٩/ ٢٧٠، حماسة أبي تمام / التبريزي ١٧٣/٢.

 <sup>(</sup>۲) المنتشب ۱۰۰، ۱۳۳، اللمسان والتاج / تهسر، ققه اللقة ۹۰، الكنز المدفون ۱۰۰، حماسة أبى
 تمام التبريزى ۱۷۳/۲.

<sup>(</sup>٣) شعر النابغة الجعدى ٦٢ ط المكتب الإسلامي - دمشق ١٩٦٤: ورواية البيت فيه:

فلمسسى علسيه أطلسس اللسون شسلحبا شسسميحا يسسميه النسباطئ نهسسرا والرواية التي أثبتناها من المعاتى الكبير ١٨٤/١.

<sup>(1)</sup> التاج / نهس، أسامي الذنب وكناه ١/أ.

<sup>(°)</sup> أسسامى الذلب وكناه ١/أ، ألب الكاتب ٧١ مؤسسة الرسالة، نهلية الأرب ٢٧٠/٩، حماسة أبى تمام / التبريزي ٢٧٣/٢.

<sup>(</sup>٦) التاج / نهس، المخصص ٨/٨، فقه اللغة ٩٠، حماسة أبي تمام ١٧٣/٢.

- هَسِيل (۱)، وهسو المحستال، قال كراع: والهابل والهبّال: المكتسب المحتال، من قولهم: فلان يهتبل الأهله.

- هُنْهُ ب، هَنْهَب (٢)، وهو السريع الخفيف، والهبهاب: الصيّاح. قال الأخطل يصف ناقة: (٦)

عَلَى أَنْهَا تَهُدى المطى إذا عَوَى من الليل مَمَثْلُوق الذَّرَاعَيْن هَبْهَبُ أراد به الخفيف من الذئاب.

هَبُوع (<sup>1</sup>)، قال كثير:

فَصَـوْتَ إِذْ نَـادى بـباقي على الطوى محنّــب أطــراف العظــام هــبوع

قسال ابسن مسنظور: هَبَع يَهْبَعُ هُبُوعًا وهَبَعَانًا: مد عنقه. وهبع بعنقه: اسستعجل واستعان بعنقه. والهُبَع: الفصيل الذي ينتج في الصيف. وقيل غير ذلك.

– هایس <sup>(۰)</sup>.

- هذلول (1)، وهو السريع الخفيف، قال كراع: والهذلول السريع من كل شئ. قال ابن مقبل وذكر بقرة:

حَستَّى احْستَوَى بِخُسرَها بالجزع مُطْرِد مَنلسع عهالَ النسُه مُنلسول

<sup>(</sup>١) المنتكب ٣٣٨، أسامى الذلب وكذاه ١/ب. مجمع الأمثال ٢٩٤/٢.

<sup>(</sup>٢) اللسان والتاج / هيب، أسلمى الذلب وكثاء ١/ب.

 <sup>(</sup>٣) ديوانسه ق ٤٧ ص ٤٣٦ صسنعة المسكرى – تحقيق د./ فقر الدين قباوة – دار الأصمعى – حلب.
 وشرح الديوان / العاوى ٩٤٠.

<sup>(</sup>٤) المعاتى الكبير ١٩٨/١، ١٩٩ واللسان / هيع.

<sup>(\*)</sup> أسماسي الذلب وكناه ١/ب.

<sup>(</sup>۱) المنتخب ٢٣٠، اللمان /هذل، المخصص ٢٧/٨، كتاب القصوص ١١٤/١ المعالى الكبير ١٨١/١، حماسة أبى تمام ١٧٣/٢.

- هُرَيُع <sup>(۱)</sup>، وهو الخفيف.
- - هَرْلاَج (۲)، وهو السريع الخفيف، قال جندل بن المثنى الحارثى:

   يترخين بالأمسالس المئسمارج للطسير واللَّفَساوسِ الهَسزالج
   وأنشد الأصمعى لهميّان:

تَغُسرُجُ مسن أَفْوَاههَا هَسزَالهَا

قال: والهزالج: السِّرَاع من الذئاب، وقال الحسين بن مُطَيْر:

وقيل: الهيز لأج السيريع، مشتق من الهَزَج، واللام زائدة، قال ابن منظور: وهذا قول لا يلتفت إليه.

- هَرُ لاَع (<sup>٣)</sup>، وهو السَّمع الأزل، والهَزاَّعة: الانسلال في المضى.
- هَضْ هَضْ (<sup>1)</sup>، من الإسراع، والهَضْنَهَضَة: الفحل الذي يدق أعناق الفحول.
- هِطْـلُ (°)، قال لبن منظور: الهِطْلُ عن ابن الأعرابي الذنب، والهطل: الرجل الأحمق.
  - هَقَلُّس (<sup>1</sup>)، وهو الذئب في ضمر، قال الكميت:

<sup>(</sup>١) اللسبان والتاج /هرع.

<sup>(</sup>٢) اللسان والتاج / هزلج.

<sup>(</sup>٣) التاج / هزلع، المخصص ٨/٨، أسلمى الذلب وكفاه ١/ب.

<sup>(1)</sup> اللسان / هضض.

<sup>(\*)</sup> اللسان/ هطل.

<sup>(</sup>٦) اللسان / حقلس، أسامى الذلب وكتاه ١/ب.

وتسمع أصوات الفراعل حواسه يعاويسن أولاد الذنساب الهقالسسا

- هُلَبِع وهُلاَيسع (۱)، وهو الذئب الحريص، قال الزبيدى: وقد اختصر من هُلَع بُلَع: هُلَبع، وأصل الهُلاَبع: الرجل الحريص على الأكل. قال ابن منظور: وذئب هُلَع بُلَع: الهلع من الحرص أى الحريص على الشئ، والبُلع من الابتلاع. قال كراع: والهُلابع: اللئيم.
  - هَلْطُوس (٢)، و هو خفى الشخص من الذئاب.
- هُلَـــع (<sup>7)</sup>، وهو الحريص. والهلع: الخوف، والضجر، ولعله سمى بذلك لأنه باعث الخوف والهلع، وليس لوقوع الهلع به.
  - هُلاَمع (¹).
  - هَمَلُع (°)، وهو الذئب الخفيف السريع، قال الشاعر:

لا تأمريستى ببَسنَات أسنسفَغ فالشَّاةُ لا تَمَسَّى مسع الهَمَلُسع

قيل: لا تمشى أى لا تَكْثُر، أى مع أكل الذئب لها وعدوانه الدائم عليها. والأسفع: فحل من الغنم، وقال ابن مقبل وذكر بقرة: (١)

حستى لَحْسَوْق يكسرها بالجزع مطرد مَمَنَّع عَهِسَالِ النَّسَهُ مُنْلُسول

<sup>(</sup>١) المنتخب ٢٠٩، اللسان / هلع، التاج / هليع.

<sup>(</sup>٢) التاج / الهنطوس.

<sup>(</sup>٣) التاج / هلع، أسامى الذنب وكناه ١/ب، المنتخب ٢٦٧، ٣٧٣.

<sup>(</sup>٤) أسلمى الذنب وكناه ١/ب

<sup>(°)</sup> المنتخب ١٠٠، ٢١٤، ٣٦٨، اللسان / هملع، المخصص ٢٧٨، الحماسة ١٧٣/٢، المعلى الكبير ١٩٨/١.

<sup>(</sup>٦) سېق.

والهَمَلَــع: الخفيف. كهلال الشهر أى فى دقته وضمره. وقال كراع: والهملع الرجل المتخطرف الذى يوقع وطأه توقيعا شديدا من خفة وطئه.

ورقساء (۱)، وهي الذئبة في لونها ورقة، والورقة سواد في غيرة،
 قال رؤية:

أَسلاً تكُونسي يسا النَّفَة الأَثْنَسم وَرَقَساءَ دَمُسي ذِنْسبَها المُدَمُسي وقال أبو زيد: الذي يضرب لونه إلى الخضرة.

قال رجل لزوجه:

إنَّ وَيَعْشَاهُ إِذَا نُحِدا اللهِ عَلَى وَيَعْشَاهُ إِذَا نُحِدا اللهُ وَيَعْشَاهُ إِذَا نُحِدا اللهُ وَيَعْدُ وَهِي صوت الذَّئب. ويقال لابن آوى أيضاً: الوعوع والوعواع.

- الولاس (<sup>7)</sup>، من الولس بمعنى السرعة أو الخديعة، أو لأنه يلس فى الدماء أى يلغ فيها. والولْس: الخيانة، ومنه قوله: لا يُوالس ولا يدالس.. أو لا يدالسس، فيُدَالسُ من الدَّلَس وهو الظلمة، أى لا يخادعك ولا يخفى عسنك الشيء، فكأنه يأتيك به فى الظلام . ويؤالس من الألَّس وهو الخيانة. قال ابن منظور: ويقال للنئب ولاّس.

(١) اللسان / ورق، القصوص ١/٥٧١ ، والبيت لرؤية / ديواله ١٤٣ ق ٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) اللسان / وعع، الكنز المدفون ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) اللسان والتاج / ولس، أدب الكاتب ٤٨

الذنب في الأدب القديم

#### أسماء وكني أخرى للذنب

#### \* ما صدر بابن:

- ابن الأرض.<sup>(۱)</sup>
- ابن دألان. <sup>(۲)</sup>
- ابن الفجاج. (۲)

## \* ما صدر بأب:

- أبو ثمامة (أ)، والثمامة واحدة الثمام، وهو شجر.. وقيل: نبت ضعيف.
- أبو جَعْدة، وأبو جُعادة، وأبو جاعد (٥)، وذلك للزمه، لأن الجعد: اللئيم.. ومن أمثال العرب: (الذئب يُكنى أبا جعدة)، قال الأخطل: (١) أبو جَعْدة الناسبُ الغبيثُ طَعَلَهُ وعَدقُ بُنِ كَعْمِدٍ كَانَ أَكْرَمَ أَوُلا

<del>-</del>{٣٧٧}

<sup>(\*)</sup> بعضها يصدر بابن، ويعضها يصدر بأب – وغير ذلك، وقد جعل صلحب كتاب النحو الواقي مثل ذلك من باب (علم الجنس). راجع جــ ۱ / ۲۹۰ – ۲۹۱

<sup>(</sup>١) المنى في الكني ٢٣٤.

<sup>(</sup>۲) نفسه ۲۳۷.

<sup>(</sup>۳) نفسه ۲٤٠.

<sup>(</sup>٤) اللسان / شم، المنى في الكني ٢٣٤، حياة الحيوان ٩/١، ١١٧٥، دائرة معارف القرن العشرين ١١٧/٤

<sup>(°)</sup> المخصص ۸/۸، اللسان والتاج / جعد، المنتخب ۱۰۰، ۳۱۸، الكنز المدفون ۳۱۲، حياة الحيوان ۱/۵۳، حياة الحيوان ۱/۵۹، حماسة أبسى تمسام / التبريزي ۱/۷۳/، نهاية الأرب ۹/۲۷، وزهر الأكم ۵/۳. وثمار القلوب ۲۵۲.

<sup>(</sup>٦) ديوانه ي ٩١ ص ٤٠ صنعة السكري – تطيق د./ غفر الدين قباوة.

فاستعار كنية الذئب للنابغة، وذلك أن جَعْدة أحد جدوده، وإليه ينسب. وأنشدوا: (١)

#### أخشسى أيسا الجغسد وأم العمسر

وقيل: الجعدة الشاة، وقيل: نبات طيب الريح، قال عبيد بن الأبرص: (٢) وقسالوا هسى المفسر تكنّى بها الطّلا كمسا الذنسب يكسنى أبسا جعسدة. وربما كُنى بذلك لأنه إذا مرض أكل حشيشة تسمى جعدة، فيزول حينئذ

وقيل: أبو جاعد الكثير الشعر.

- أبو جاهد (٢)، وربما جاءت هذه الكنية من قرم الذنب الدائم، فالجاهد في اللغة: الشهوان، وربما جاءت من الشاة التي يخلفها الجهد عن الغنم فيفرسها الذنب.
  - أبو حدقة (<sup>1</sup>).
  - أبو رعلة (°)، يقال هو أخبث من أبى رعلة.

<sup>(</sup>١) زهر الأكم ٨/٣.

<sup>(</sup>٢) بيوانه ص٦٢ تحقيق الدكتور حسين نصار – ط الحلبي، عجائب المخلوقات ٢٥، ورواية الديوان: هـــي القدسر بالسيزل تكسيني الطـــالا

وانظر / حياة الحيوان الكبرى ١/٩٥٩.

<sup>(</sup>٣) دائرة معارف القرن العشوين ١١٧/٤.

<sup>(1)</sup> الكثر المدفون ٣٦٢.

<sup>(°)</sup> اللمسان / رعسل، المستى في الكني ٢٣٧؛ حواة الحيوان ٩/١، ٣٥٩، دائرة معارف القرن العشرين ٤/

- أبو سبلة (١)، والسبلة: الجلدة الرقيقة تحت النحر، أو الشعيرات تحت اللحي.
- - ابو صبحة (۲).
  - ايو عسلة (<sup>1</sup>).
  - أبو العَطّاس (°).
  - أبو العَطُّلس (١).
  - أبو العَمَلَّس (Y).
    - أبو كاسب (^).
  - أبو مذقة (1) لأن لونه كذلك، قال الشاعر:
- حَستُن إِذَا جَسنُ الطُّسلامُ وَاغْستَكُطْ جَسامُوا بِمَسْتَق هِسلُ رَأَيْسَ النُّنْبَ قَطْ

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان ٩/١ ٣٠٩، دائرة معارف القرن العشرين ١١٧/٤.

<sup>(</sup>٢) اللسان والتاج، سلعم، حياة الحيوان ٩/١ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) المنى في الكنى ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) اللسان / عسل، رعل.

<sup>(\*)</sup> دائرة معارف القرن العشرين ١٧٧/٤

<sup>(</sup>٢) الكنز المدفون ٣٦٢، حياة الحيوان ٩/١٠.. (٧) المنى في الكنى ٣٣٨.

<sup>(^)</sup> التاج: كسب؛ المنى في الكني ١٤٠، دائرة معارف القرن العشرين ١١٧/٤، حياة الحيوان ٩/١، ٥٩٠.

<sup>(</sup>٩) اللسان / مذى، حياة الحيوان ٩/١ ٣٥٩، دائرة معارف القرن العشرين ١١٧/٤.

ويروى:

#### جَاعُوا بضسيح هل رَأيْتَ الذُّنْبَ قَطَّ؟

- أبس مُغطَّة (١)، وذلك لتمعط شعره، قال الفيروز ابادى: علم معرفة وإن لم يخص الواحد من جنسه...

## ما صدر بأخ:

- أخو قفرة <sup>(٢)</sup>، قال الأخطل <sup>(٢)</sup>:

يشُــقُ سَــمَاحِيقَ السُّــلاَ عَسنَ جَنينها أَخُــو قَفْـرة بَسادِي السُّسفَابَة أَطْحَــلُ

#### <u>ما صدر بذو:</u>

ذو الإخماع (<sup>۳</sup>). ومن أسمائه (خمع)، قالوا: وربما سمى بذلك لأنه يتراءى أن به عرجا.

<sup>(</sup>۱) المقصيص ۸٦/٨، الصيحاح واللسيان والتاج / معط، المنى في الكني ٢٤٠ – ٣٤١، حماسة أبي تمام / التبريزي ١٧٣/٢.

<sup>(</sup>٢) ديوانه - تحقيق قفر الدين قباوة ق1 ص٢٤ البيت ٣٤. ويشرح إيليا الحاوى ص٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) حماسة أبى تمام / التبريزي ١٧٣/٢.

# الفصل الثانى أوصافه وأنواعه



#### أوصافه وأنواعه

- ذئب أَحَلُ (۱)، وهو البيّن الحلل، والأحل أن يكون منهوس المؤخر في رجله استرخاء.
- الذئسب الأزل (٢)، وهو الذى لا لحم على فخذيه ولا وركيه، وذلك أسرع له فى المشى، وفى أمثالهم: " أخل إليك ذئب أزل "، وتقديره: الزم شأنك فهذا ذئب أزل.
  - ذئب أشهل (")، وهو الأغبر في بياض.
  - ذنب أطحل (٤)، والأطحل الأكدر اللون.
- ذئب أطلس (°)، والطُلسة الغبرة إلى سواد، وقيل: الأطلس الخبيث من الذئاب.
- نثب أعيس (٢)، والنثاب العوابس هي العاقدة أننابها، قال الهذلي:
  ولَقَـذ شَـهدتُ المساءَ لَـم يَشْرَبا به زَمَسَنَ الرَّبِيع السي شُسهُور العثيّة
  الا عَرَابِـسمنَ كالمِـسرَاط مُعـسيدة بالنَّـسيّلِ مَسوْرة أيَّسم متَغَمَّنَـف
  وقال العجاج (٧):

ومسن أسسود ونئسب غسيس

<sup>(</sup>١) اللسان / حلل.

<sup>(</sup>٢) مجمع الأمثال ٢/٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) التاج / شهل، أسلمي الذلب وكناه ١/أ، ب.

<sup>(</sup>٤) اللسان / طحل.

<sup>(0)</sup> راجع من أسماله: أطلس.

<sup>(</sup>١) اللسان /عيس، والوحوش للأصمعي ٩٦.

<sup>(</sup>٧) ديواته ٤٤٧.

- الذئب الأعقد (١)، وهو الذي يعقد طرف ذنبه.
- الذئسب الأغبس (٢)، وأنثاه غبساء، والغبسة شبيهة بالطلسة، وهي لون أغبر يضرب إلى السواد. وقيل الأغبس هو الخفيف الحريص، قال لبيد

غُسِسٌ كُوَ اسسب لا يُمسن طَعَامُها لمعلسر فهد تسنازع شسلوه

- الذَّنسب الأغبيش (1)، وهو ذو اللون الرمادي، روى الإمام أحمد وأبسو يعلسي الموصلي وغيرهما أن الأعشى المازني الحرمازي – واسمه عبدالله بن الأعور - كانت عنده امرأة يقال لها " معاذة "، فخرج في شهر رجسب يمير أهله من هجر، فهربت امرأته ناشزة عليه، فعادت برجل منهم يقال له مطرف بن بهصل بن كعب بن قميع... فجعلها خلف ظهره، فلما قدم لم يجدها في بيته، فأخبر بخبرها، فطلبها منه فلم يدفعها إليه، وكان مطرف أعز منه في قومه، فأتى النبي ﷺ فعاذ به، وأنشأ يقول:

يسا منسؤد السناس وديسان الغسرب أشسكو السيك نربسة مسن السنرب خُرَجْتُ أَبِعْدِهَا الطعسامَ قسى رجَسِيا وقَدَفَتُسنى بيسن عسيص ومؤتشب وهُسنُ شسرُ غالسبِ لمَسنَ غُلَسبُ (١)

كالنَّسبة الغَيْشَاء فسى ظللُ السَّرَبُ فَخَالَفَتُ سِنَى يسسنِزَاع وهَـسرَبُ أَخْلَفُ تَ الْعَهِ دَ وَلَطُّ تُ بِالذُّنَ سِنَ

<sup>(</sup>١) المقصص ٨/٢٦.

<sup>(</sup>٢) راجع من أسماله (أغيس).

<sup>(</sup>٣) البيت من مطقته وهو رقم ٣٨.

<sup>(</sup>٤) حياة الحيوان ٢٥٩/١.

<sup>(•)</sup> العيص: أصل الشجر. والمؤتشب: الملتف.

<sup>(</sup>٦) لطبت بالذنب: أي منعته بضعها، وقيل: أراد توارت وأخفت شخصها عنه، كما تخفي الناقة فرجها بتنيها.

فقال النبى ه عند ذلك: "وهن شر غالب لمن غلب "كنى عن فسادها وخيانتها بالذربة، وأصله: من ذرب المعدة، وهو فسادها. وقيل: أراد سلاطة لسانها وفساد منطقها، مأخوذ من قولهم " ذرب لسانه " إذا كان حاد اللسان لا يبالى بما يقول.

- ذئب أكلس (۱)، والكُلسة لون كالظلمة.
- دُنب أمرط (٢)، وهو الذي أسن فتمرط شعره، أي سقط، وهو أخبث ما يكون.
  - ذئب أمعط (")، وهو الذي قد تساقط شعره، فالأمعط كالأمرط.
    - جَوَّابِ الْفَلاَة، قال الأخطل: (١)

إذا مُغَمَّلً غلارنسه عسند مسنزل أتسيح لجسواب الفسلاة كسسوب والجواب: الذئب يطوف بالفلاة ويخترقها.

- نئب خُرنت (م)، أي سريع، ويقال ذلك للكلب أيضا.
- فئب الخمر (1)، والخمر شجرة يختفى فيها الذئب، والخمر: هو ما واراك من شجر أو حجر أو جرف واد، وإنما يضاف الذئب إلى الخمر للزومه إياه، وهذا الذئب كذئب الغضا في الخبث، ولذا قيل: " أخبث من ذئب الخمر".

<sup>(</sup>١) التاج / كلس.

<sup>(</sup>۲) المقصص ۸/۸۳.

<sup>(</sup>٣) التاج / مط.

<sup>(</sup>٤) ديواته ي٨ مس ٢٦٢.

<sup>(0)</sup> اللسان / خرت.

<sup>(</sup>٦) اللسان / خمر، ومجمع الأمثال ٢٧٧/١ وأطلقه مثلا برقم ١٤٥٨.

قال حمازة: العرب تسمى ضروبا من البهائم بضروب من المراعى تنسبها إليها، قال: وذلك على قدر طباع الأمكنة والأغذية العاملة فى طباع الحيوان.

وحين أراد الجاحظ أن يبين القوة التي تعترى الذئب حين يشم ريح الدم قال (۱): "والذئب القوى من ذئاب الخمر يكون مع الذئب الضعيف من ذئاب البرارى، فيصيب القوى خدش يسير، فحين يشم ذلك الذئب الضعيف رائحة السدم وثب عليه، فيعترى ذلك القوى عند ذلك من الضعف بمقدار ما يعترى الضعيف من القوة، حتى يأكله كيف يشاء ".

- دُنب شُنُون (۲)، أى جائع، قال الطرماح
- يَطَــلُ خُــرَابُها هنــرِمًا شــدَّاهُ شــدَاهُ شــع بِغُصُــومةِ الدُّنــبِ الشُــنُون
  - دُنب عَدَوان (٣)، إذا كان يعدو على الناس والشاء.
  - دُنب عمرة (1)، وهو الخبيث، قال جرير يصف فرسا:

طسى سسابح نَهْد وُشَدِيَّة بِالطُّدِّينَ إِذَا عَدَادَ قَدِيهِ السركُفنُ سديدًا عَتَرُدًا

- ذئب الغضا (م)، ويقال: ذئب غضاً. والغضا شجر يأوى إليه الذئب، وأطلقت على بنى كعب بن مالك بن حنظلة من بنى تميم، سموا بذلك

<sup>(</sup>١) الحيوان ١٤٣/٧.

<sup>(</sup>٢) اللسان / شسنن، والبيت في ديوان الكميت برقم ٢٢٦ جـ٣ القسم الثاني ص٣٨. (الشعر المختلف في نسبته).

<sup>(</sup>٣) اللسان /عدا.

<sup>(</sup>٤) اللسان / عمرد.

<sup>(</sup>٠) النسان / غضا، وثمار القلوب ٣٨٨

لخبثهم، لأن ذئب الغضا أخبث الذئاب. وأهل الغضا أهل نجد، لكثرته هنالك، أنشد أبو بكر الخوارزمي: (١)

ولَقَد بَليدت بشَاع مُتَهَدَّت لا بَه بَدل بَليدت بنَاب ذِنْ ب غَاضِ فَاضِ فَقَال أبو فقال أبو فقال أبو بكر: الذي يأكل الغضا، فقال البديع: استَتْوَقَ الذئب، صار الذئب جملا يأكل الغضا.

وقال آخر: <sup>(۲)</sup>

وزيسة إذا مسا مسيمَ خَمَسْفًا رَأْيَستَه كمسيد الغَضَسَا أَرْبَسَى لَسكَ المُستَظَلَاعِ أَرْبَسَى البغى. أربى لك: أي أشرف لك. والمتظالع: الذي يظلع من البغي.

وقد ضربت العرب المثل بذئب الغضا في الخبث لأنه يختفي فيه، فإذا دنت فريسته باغتها فلا نتأهب لدفاع عن النفس ولا تستطيع فرارا. (٢) جاء في أسجاع ابنة الخُسِّ: (١)

#### " أغبث النب ننب الغضى "

وقال امرؤ القيس يصف فرسه: (٥)

أَقَسِبُ كَسِسِرْحَانَ الغَنْسَا مُستَمَعِّر تَسرَى المَساءَ مِسنَ أَصَالَفِه قَدْ تَحَدَّرَا إِذَا رُحِستِه مسن جَاتِسَيْه كَلَسَيْهما مشسى الهسيديي قسى دقسه ثُمَّ فَرَقَرَا

**-{**••••}

<sup>(</sup>۱) نظرية اللغة في النقد العربي د./ عبدالحكيم راضي ٣٨٧، ٣٨٧ - ط الخانجي، نقلا عن معجم الأدباء ١٠٤/١ ط بيروت.

<sup>(</sup>٢) المعاتى الكبير ١٩٤/١.

<sup>(</sup>٣) مجمع الأمثال ١/٩٥١، جمهرة الأمثال ١٨/١٤.

<sup>(</sup>٤) الفضيا والأرطبي في اللغة والشعر العربي القديم / بحث للدكتور / محمد السليمان السديس – مجلة كلية الآداب جامعة الملك سعود – المجلد التاسع ١٩٨٧ ص ٦٣ – ٨١.

<sup>(</sup>٥) ديواته - تحقيق أبي القضل ص ٦٧، مختار الشعر الجاهلي ٤١٤٤.

وقال: (١)

بَعَثْ اللهِ مِنْ اللهِ مَعْمِ اللهِ مَعْمِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ويتُعَلَى ويتُعَلَى وقال تميم بن أبى مقبل يصف فرسه: (٢)

أَفَّتُ كَسِرْحَانِ الْغَضَا رَاحَ مؤصلا إِذَا هَـسَافَ إِثْرَاكَ الطُّوَالِسِبِ شَـسَمْرَا وقال الأسعر الجعفى الجاهلي واصفا جواده: (٢)

وإذا هـو استغرضنته مُستمطرًا فَعَقُول هَذَا مِثْلُ سِرخانِ الغَصَا وقال أبو دؤاد الإيادي يصف حصانا: (١)

رفيع القينة ال كسيد الغَنسَا وتيم الضياوع بجَوف رحيب " وقد شارك طرفة أبا دؤاد في هذه الإشارة المجازية التكريمية للذئب لما قال في معلقته: (٥)

وكسرس إذًا نَسادَى المُضَسَافُ مَحَنَّسِيًا كسيد الغَضَسَا نَبُهُستَه المُستَورَدُ ويشارك نثب الغضا فيما مضى.

- نُنب القصيمة، والقصيمة ما سهل من الأرض وكثر شجره، ينبت الغضا والأرطى والسلم. قال بشر بن أبى خازم يصف صيادًا: (١) وباكسره عسند الشسروق مكلسبة أغسير

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۷۲.

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن مقبل - تحقيق د./ عزة حسن - دمشق ١٩٦٢ ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) الأصمعيات ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) ديسوان حمسيد بن ثور - صنعة الميمنى ص ٤٢ القاهرة ١٩٥١ وقد رجح المحقق نسبة البيت إلى أبى دؤاد.

<sup>(0)</sup> الديوان ص ٥١ والبيت من معلقته وقد سبق.

<sup>(</sup>١) ديوانه ص٨ تحقيق د./ عزة حسن - ط ثانية - منشورات وزارة الثقافة - دمشق ١٩٧٢.

- ذئب بعوس (۱)، واللعس: العض. واللّعوس: الأكول الحريص،
 قال ذو الرمة: (۲)

ومساء هَتَكُتُ اللَّيلَ عَنْهُ ولَمْ يَرِد رَوَانِسا الفسراخ والذُّنسابُ النَّعَساوس

- ذئب لغوس (<sup>۳)</sup>، وهو الشره الحريص، واللغوسه: سرعة الأكل.
- ذئب مجلّح (1)، وهو الجرئ، وسلقمة مجلحة، قال امرؤ القيس: (٥)

عَصَسَسَافِيرٌ ونَهُ وَدُودَ وأَجْسَرُ أُمِسَنَ مُجَلِّحَةِ الدُّنَسِانِ ودُودَ وأَجْسَرُ أُمِسَنَ مُجَلِّحَةِ الدُّنَبِ: جروً. وأصل التجليح: الإقدام على الشئ والجد فيه، وجلَّح الذئب: جروً. وقيل: الجلح ذهاب الشعر من مقدم الرأس.

- ذئسب مسلاّة (١)، وهسو سريع المجئ والذهاب، والملّذ والملّذان: السرعة.
- نئسب ممعد (۱)، وهو الذي يجنب العدو جنباً، أو هو مختلس، يخطف الغريسة خطفا، قال نو الرمة يذكر صائدا شبهه في سرعته بالنئب(۱):

<sup>(</sup>١) اللسان / لص، وراجع: أسماء الذنب.

<sup>(</sup>۲) بيوانه ۳۱۸ تصحيح كارليل هنري هيس ۱۹۱۹ وروايته (اللفاوس) بالمعجمة.

<sup>(</sup>٣) اللسان / لغوس

<sup>(</sup>٤) اللسان / جلح.

<sup>(</sup>٥) ديوانه - يتحقيق محمد أبوالقشل إبراهيم ص ٩٧ ق١١ ط ثالثة - دار المعارف.

<sup>(</sup>٦) اللسان / ملذ.

<sup>(</sup>٧) اللسان / معد.

<sup>(</sup>۸) دیوانه ۳۰۷

كَأَتُمْ الْمُ اللَّهُ إِذَا عَدِدًا جُلَّا اللَّهُ مَعَدا

- ذئسب ماعد (۱)، قال ابن منظور: نئب ماعد وممعد إذا كان يجنب العدو جنبا.

- سرحان الصريمة، قال الأخطل يصف فرسه:(٢)

أشق كسرحان الصدريمة لاحسه طدراد الهدوادي فهدو أشعث شاسب

يشبه الفرس بالذئب القائم في منقطع الرمل، ويقول: إنه دأب على اللحاق بالطرائد محدقاً بما تقدم وسبق منها، فلذلك بدا ضامرا متشعثا.

- سرحان الفلاة، قال الأخطل يصف صيادًا: (٦)

طَــاو اللَّ كسِـرْحَانِ الفَــلاَةِ إِذَا لَـم تونَـس الوحْسِ منه نَبَاةً خَتَلا وقال الراجز: (٤)

مسا راعَسنى إلا جَسنَاحُ هَابِطُسا عَسَى البُسيُوتِ قَوْطَسهُ العُلاَبِطُسا ذَاتَ فُضُسولٍ تَلْعَسَطُ الملاَعِطُسا فسيها تسرى العُقْسر والعوائطسا تَعَسلُ سِيرَحَانِ القَسلاَة التُلاَمِطُسا إذا استستَمَى أُنبِسيّها العُلامِطُسا يَعْسَلُ سِينَ قَيْكَتُهَا وابطا

<sup>(</sup>١) اللسان / معد.

<sup>(</sup>٢) شرح ديواته / إيليا الحاوى ٨٩ه.

<sup>(</sup>٣) نفسه ص ٣٤٥.

<sup>(</sup>٤) النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري ص ١٧٣ دار الكتاب العربي بيروت ط ثانية ١٩٦٧.

وجسناح: اسسم رجسل، وقسى اللسان (غيال) بدلا من (جناح). والعُلابط: واحدها طَبطة وهي الخمسون والمائسة إلى ما بلغت العدة. أدبيها: وسطها، وروى بالراء بدلا من الدال والوابط: الذي تكثر عليه فلا يسدري أيستها أغذ. والملاعظ: ما حول البيوت فهي ترعى حولها. والعائط: التي تلقح أسناتها وتحول هي، فهي عالط حتى تلقح. والاستماء: الاختيار. التناسط: الخارج من أرض إلى أرض.

- عارى الأشاجع، (١) والأشاجع: رءوس الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف، وقيل: هي العروق والأعصاب المتصلة بالأصابع وأصولها. وإنما كان عارى الأشاجع لشدة هزاله، قال كعب: (١)

أَخْشَسَى عَلَيْهَا كَسُسُوبًا غَلِيْرَ مُنْخُرِ على الأشساجِع لا يُشْوى إذا ضَغَمًا وقد شبّهوا الكلاّب بالذئب فأطلقوا عليه هذا اللقب. قال النابغة:

عارى الأشاجع من فَناص أنمار

- عارى الذراعين (٦)، أنشد الأصمعى:

ويَهْمَاء إمليس إذا بِتُ لِيلة بها عادني عارى النراعين مارد عيدى عيد رحلي يستغيث أليفه بمسنزلة لا تَعَلِّسيها الولاسيد

- عارى الشّوى: وهو ذئب لا لحم على قوائمه مثل الدخان الأورق في لونه، قال الشريف الرضى يذكر عارى الأشاجع وعارى الشوى: (1) وعَسارِي الشّوَى والمَتْكِبَيْنِ مِن الطّوَى أَيْسِيحَ لَسَهُ بِاللّسِيلِ عسارِي الأَتْسَاجِعِ وقال أبو النجم يذكر جنيناً ألْقَتْه الناقة: (0)

يشسق عسنه كلنسنًا نسم يُعْلَسقِ عَسَارِي الشَّسوي مسثل النُّعَانِ الْأُوزِي

<sup>(</sup>۱) سبق. (۲) سبق.

<sup>(</sup>٣) القصوص ٥/٧٤.

<sup>(</sup>٤) سېق.

<sup>(</sup>۰) بیوانه من ۱۹۷.

|   | ž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   | Market and the second of the s |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| · |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| * |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

# الباب الثانى الذئب فى أمثال العرب

|  | *                                                           |  |
|--|-------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  | \$P\$ |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |
|  |                                                             |  |

#### الذنب في أمثال العرب

- أَبَرُ مِنَ الذِّنبة (١)، وذلك لأنها حين تلد لا تفارق أولادها حتى نتم تربيتها، وقريب منه:
- أَبَرُ مِن الدُئب بولده (٢)، فالذئاب إذا من أبر الآباء والأمهات بأبنائها... على أن هناك من أمثال العرب ما يناقض ذلك ويتنافى معه، كما سيأتى.
- أبَرُ مِن الْعَمَلُسُ (٢)، قال الزمخشرى: والعَمَلُسُ رجل بلغ من بره أسه أنسه حمل إليها غبوقاً من لبن في عس، فصادفها نائمة، فكره إنباهها والانصسراف عنها، فأقام مكانه قائما يتوقع انتباهها، والعس على يده حتى أصسبح. [واضح أنه قريب جدا من الثلاثة الذين وربوا في الحديث، حين السدّ عليهم بلب الفار..]

وقيل: هو الذئب، من العماسة وهي السرعة، وقد ذكرناه في أسمائه.

- أَيْشَــر بِغَــزْو كُولُــغ الدُنب (<sup>1)</sup>، أى بغزو متدارك، وذلك لقوته وشدته، يضرب في البشارة بخير متصل.
  - أَبْقَى عَدُوا مِن الدُّنب (٠)، أي أن عداوته باقية لا تزول.
  - أيك أم بالذئب (١)، يقال ذلك الشئ ترتاب به في ظلمه و لا تتبينه.

<sup>(</sup>١) جمهرة الأمثال ٢٤٣/١، الدرة القلفرة ٨١/١، معجم الأمثال العربية ٢/٥٥١.

<sup>(</sup>٢) المستقصى ١٧/١، الدرة القلفرة ١/١٨.

<sup>(</sup>٣) المستقصى ١٦/١، ١٧ يرقم ٤٦، ومجمع الأمثال ١١٤/١ يرقم ٣٧٥.

<sup>(</sup>٤) نفسه ۱۸/۱ برقم ۵۰.

<sup>(</sup>٥) نفسه ٢٦/١ برقم ٧٧، ومعهم الأمثال العربية ٢٦/١ه.

<sup>(</sup>٦) جمهرة الأمثال ١/٨١، وهو وارد في المثل (أخوك أم النتب) برقم ١٧٨.

- أَجْرَأُ مِنْ ذَنْبِ <sup>(۱)</sup>.
- أَجْرَأُ مِن مُجَلَّحة الذَّناب (٢)، قال امرو القيس:(٦)

ارَانَـــا موضَّـــعينَ لأمنـــرِ غَنِــــهِ وأخِـــراً مــــن مُجَلَّحـــة الذنــــاب

- أَجْسَرُ من ذنب.(١)
- أَجْوَعُ مَنْ دُنْبُ (°)، لأنه دهره جائع، وإنما يجوع لأنه لا يأكل إلا ما يصيد، ولا يعاود الأكل من فريسته، ولا يدخر منها شيئا، ولذا قال امرؤ القيس: (١)

كلانا إذا ما نال شيئا أفاته ومن يعترث حرثى وحرثك يهزل وفي أدعيتهم على أعدائهم: رماه الله بداء الذئب، أي بالجوع.

- أَجُوع من لعوة (<sup>()</sup>، وهي الكلبة والذئبة.
  - أجول من ذئب.(^)
- أحد ضرساً من ذئب (١)، وسيأتي حديث عن ذلك في (فم الذئب).

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٢) الحيوان ٥/٢٢٩.

<sup>(</sup>۳) دیوانه ۹۷.

<sup>(</sup>٤) الدرة القلفرة ٦٣/١، حياة الحيوان ٣٦٣/١.

<sup>(</sup>٥) مجمع الأمثال ١٨٦/١، جمهرة الأمثال ٣٣٢/١، الدرة الفلغرة ١٣/١، المستقصى ٧/١٥ يرقم ٢٠١، زهر الأكم ٣٦/٢، اللسان والتاج / ذأب.

<sup>(</sup>٦) ديواته - وقد سبق ضمن التحليل.

<sup>(</sup>٧) الدرة القاشرة ١/٦٣.

<sup>(</sup>٨) حياة الحيوان ٣٦٣/١.

<sup>(</sup>٩) الدرة القاشرة ٢٣/١.

- أَحَذَرُ مِن ذَئب (1)، لأنه بلغ به حذره أنه ينام بإحدى عينيه ويترك الأخرى مفتوحة كما قال حميد بن ثور (1)

يَـــنَامُ بــــإخدىَ مُقْلَتَـــنِه ويــــتَقى للخَــرى الأعَـــادِي فَهْــوَ يَقْطَلنُ هَلجِعُ

أحْرَصُ مِن ذَنب (٦)، لأنه يُلحُ على ما يريد، ويصيد ما قدر عليه،
 ويأكل النبت، ويستنشق النسيم إذا أعياه القوت.

- أَحْمَقُ مِنْ جَهِيزَةُ (<sup>4)</sup>، وهي أنثاه، وإنما وصفت بالحمق، الأنها ترضع ولد الضبع وتترك ولدها، وهو معنى قول ابن جذل الطعان:

لعمرى لقَد سَدَّتُ دموعـك عبرة تُبكَى على قَـتَلَى سُلَيْم وَأَشْجَعَا أَتُسْسَى شَـتِيرًا والشَّرِيدَ ومَالكَسا وتذكر من أمسى سليمًا بضلفعا كمُرْضِسِعَة أُولِا لَمُسرى وضَـيُعَتُ بِسُلِيمًا فَلَـمْ تُسرِقَعَ بِنَلْكَ مَسرِقَعَا

وذكروا أن الضبع إذا صيدت، أو قُتلت فإن الذئب يأتى أو لادها بالحم (٥)، قال الكميت.

كَمَا خَامَسْرَتْ فَسَى حِضْتِهَا أَمُ عَامِرِ لَدِى الحَسِلُ حَسَى عَالَ أَوْسُ عِبْقَهَا - أَحُسُولُ مِن ثَلْبِ (١)، وأحول من الحيلة، ويقال: تحول الرجل، إذا طلب الحيلة، والذئب مشهور باحتياله للفريسة.

<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال ٢٧٧/١ برقم ١٣٠٤، الدرة الفلخرة ٢/١٥١، المستقصى ٦١/١ برقم ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) سبق ضمن التحليل.

<sup>(</sup>٣) المستقصى ١٤/١ برقم ٣٣٨، جمهرة الأمثال ٢٠١١.

<sup>(</sup>٤) المستقصى ٧٧/١ برقم ٣٠٣، مجمع الأمثال ٢١٨/١ برقم ١١٧٧، زهر الأكم ١٣٣/٢، ثمار القلوب ٣٩١، الحيوان ١٩٧/١.

<sup>(\*)</sup> المستقصى ٧٧/١، الحيوان ١٩٨/١.

<sup>(</sup>١) المستقصى ١٠/١ برقم ٣٤١، مجمع الأمثال ١/٤٠٤ برقم ٢١٦١، جمهرة الأمثال ١/١٠ عمر

- أَخَبُ من الذنب (١).
- أخبث من أبي سلعامة <sup>(۲)</sup>.
- أخبث من أبي عسلة <sup>(٣)</sup>.
- أَخْبَتُ من أبي معطة <sup>(1)</sup>.
  - أخبث من الذئب (°).
- أخبث من ذئب الخمر (1)، قال الجاحظ: وهو على قول الراجز: أمسا أتساك عسنى الحديث إذ أنسا بالفسائط أسستغيث والنسب وسط أعسنزى يعيث وصسحت بالفسائط: يسا خبيث والغسائط: المتسمع من الأرض في طمانينة. والخمر: شجر، أو وهدة يختفى فيها الذئب، وإنما يفعل ذلك خبثا واغتيالا.
  - أخبث من نئب الغضا (٢).
- أَحْتَلُ مِنْ الْدُنْبِ (^)، قال أبو العلاء المعرى: (١) ولاَ تَكُسنُ علايسًا كالذُّنْسِ شِسِمتُه فَسَلَّ، فَسَلاَ خَسَيْرَ مَصْرُوفٌ إلى الختل

<sup>(</sup>١) جمهرة الأمثال ٢/٢٩١.

<sup>(</sup>٢) التاج / عسل.

<sup>(</sup>٣) نضه.

<sup>(</sup>٤) التاج / معط.

<sup>(</sup>٥) جمهرة الأمثال ٤٣٩/١، الحيوان ٦/١١، حياة الحيوان ٣٦٣.

<sup>(</sup>١) المستقصى ٩٧/١ برقم ٥٥٣، مجمع الأمثال ٩٦/١ برقم ١٣٦٧، الحيوان ٢٢٠/١، ٢١٠/١.

<sup>(</sup>٧) المستقصى ٩٤/١ برقم ٥٠٦، مجمع الأمثال ٩٠٩/١، المخصص ٩/٨.

<sup>(</sup>٨) المستقصى ٩٤/١ يرقم ٣٦٣، ثمار القلوب ٣٩١، حياة الحيوان ٣٦٣.

<sup>(</sup>٩) اللزوميات ١٠٢.

ومن مخاتلته: أنه إذا خفى عليه موضع الغنم، عوى ليؤذنهم بمكانه، ويعلمهم بقربه، فإذا حضرت الكلاب إلى الناحية التي هو فيها، راغ عنها إلى جهة الغنم التي ليس معها كلب.

- أخف رأسا من ذئب، أو من الذئب (۱)، نشدة حذره، فهو لاينام،
   ومن شقائه بالسهر لا يكاد يخطئه من رماه.
- أَخْلُ إِلَيْكَ ذَئبٌ أَرْلٌ (٢)، وتقدير المثل: الزم شأنك، فهذا ذئب أزل، ويضرب فى التحذير للرجل، والأزل: الذى لا لحم على فخذيه ولا وركيه، وذلك أسرع له فى المشى. ويروى: أخْل إليك، أى: كن خاليا.
- أخوك أم الذئب؟! يعنى أن أخوك أم الذئب؟! يعنى أن أخساك السذى تخستاره مثل الذئب، فلا تأمنه. يضرب فى موضع التمارى والشك. والمثل قصة ذكرها العسكرى، وقال: المثل لتأبط شرا.
  - أُخُونَ من ذئب (<sup>1)</sup>، كما قال الشاعر:

لَغُسُونُ مُسِن نُلسِب بِمُسْعِراء هَمِسَر

- إذا ذكرت النئب فأعد له العصا (\*).

<sup>(</sup>۱) المستقصى ۱٬۳/۱ برقم ۲۰۱، مجمع الأمثال ۴٬۶۸۱ برقم ۱۳۰۰، زهر الأكم ۱۹۴/۲، التمثيل والمحاضرة ۳۰۳، نهاية الأرب ۲۷۱/۹، حياة العيوان ۳۱۳۳.

<sup>(</sup>٢) مجمع الأمثال ٢/٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) نفسه ٨٣/١، جمهرة الأمثال ١٦٨/١، حياة الحيوان ٣٦٣/١.

<sup>(</sup>٤) المستقصى ١/٢١، مجمع الأمثال ١/٢٦٠ برقم ١٣٦٨، جمهرة الأمثال ١/٣٩٠، حياة الحيوان ١ /٣٦٣.

<sup>(</sup>٠) مجمع الأمثال ٨٨/١ (المولدون)، التمثيل والمحاضرة ٢٠٢.

- إذا ذكرت الذئب فالتَفتُ (١).
- أسنالُ من قَلْحَس (٢)، وفلحس: رجل من شيبان... وقيل: الذئب.
- أُسْرَعُ غَدْرَةً مِن الدُنْب، وقيل: أسرع غَدْرًا (٣)، قال الفرزدق: (٤) وأست اسرق با نَفْ بُ والغدر كنتما للقينسن كانسا أرضيسا بالسبان
- أُسْرَعُ من سيمنع (°)، والسّمنع: هو ولد الذئبة من الصبيعان، وبازائه العسبار.
  - أسلَطُ من ذئب مُتَثَمَّر (١).
- أسلط من سلقة (۱)، من السلاطة، وهى شدة الصخب، وطول اللسان، والسلقة: الذئبة.
  - أسنمتع من سمع (^)، ويروى:
- أسسمَع من السمّع الأرّل (١)، ورواه ابن منظور: هو أسمع من النئب الأزل. قال الشاعر:

تَسَرَاهُ حَدِيثَ الطَّسَرَقِ، لَيْتَجَ، والضِعالَ ﴿ أَغَسَرُ، طويسلَ السباع، المنعَعَ من معنع

<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال ١/٨٨ (المولدون).

<sup>(</sup>٢) المستقصى ١٥٢/١ برقم ١٠٠، مجمع الأمثال ٧/١ برقم ١٨٦٨ واللسان / قلص.

<sup>(</sup>٣) المستقصى ١/٠١ برقم ٦٣٤، مجمع الأمثال ٢/٩٤١ برقم ١٨٧٦.

<sup>(</sup>٤) ديواته ٣٢٩/٢ دار صادر.

<sup>(</sup>a) زهر الأكم ١٧٤/٣، الحيوان ١٠/٧.

<sup>(</sup>٦) زهر الأكم ١٨٣/٣.

<sup>(</sup>٧) المستقصى ١/٠٧١ برقم ٦٩٨، مهمع الأمثال ٣٥٣/١ برقم ١٨٩١.

<sup>(</sup>٨) المستقصى ١٧٣/١، مجمع الأمثال ٣٠٢/١ برقم ١٨٨٥، زهر الأكم ١٧٤/١، الأساس / سمع.

<sup>(</sup>٩) مجمع الأمثال ٢/١ ٣٥٠، زهر الأكم ١٧٤/٣، التاج / سمع.

- أَشْمُ من دُئب (١)، الانه يشم ويستروح من ميل وأكثر من ميل.
  - أَصنَحُ من الذنب (٢)، لأنه لا تصيبه الأسقام.
    - أظلمُ من ذنب <sup>(٣)</sup>.
    - أَعْبَثُ مِن دُئب (1)، بالموحدة من تحت.
      - أغتَى من الذئب (°).
  - أعْدَى من الدُّئب (٦)، وهو من العداء، والعَدَاوة، والعَدْو.
- أَعَــقُ مِن ذَنب، ومِن ذَنبة (<sup>٧</sup>)، وذلك لأنها إذا دمى الذئب عَدَت عليه فأكلته، وتركت فريستها، قال الشاعر: (<sup>(^)</sup>

فَــتَى لــيس لابن العَمَّ كالذَّنب إن رأى بصــاحبه يومَــا دمَــا فهــو آكلــه وقال رؤية:(١)

فَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أعَوَى من الذئب (١٠).

<sup>(</sup>١) المستقصى ١٩٧/١ يرقم ٧٩٨، الدرة القلفرة ٣٥٣/١.

<sup>(</sup>٢) المستقصى ١٠٠١، مجمع الأمثال ١٧/١ برقم ٢١٩٧.

<sup>(</sup>٣) مجمع الأمثال ٤٤٦/١ برقم ٢٣٧١، الحيوان ٤/٠٥١، حياة الحيوان ٢٦٣٨.

<sup>(</sup>٤) الدرة الفلخرة ١/٣/١.

<sup>(</sup>٥) نقسه ١٩٣١، حياة الحيوان ١٩٦٣، معجم الأمثال العربية ١٥٥/٢.

<sup>(</sup>٦) مجمع الأمثال ٢/٥٤، ٢٩٣، الدرة الفاخرة ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>٧) المستقصى ١/٠٥٠ يرقم ٢٠٦٢، ومجمع الأمثال ٢/١٤ يرقم ٢٦١٧، حياة الحيوان ٣٦٣/١.

<sup>(</sup>٨) هو العجير السلولي، انظر الأمالي ١/٥٧٠، ونسب إلى غيره، راجع / مجمع الأمثال ٣٩٨/٢.

<sup>(</sup>٩) ديواته ١٤٢.

<sup>(</sup>١٠) الدرة الفاخرة ٢/٣١، حياة الحيوان ٢٦٣/١.

أغيث من ذئب (١)، بالمثناة من تحت، وروى:
 عَــاتُ فيهم عَيْثُ الذنب يَلْتَبسْنَ بالغَمْ

على أن الضبع فوق الذئب في ذلك، والإقراط الضبع في الفساد استعاروا اسمها للأزمة، فقالوا: أكلتنا الضبع (٢). قال العلامة محمود شاكر: والذئب يختلف في هذا عن الأسد، فالأسد - وهو ملك السباع وسيدها، وأكرمها خلقا - لا يعيث في الأرض، ولا يثب على حيوان ولا إنسان إلا للمطعم، ثم يكف لعفته ونبله، وإنما يوصف بالفجور والخبث الذئب وغيره من لئام السباع، مما يدب ويختل ويعيث في الأرض فسادًا وليس كذلك يفعل الأسد(٢)

- أغْسدَرُ مسن الذئسب (<sup>1)</sup>، قسال الجاحظ: وهو أغدر من الخنزير والخنوض، وهما بهيمتان.
  - أكسيب من ذئب (°)، كما قال القائل:

أَكْمَنَسِبُ لَلْفُسِيْرِ مِسْنَ النَّلْسِبِ الأَرِّلُ

والخسير عنده في هذا الموضع ما يعيش ويقوت [ربهم من اسعه: عسب، عسب].

- أَكلَهُم الضبع والذنب (١)، أي السنة.

<sup>(</sup>١) الدرة القلفرة ١/٦٣.

<sup>(</sup>۲)الستقصی ۱/۱۷۱.

<sup>(</sup>٣) نمط صعب وتمط مخيف ١٩٥

<sup>(</sup>٤) المستقصى ٢٥٨/١ يرقم ١٠٩٠، مجمع الأمثال ٢٧/٢ يرقم ٢٧٧١، الحيوان ٢٩١٣/١، ١٨/٤،٢/١٠١٤.

<sup>(°)</sup> المستقصى ٢٩٤/١ برقم ٢٩٤/١، مجمع الأمثال ١٩٨/١، الحيوان ١/١٤، حياة الحيوان ٢٦٣/١. (٦).تاج العروس ١١٤٨/١.

- أَلْأُمُ مِنْ ذَنْبِ (١)، لأنه لا يتجافى عن التعرض لما يتعرض له وقتًا من أوقاته، وربما عَرَض للإنسان اثنان فتساندا، وأقبلا عليه إقبالاً واحدًا، فإذا دمى أحدهما وثب عليه الآخر فأكله، وترك الإنسان. [راجع: اعد من ننب]

أنْشُسطُ مسن ذئسب (۲)، وهو والنملة والفارة مشتركة في ذلك...
 [راجع: كساب]

- أوقح من ذئب (<sup>1)</sup>. وهو فى ذلك بخلاف الأسد، قال المنتبى: (<sup>1)</sup> ولمن من شياء الأسمة الأسمة الأسمة الأسمة المسورة المس

- بما كنت لا أخشى الذئب (١)، وأصله: أنه قبل لشيخ من العرب: انطلق من هذا الموضع، فإنا نخشى عليك الذئب، فقال: "بما كنت لا أخشى الذئب"، أى: أذانى حال الشباب إلى هذه الحالة، قال الأعشى:

<sup>(</sup>۱) المستقصى ١/٢٩٦ برقم ١٢٨٩، مجمع الأمثال ٤٨/١، ٥٥٦، الحيوان ٦/١٤، حياة الحيوان ١/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) مجمع الأمثال ٣٥٧/٢ برقم ٤٣٣٤، الدرة القاشرة ٢٩٣١، حياة الحيوان ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٣) المستقصى ١/٤٦١ برقم ١٨٤٩، مجمع الأمثال ٣٨٢/٢ برقم ١٤٤٦.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٦٣/٢ يشرح البرقوقي.

<sup>(</sup>٥) المستقصى ١/٤٤٦ برقم ١٩٠٧، مجمع الأمثال ٢/٧٤٤ برقم ٢٧٦٣، حياة الحيوان ٣٦٣/١.

<sup>(</sup>٦) المستقصى ٣٧٥، مجمع الأمثال ١٨٠/٢، جمهرة الأمثال للصنكرى ٢٣٧/١ برقم ٣٠٤، التمثيل والمحاضرة ٣٠٤، المصرون والوصايا ص٨، معجم الأمثال العربية ٢٣٧/١.

اصنبخت لا أخسل السلك ولا أملك رأس البعسير إن نفسرا والنئسب أخشساه إن مسرزت بسه وخدي، وأخشس السرياح والمطرا - تخت جلد الضّائن قُلْبُ الأَذْوُب (١)، يضرب لمن ينافق ويخادع

النا*س* 

- تركت عوفيا في مَغَاتى الأصرم (٢)، أى تركته في منازل لا أنسس بها، ولا يسكنها إلا الذئب والغراب. يضرب لمن يخذل صاحبه في حادث ألم به.

- جاء بأم الربيق على أريق (٦)، أى بالأفعى مع الذنب، أى جاء بالداهية،قال أبو عبيد: وأصله من الحيات. وقال الأصمعى: تزعم العرب أنه من قول رجل رأى الغول على جمل أورق. وقال الزمخشرى: أم الربيق كنية الغول.

- خُشِّ ذُوَالة بالحبالة (1)، ويروى: خُس... بالحيالة.

خسش: فعل أمر من خشيته، أى خوفته، ومعناه: قعقع ترهب، وفى الحديث: مر بجارية سوداء، وهى ترقص صبيًا لها وتقول: ذوال يا ابن القوم يا ذؤالة، فقال الخيرة: لا تقولى ذؤال، فإنه شر السباع.

<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال ١٤٦/١ برقم ٧٤٦.

<sup>(</sup>۲) تقسه ۷/۱ برقم ۵۰۰

<sup>(</sup>٣) المستقصى ٢٠١٢ يرقم ١٥١، اللسان / ارق، زهو الأكم ٢١/٢.

<sup>(</sup>٤) المستقصى ٧٤/٧ برقم ٢٦٩، مجمع الأمثال ٢٣٣/١ برقم ١٣٤٨، زهر الأكم ١٩١/١، التمثيل والمحاضرة ٢٠٥٠، اللسان / ذكل.

والحبالة - بالموحدة - التي يُصاد بها، والحيالة - بالمثناة -: أى من حواليه. يُضرب لمن لا يبالى تهدده، أى: توعد غيرى، فإنى أعرفك. وقال أبو عبيدة: إنما يقول هذا من يأمر بالتبريق والإيعاد.

- اسستَذْأَبَ السنقد (١)، أي صار كالذئب، والنقد: نوع من الغنم.
   ويضرب مثلاً للذُلان إذا عَلَوا الأعزة. ونظائره كثيرة في أمثال العرب.
- الذئب أَدْغُم (٢)، قــال ابن دريد: تفسير ذلك أن الذئاب دُغْم، ولَغَت أو لم تَلَغ، فربما قيل: قد ولغ وهو جائع. يُضرب لمن يُغْبَط بما لم يَنَلْه.

والدُغمسة السواد. والدُغمان من الرجال: الأسود. وقيل: الذئب الأدغم هـو السذى يخالف لون وجهه سائر جسده، ولا يكون إلا سواداً. وقال أبو العسلاء: الأدغم الذى رأسه أشد سوادًا من سائر جسده، والمعنى أنه يُظن قد ولَغ في دم فهو أسود لذلك، وهو جائع ليس في بطنه إلا جَعْره أي رجيعه.

- ذئب الخُمَر (T)، سمى بذلك لملازمته إياه.
- الْنُسْبُ خُالْسِیًا أُسَدٌ (٤)، يضرب لكل متوحد برأیه، أو بدينه، أو بسفره. ويروى:

<sup>(</sup>١) التاج / ذأب. وتظاهر هذا المثل كثيرة منها: إن الغراب بأرضنا يستنسر، استأسد العنز.. إلغ.

<sup>(</sup>٢) المستقصى ١/٨١ يرقم ١٣٦٩، مجمع الأمثال ٢٧٩/١ يرقم ١٤٦٤، اللسان / دغم، القصول والغليات ٤١٤.

<sup>(</sup>٣) مجمع الأمثال ٢٧٧/١ برقم ١٤٥٨.

<sup>(</sup>٤) المستقصى ١/٣١٩ برقم ١٣٧٠، مجمع الأمثال ٢٧٨/١ برقم ١٤٦١، التمثيل والمحاضرة ٥٥١. معجم الأمثال العربية ٢/٥٠١.

- الدُنبُ خاليًا أَشْدُ (١)، أى إذا وجدك خاليًا وحدك كان أجرأ عليك، قال الميداني:

وأجود من هذا أن يقال: الذئب إذا خلا من أعوان جنسه كان أسداً، لأنه يتكل على ما في نفسه وطبعه من الصرامة والقوة، فيثب وثبة لا بقيا معها. وهذا أقسرب إلى الصواب، لأن "خاليًا "حال من الذئب، لا من غيره. والتقدير: الذئب يشبه الأسد إذا كان خاليًا، قال أبوعبيد: أى إذا قدر عليك في هذه الحال فهو أقوى وأجرأ بالظلم. ويضرب في التحذير من الانفراد بمن يخاف غائلته.

- ذئب استنعج <sup>(۲)</sup>.
  - ذئب غضا <sup>(۳)</sup>.
- نئب في مسك سخلة (١).
- نيبة قف ما لها غميس (٥)، والقُفّ: ما غلظ من الأرض، والقميس: السوادى فيه شجر ملتف. يضرب لمن جاهر بالعداوة، وأظهر المناوأة.
  - الذئب للضبع (١)، أي هو قرنه، ويضرب في قريني السوء.

<sup>(</sup>١) نف*س* المصافر

<sup>(</sup>٢) مجمع الأمثال ١/٢٨٦ (المولدون).

<sup>(</sup>٣) نفسه ۲۷۷/۱.

<sup>(</sup>٤) مجمع الأمثال ٢٨٦/١.

<sup>(</sup>ه) تقسه ۲۸۲/۱ برقم ۱٤۹۲.

<sup>(</sup>۲) تقسه ۲/۲۸۱ برقم ۲۸۲۸.

- ذيسبة مغزَى وظليم في الخُير (١)، والخُبر: الاختبار، أي هو في الخبث كالذئب وقع في المعزى.

- الذئب مَغْبُوطٌ بدى بَطْنِه، ويُروى [يطْنَة] (٢)، قال أبوعبيد: وذلك لأنه ليس يُظَنُ به أبداً الجوع، إنما يُظن به البطنة، لأنه يعدو على الناس والماشية، قال الشاعر:

ومَن يَسْكُنِ البَحْرَيْسِنِ يَعْظُم طِحَلُه ويُفْبَطُ منا في يَطْنِه وَهُو جَالَعُ وقال غيره: إنما قال ذلك لأنه عظيم الجفرة أبدًا، لا يبين عليه الضمور، وإن جهده الجوع، قال الشاعر:

لكالذُّنب مَغْبُوط الحَشْسا وهو جانع

وقال الأخطل يذكر عدوًا: (٣)

ولَــو أواهِهُــه مــنى بِقَارِعَــة ما كَانَ كالذلب مغيوطًا بما أكلا

أى: لو أصبته بقارعة لم يسلم كما يسلم الذئب.

- النسب بَادو للغرال لياكله (1)، أى يختله ويخدعه ليوقعه. ويضرب مثلاً للرجل يخدع صاحبه. يقال: أنوت له آدو أنوا، إذا ختلته وقلبوها فقالوا: (دأى) بدلا من (ادى) ودأى يَدَأَى دَايًا ودأوًا، إذا ختل، قال: كالنب يَدَأَى للغزال يختله

<sup>(</sup>١) نفسه ٢٨٢/١ برقم ١٤٩٠، وتاج العروس ٢٤٨/١.

 <sup>(</sup>۲) المستقصى ۱۹۲۱ برقم ۱۳۷۱، مجمع الأمثال ۲۷۸/۱ برقم ۱۶۱۳، المعاتى الكبير ۱۹۲/۱.
 خزاتة الأنب ۹۹۳/٤.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ي ١٩٢/١، المعاني الكبير ١٩٢/١.

<sup>(2)</sup> المستقصى ١/٠٣٠ برقم ١٣٧٧، مجمع الأمثال ٢٧٧/١ برقم ١٤٥٧، جمهرة الأمثال ٢٤٢١، التمثيل والمحاضرة ٢٠٥٠. ورقع الحجب المستورة ٢/٥٠٥، ١٩٦٠.

- الدُنبُ يُغْبِطُ بِدَى بَطْنِه، أو بِطْنَة (١)، يضرب مثلا للرجل يُظن به الغنى وهو فقير، والشبع وهو جائع.

قسيل: معناه أنسه لظلمه وجد أنه لا يظن به إلا الشبع، وهو في أكثر أحواله جائع. [راجع: الناب مغوط بذي بطنه]

- الْدُسُبِ يُكنَّى أَبِا جَعْدَة (<sup>۲)</sup>، الجَعْدَة: نَبْت طيب الرائحة، ينبت فى الربيع ويجف سريعا، فكذلك الذئب، إن شَرُف بالكنية فإنه يغدر سريعا، ولا يبقى على حالة واحدة.

وقيل: يعنى أن الذئب وإن كانت كنيته حسنة، فإن فعله قبيح.

وقيل: إنه لعبيد بن الأبرص، ونصه:

هِــــــــَ الْخَمُــــرُ تَخُــــنَى الطـــــلا كَمَـــا الذاسبُ يُخَــنَى أَبَـــا جَغــدَة وروى:

# هسى الغنسر صسرقا وتكسنى الطسلا

قالــه عبيد حين أراد النعمان بن المنذر - أو المنذر بن ماء السماء - قتله. ويضرب لمن يبرك بلسانه، ويريد بك الغوائل.

وسئل ابن الزبير عن المتعة فقال: " الذئب يكنى أبا جعدة "، يعنى: أنها كنية حسنة الذئب الخبيث، فكذلك المتعة، حسنة الاسم، قبيحة المعنى.

وقلل: كنى الذئب بأبى جعدة وأبى جعادة لبخله، من قولهم: فلان جعد اليدين، إذا كان بخيلا.

<sup>(</sup>۱) مجمع الأمثال ۲۷۸/۱ برقم ۱٤٦٣، جمهرة الأمثال ۲۱/۱؛ زهر الأكم ۷/۳، التمثيل والمحاضرة ۲۰۵۰، القصول والقایات ۲۱۲.

 <sup>(</sup>۲) المستقصى ۱/۳۱۱ برقم ۱۳۵۸، مجمع الأمثال ۱۷۷۷۱ برقم ۱۵۰۹، زهر الأكم ۸/۳، التاج / ذأب، وأدب الكاتب ۱۹۱۱.

- ذئب يوسف (ا)، يضرب به المثل لمن يُرمى بذنب غيره.
- ذيساب فسى ثياب (۱)، أى أن الناس كالذئاب، مكرا وخداعا، وإن كانوا في الصورة خلافها.

وروى: أنسه لما ولد عبدالله بن الزبير - رضى الله عنهما - نظر إليه النسبى ﷺ فقال: هو هو، فلما سمعت أمه أسماء - رضى الله عنها - بذلك، أمسكت عن إرضاعه، فقال لها النبى ﷺ: أرضعيه ولو بماء عينيك، كبش بين ذئاب، وذئاب عليها ثياب، ليَمْنَعَنَ البيت، أو ليُقْتَلَنُ دونه.

- رمساه الله بداء الدني (<sup>۲)</sup>، أي الجوع، وقيل: داء الذنب الموت، لأنه لا يعتل إلا علة الموت، ولذا قيل: أصبح من الذنب.
- سرحان القصيم(1)، يضرب للخبيث، والقصيم: رملة تنبت الغضا.
  - سَعَى كُسَعَى الذئب (°).
- -سَـقط العَشَاء به على سرحان (١)، يضـرب مثلا للحاجة تؤدى بصاحبها إلى التلف، قال ابن عنمة:(١)

<sup>(</sup>۱) تاج العروس ۲۴۸/۱، ۲۴۹. ثمار الكوب ۲۱

<sup>(</sup>٢) زهر الأكم ٣/٧، ٨.

<sup>(</sup>٣) المستقصى ١٠٢/٧ برقم ٣٦٤، مجمع الأمثال ٢٨٧/١ برقم ١٥٢٣، زهر الأكم ٢/٥٠، ٣١١٠. تاج العروس / ذأب، حياة الحيوان ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٤) مجمع الأمثال ٢٣٣/١ برقم ١٧٨٦، المخصص ٢٦/٨.

<sup>(</sup>٥) الدرة القلفرة ٢/١٦.

<sup>(</sup>٦) المستقصى ١١٩/٢ برقم ٤١٣ وفيه [أبلغ تصيحة...]، مجمع الأمثال ٢٩٨/١ برقم ١٧٦٤، زهر الأكم ٢١٩/٣، جمهرة الأمثال ١٩٤/١، التمثيل والمحاضرة ٢٥٧، التوافر ٢٤٧، اللببان / قمر.

<sup>(</sup>٧) هو: عبدالله بن علمة بن حرثان بن تؤيب، شاعر مفضرم، من ضبة، شهد القاسية - راجع شعر ضبة وأغبارها في الجاهلية والإسلام - صنعة د./ حسن بن عيسي أبو ياسين ص ١٨٠ رقم ١١٠ ط جامعة الملك سعود.

أَيِّ غُ عُلَى يُمَةً أَنَّ راعسى إِيِّ بِهِ سَلَقَطُ العَثَاءُ بِه على سِلِحَان سَلَقَطُ العثاءُ بِه على مُستَقَمَّرِ حَسامِي الذَّمَار، مُعَساوِد الأَقَسرانِ

قال ابن منظور: قال ابن برى: هذا مثل لمن طلب خيرًا فوقع فى شر، وأصله أن يكون الرجل فى مفازة، فيعوى لتجيبه الكلاب بنباحها، فيعلم إذا نبحلته الكلاب أنه فى موضع الحمى فيستضيفهم، فيسمع الأسد أو الذئب عواءه، فيقصد إليه فيأكله.

وقيل: إن (سرحان) ههنا اسم رجل، كان مغيراً، فخرج بعض العرب بإبله ليعشيها، فهجم عليه (سرحان) فاستاقها.

- طعمة الأسد تخمة الذئب (١)، أى أنه قليل الأكل، قنوع.
- عليه العَقَاء والذَّئب العَوَّاء (٢)، والعَفَاء: التراب. والعَوَّاء: الكثير العه اء.
- عَاثَ فيهم عَيْث الدُنب يَلْتَبِسْنَ بِالغَمْ (<sup>7)</sup>، يضرب لمن يجاوز الحدّ في الفساد بين القوم.
  - غُبَارُ الغَنَم كُحل عَيْن الذئب (1).
  - غَرُقٌ كُولُغُ النُّئبِ (°)، [راجع: أبشر بنزو عوالغ الناب].
  - فلان أسألُ من فَلْحَس (١)، [ربع: سال من ننص ].

<sup>(</sup>١) معجم الأمثال العربية ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) مجمع الأمثال ٢٩/٢ برقم ٢٧٧٢.

<sup>(</sup>٣) مجمع الأمثال ٣٩/٢ برقم ٢٥٦٨.

<sup>(</sup>٤) الثمثيل والمحاضرة ٢٥٣، الحيوان في الأدب العربي ١٦٢/٢.

<sup>(</sup>ه) مجمع الأمثال ٢/٢٥ برقم ٢٦٦٦.

<sup>(</sup>١) العيوان ٧٥٧/١ وانظر مراجع (أسأل من قلص).

- فلان كالذنب، إذا طُلِب هَرَب، وإن تمكَّنَ وثب (١).
- قد كُنْتُ وما أخشى بالذّئب (٢)، يقوله الضعيف وقد كان قويا، ويروى:
- قد لا أخشى أو أخشى بالذئب (٦)، وذلك: أن الرجل كان يطول عمره حتى يخرف، فيصير إلى أن يخوف بالذئب، قال شريح بن هانئ، وقيل: الربيع بن ضبيع الفزارى:

أصنب بَختُ لا أخمسلُ المتسلاح...

(سبق البيتان في: بما كنت لا أخشى الذئب).

- كالغُرَاب والدَّئب (1)، يضرب للرجلين بينهما موافقة ولا يختلفان، لأن الذَّب إذا أغار على الغنم تبعه الغراب، ليأكل ما فضل منه. قال المديداني: وبينهما مخالفة من وجه، وهو أن الغراب لا يواسى الذئب فيما يصيد، كما قال الشاعر:

يوَ اسِسى القُرابَ النسب أهما يَصبِدُه ومسا صسادة الغربان في سط النَّفل أي بعيد عن متناول الذئاب.

- كافأه مكافأة النئب (°).

<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال ٢/٢/١، التمثيل والمحاضرة ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) راجع [يما كنت لا أخشى النئب] ومراجعه هناك.

<sup>(</sup>٣) نفسه.

<sup>(</sup>٤) مجمع الأمثال ١٦٠/٢ برقم ٣١٤٠.

<sup>(</sup>٥) مجمع الأمثال ٢/١٤٤، الدرة القاشرة ٢٩٤/١.

- لَقَدْ كُنْتُ وما أخشَى بالذئب، فاليوم قيل: الذئبَ الذئبَ (١)، الدبع: بما كنت لا اخشى، وقد كنت وما اخشى...].
- اللَّهُمَّ ضَبُعًا وِذِبَبًا (<sup>۲)</sup>، يُذعى به على غنم الرجل، وقيل: بل يدعى به لها، لأن أحدهما يمنع صاحبه، فحينئذ تسلم الغنم.
  - لا آتيك ما غَبًا غُبيس (٦)، ويروى:
- لا أفْعَل ذلك ما غَبًا غُبِيْس (1)، أى ما غبر الدهر، وقيل: أى ما بقسى الدهسر. وغُبِيْس تصغير أغبس، على الترخيم، وهو الذى لونه كلون السرماد، والدهر يوصف به تشبيهًا له بالذئب، لعدوه على الناس، وإضراره بهسم. وغبا: أى خفى، والمعنى: لا آتيك ما دام الذئب يأتى الغنم غبًا. قال الراجز:

وفسى بَسنى أمَّ الزُبَسيْدِ كَسيْسُ عَسَى المستَاع مسا غَسبًا غُبَيْسُ ورواها أبو العلاء [... على الطعام].

وقال: الغبس الظلمة، وغُبَيْس من أسماء الليل معرفة، وقولهم: لا أفعل ذلك ما غبا عُبَيْس، معناه: ما أظلم الليل...

وقال قوم: يجوز أن يكون قولهم:... ما غبا عُبَيْس، يراد به الذئب، لأن الذئب يوصف بالغبس.

<sup>(</sup>١) المستقصى ٢/٢٦ برقم ٢٤٩، مجمع الأمثال ١٨٠/٢ برقم ٣٢٥٨، والمراجع المذكورة سليقاً.

<sup>(</sup>٢) المستقصى ٢/١ ٣٤٦/ يرقم ٢٤٦٩، مجمع الأمثال ٨٤/٢، اللسان / ضبع.

<sup>(</sup>٣) اللسان / غيس، المستقصى ٢/٠٥٧ يرقم ٥٠٦، مجمع الأمثال ٢٣٩/٢ برقم ٣٦٠٠، الفصول والغليات ٢٠٠٢.

<sup>(1)</sup> المصادر السابقة.

- لا تجمع بين السنخل والذئب (١).
- لا يُلْبِعْ أَلْغُوبِيَّانِ الصَّرْمَةُ (٢)، والغُوبِيُّ: الذَئب. والمعنى إذا كان ذئبان أسرعا في تمزيق الصَّرْمَة، وهي: القطعة من الغنم أو الإبل القليلة. والستقدير: لا يلبعث ولا يمهل الذئبان الغويّان القطعة القليلة أن يفرقاها ويهلكاها.

يضرب لمن يفسد ماله وهو قليل.

- متى أمكنت منك الذنب خانا <sup>(۱)</sup>.
- مسر بسنا كأنه ظل ذئب (1)، ويروى: مر بنا كأنه ذئب، أى فى سرعته.
  - مستودع الذئب أظلم (°).
- من خشى الذئب أعد كلبا (١)، يضرب عند الحث على الاستعداد للأعداء.
  - من استرعى الذئب ظلم، أو (فقد ظلم) (Y).

<sup>(</sup>١) التمثيل والمحاضرة ٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) مجمع الأمثال ٢/٨٣١، ٢٣٩ برقم ٣٦٤٨.

<sup>(</sup>٣) جمهرة الأمثال ١/٤٦٤.

<sup>(</sup>٤) ثمار القلوب ٢٩، التاج / ظلل.

<sup>(</sup>٥) مجمع الأمثال ٢/٢٣٤، الدرة القافرة ٢/١١، الحيوان ٦/٠١٠.

<sup>(</sup>٦) مجمع الأمثال ٣١٦/٢، معجم الأمثال العربية ١٩٩٢.

<sup>(</sup>۷) المستقصى ۳/۲۰۳ برقم ۱۲۸۹، مجمع الأمثال ۱/۲۰، ۳۰۲/۲ برقم ۴۰۲۸، جمهرة الأمثال ۲/ ۹۰۲، التمثيل والمعاضرة ۲۰۳، تاج العروس / ذاب، الحيوان ۱۰/٤.

قالوا: إن أول من قاله عمر بن الخطاب ه ، يوم قال على المنبر: يا سارية بن حصن، الجبل الجبل، من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم. ويضرب مسئلا لمن يضع الأمانة في غير موضعها. و" ظلم " أى ظلم الغنم، أو ظلم الذئب، لأنه كلّفه ما ليس في طبعه.

وقال الدميرى: أول من قال ذلك أكثم بن صيفي...

- من لم يكُنْ ذئبًا أَكَلَتُه الذئاب (١).
  - هذا أوس عاديا <sup>(۲)</sup>.
  - هو أبقى عدوا من الذئب  $(^{"})$ .
- هو أخبث من أبى رعلة (<sup>1)</sup>، أى الذئب.
- هـو دُنـب في ثلة (°)، أي يفعل في جماعته ما يفعله الذئب في جماعة الغنم.
- هــو يـدب له الضرّاء (٢)، أى يختله. والضرّاء: ما يوارى من الشجر، وقيل: الضراء الشجر الملتف في الوادى، وفلان يمشى الضرّاء: إذا مشى مستخفيًا فيما يوارى من الشجر.

وأصله: أن الذئب يرى الضب، فيستتر له في الشجر، حتى يغتاله.

ويروى:

<sup>(</sup>١) بهجة المجالس ٣٦٣/١، معجم الأمثال العربية ١٥٨/١، التمثيل والمحاضرة ٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) اللسان / أوس.

<sup>(</sup>٣) ثمار القلوب ٣٩٠

<sup>(1)</sup> اللسان / رعل، عسل.

<sup>(</sup>٠) التاج ١/٨٤٨.

<sup>(</sup>٦) المستقصى ٢/٠٠٤ برقم ١٤٩٠، مجمع الأمثال ٣١٤/٢، ٢١٧ برقم ٢٦٧٧، واللسان/ضيار

- هو يمشى له الضراء (١). قال الكميت:

إِنَّــــى عَـــــى خَبِـــيَّهُم وتطلُّعــــى السي تَصنَـرِهُم أَمْشِــى الضَّرَاءَ وَأَخْتَلُ وقال امرؤ القيس:(٢)

بَعَثْ نَا رَبِي نَا قَسَبِلُ ذَلِكَ مُغْمِلًا كَذِنْ بِ الغَضَا يَمْشَى الضُرّاءَ ويتُقَى

- هو يمشى له الخمر (٣)، يضرب في الختل.

- وَشَسِيعةٌ فَيها ذَبَابٌ وِنَقَد (<sup>1)</sup>، والوشيعة: مثل الحظيرة، تبنى من فروع الشجر للشاء. والنَّقد: صغار الغنم.

يضرب لمكان فيه الظُّلُّمَة والضُّعَفَة، ولا مجير، ولا مغيث.

- وقع الكلب على الذهب (°)، أى وقع الكلب على الذهب ليأخذ منه مثلما أخذ، يضرب في الانتصار من الظالم.

<sup>(</sup>١) المستقصى ٢/٠٤٠، ٤٠١ برقم ١٤٩٠.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٧٢ والمستقصى

<sup>(</sup>٣) المستقصى ٢/١٠٤ برقم ١٤٩٠، مجمع الأمثال ٢/٤/٣، ٢١٧.

<sup>(</sup>٤) مجمع الأمثال ٣٧٣/٢ برقم ٤٤٢٣.

<sup>(</sup>۰) نقسه ۳۷۳/۲ برقم ۴۴۱۱.

# الأمثال المنظومة

- خَلْقُونسى خِلاَفُــةَ النَّنْبِ في الشَّاءِ
   وكَــاتُوا فـــى جَهْــلِ حَقَّـــى شَــاءَ (١)
- \* وَدَاعِسَ الشِّسَاةَ يَخْمِي الذُّنْبَ عَنْهَا فَكَسِيْفَ إِذَا السَّرْعَاةُ لهسا ذِنَسَابُ؟ (١)
- ومَا تُخدِي عَلَيْكَ لُسيُوثُ غَابِ بِنُصنَسرتِها إذا نَمُسَاكَ نِيسب؛ (٣)
  - الذنسب لا يُؤمَّسنُ لكسنة عليه فسى يوسف مكذوب ()
- وإذا الذَّفَ ابُ اسْتَنْعَجَتْ لَـكَ مرّةً قحــذار مــنها أَن تَعُــودَ نَنَابَــا الذَّفَ بُ أَخْبَـثُ ما يَكُـونُ إذا بَـدَا مُتَلَبِّسُـا بَيْنِـنَ الــنَّعَاجِ إِهَابَــا (0)

روى الثعالبي البيت الثاني كالتالي:

..... اكتسسى من جلد أولاد السنعاج ثهابا

ولَسنتَ كَمَنْ يَرْضَى بِما دُونَهُ الرّضَى ويَمْسَعُ وَجَسهَ النّنْبِ والنّنْبُ آكلُه(١)
 يعنى إذا مال عليه فغلبه.

**-**{٣,7

<sup>(</sup>۱) دیوان این الرومی ۸۷/۱.

<sup>(</sup>٢) حياة الحيوان ٢/٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن الرومي ١٧٦/١، التمثيل والمحاضرة ٣٠٢.

<sup>(</sup>٤) جمهرة الأمثال ٢/٥٢٠.

<sup>(°)</sup> معجم الأبيات الشهيرة ٢٣، التمثيل والمحاضرة ٣٥٧، الشوارد هـ ١ /٥٠ للشاعر عبدالله بن خميس وهي لأبي القلسم الداودي.

<sup>(</sup>٦) التمثيل والمحاضرة ٣٠٢.

\* وقسال حريز بن نشبة العدوى لبني جعفر بن كلاب، وضرب جَوْرَ الذئب في الحكم مثلا:(١)

كَاتَى حَيِّنَ أَخَّ بُو جَعَّ رًا مَدَّى وَلَّ فَأَصِّمُ أَفْسَى نَابُهِا لَسَتِّقَ لَكُنْسَتُمُ مَعَهَا إِلْسَبًا، وكَانَ لَهِا وَلَّ وَ أَخَاصِهَ ذَنْسَبًا فَسَى أَكِيلَاتِهِ

أستقيهم طرق مناع غير مشروب أو الأستاود من صبح الأهاضيب ناستة ساق أو يعسر قوب لجناء قبى جَمْعِكُم يَسْعَى مَعَ الذّيب

لا كما الذئب يكنى أبسا جعدة

 « بسب الخمسار تخسنى الطساد كه

 أى الفعل قبيح وإن حسنت الكنية.

قال ابن درید: هکذا روی البیت ناقصا، ورواه بعضهم:

هي الغمر مسرقا وتكننى الطّبلا كما النسب يكنى أبا جعدة (١) قيال الدميرى: قالبه عبيد بن الأبرص للمنذر بن ماء السماء، ملك الحيرة، حيسن أراد قتله... ضربه مثلا، أى تظهر لى الإكرام، وأنت تريد قتلى، كما أن الخمرة وإن سميت طلاء، وحسن اسمها، فإن فعلها قبيح، كذلك

• تَعْدُو النَّسَابُ عَلَى مَنْ لا كلاب له وتَستَّلَى مَرْيَضَ المُستَأْسِدِ الصَّالِي (")

وإن حسنت كنيته فإن فعله قبيح.

<sup>(</sup>١) الحيوان ١/٤، ١، ٢٠١، والأكيلة: شاة تنصب ليُصاد بها الذلب ونحوه.

<sup>(</sup>٢) المستقصى ١/٦/١، حياة الحيوان ٢٥٩/١

<sup>(</sup>٣) البيت الزيرقان بن بدر / انظر: شعر الزيرقان بن بدر وصرو بن الأهتم ص٥٠ تحقيق د./ سعود محمود عبدالجابر – مؤسسة الرسالة، وحماسة البحترى ٤٦٤، ونسب البيت المنابقة، وريما تمثل به الزيرقان... وله روايات أخرى. وانظر: التمثيل والمحاضرة ٢٥٥.

روى ابن خلكان فى تاريخه فى ترجمة عمر بن أبى ربيعة قال: بينما عمر بن أبى ربيعة قال: بينما عمر بن أبى ربيعة يطوف بالبيت، إذ رأى امرأة تطوف بالبيت، فأعجبته، فسأل عنها، فإذا هى من البصرة، فكلمها مرارًا، فلم تلتفت إليه، وقالت: إليك عنى، فإنك فى حرم الله، وفى موضع عظيم الحرمة، فلما ألح عليها ومنعها من الطوف أتت محرمًا لها فقالت له: تعالى معى أرنى المناسك، فحضر معها، فلما رآها عمر بن أبى ربيعة عدل عنها، فتمثلت بشعر الزبرقان بن بدر السعدى... البيت.(١)

• ومَسَنْ يَسْسَكُنِ البَحْرَيْنِ يَعْظُمْ طِحَالُه ويُغْسَبَطُ مسا فسى بَطْسَنِه وَهُوَ جَالِعُ (١) وقد ورد في سياق المثل [الذئب مغبوط بذي بطنه].

ولَــو أُوالِهِهُــه مــنّى بِقَارِعِــة مــا كَــانَ كالنَّبِ مَعْبُوطاً بما أَكلا (")

• ألا رُبُ تنسب مَسرُ بسلَقُوم خَاوِيساً ﴿ فَقَسَالُوا: عَسَلاَهُ البُّهُرُ مِن كَثْرَةِ الأَكْلِ ( ُ )

• وأنْ عَهُ رَو الذُّنْ بِ لِيس بِآلَفِ أَنْ يَعُونَ وَيَعْلَما (٠)

• وكُفْتَ تَكْلَبُ السُومِ لِمُا رَأَى ثَمَّا ﴿ يَمْسَاعِيهِ يَوْمُسًا لَحَسَالُ عَلَى الدَّمِ(١)

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان الكبرى ٢٦٠/١.

<sup>(</sup>٢) المستقصى ٢/٠١ ، زهر الأكم ٧/٣.

<sup>(</sup>٣) البيت للأغطل - ديواته - صنعة السكرى ص ٥٦ تحقيق د./ قياوة، والمستقصى ١٩١١.

<sup>(</sup>٤)أتوار الربيع ٢/١٤، الحيوان في الألب العربي ٢٦٢/، التمثيل والمحاضرة ٣٥٢.

<sup>(</sup>٥) مجمع الأمثال ٢/١٤؛ زهر الأكم ٧/٣.

<sup>(</sup>٢) التمثيل والمحاضرة ٣٠٧، حماسة أبى تمام / التبريزي ٢٠/١، مجمع الأمثال ٢/٨٤، زهر الأكم ٢/٢ه. القصوص ١/٥٧١ وهو للقرزدي، وقد سبق.

أحال أى أقبل. وهذه الأمثال وما في معناها في غدر الذئب، يضادها أشعار أخرى مثل:

• وليس الذلب يسأكل لحسم ننسب ويسسأكل بعضسنا عسياتا • أصاح متى رأيت الذنب مأموناً على الغنم؟ (١)

وَأَنْتَ كَذَنْتِ السُّومِ إِذْ قَالَ مَرُّةً لَا السُّومِ إِذْ قَالَ مَرُّةً لَا الشَّمَتِينَ فَيْرِ ذَنْبِ شَيْمَتِينَ فَيْرِ ذَنْبِ شَيَمَتِينَ فَيْرِ ذَنْبِ شَيَمَتِينَ فَالْسَتَ: وُلَدِتُ العامَ، بَلْ رُمْتُ غَذَرَةً

\* وقال أحد الرجاز: <sup>(٣)</sup>

بِتَ نَا بِحسنُ ان ومفزرَاه يسنظَ حسنَى إذا كسادَ الظّسادَم يَفسَلَطُ

لَعَنْرُوسَتِ وَالْأَفْتِ غَسِرَتُانَ مُسَرَمَلُ فَقَالَبَتُ: مُسَرَمَلُ فَقَالَبَتُ: مُسَتِّى ذَا؟ قسالَ ذَا عَسامُ أُولَ فَدُونَكِ كُلُسْنِي لا هَسَنَا لَسِكَ مساكلُ (٢)

مَارِّلْتُ أَمْدُ عَى بَيْدُ نَهُم وَأَلْتَ بِطَ جَسَاعُوا بِمَسْنَقِ هَسَلْ رَأَيْسَتَ الذِّلْبَ قَطْ

قال الدينورى: نزل هذا الشاعر بقوم فقروه ضياحًا، وهو اللبن الذى قد أكثر عليه من الماء.

وقال شُعْبة بن قُمَيْر: (١)
 فسأبلغ ملكساً عسنى رسسولاً ومسا يُغْسَى الرسُولُ إلسيك مَسالِ
 يُغَادِعُسنا ويُوعِنسا رُويْسداً كَسدَهِ النَّلسبِ يَسأَدُو الغَسزَال

{**٣**٩٩

<sup>(</sup>١) جمهرة الأمثال ٢/٥٧٠.

<sup>(</sup>٢) مجمع الأمثال ٢/١٤٤.

 <sup>(</sup>٣) الفزائة ١١٠/٢ – تحقيق هارون ط الفاتمي الشاهد رقم ٩٦. ينط: مضارع أط أى صوت جوفه من الجوع. التنط: أحدو. المذق: اللبن الممزوج بالماء وهو يشبه لون الذلب، لأن فيه غيرة وكدورة.

<sup>(</sup>٤) التوادر في اللقة لأبي زيد الأتصاري ١٤١.

\* وقال الآخر:<sup>(١)</sup>

عَنْ سَنَاتِ الْحَسَبَقَاتِ تَدْمَسَعُ واردهُسَا الذُّنْسِبُ وكَلَسِبَ ابْقَسِع يضرب لمن له غنى، وخيره قليل، ولا ينتفع به إلا الأخساء.

\* وقال الشاعر:<sup>(٢)</sup>

عمرُضِسِعَةِ أولاد الحسرى وضـَسـيْتَ ورُوى:<sup>(۳)</sup>

كمُرْضِسِعَةِ أولاد المُسسرى وضـَسيُعَتُ

 لا تَعْدَحَـنُ السَرَءَا حَــتُى تُجَــريّه فَــورُبُ خِــدنٍ وإن أنسدَى بشاشته

\* هِسَى الغَمْسِرُ يُكَسِنُّونَها بِسَالطُّلا

\* وكُنْستَ شُسريكَ الذُّنْبِ في كلُّ شَأَتْه

بتسيهًا، فَلَسمْ تسرقَعْ بنلسك مسرقَعًا

بَـنى بَطْـنِها، هَـذَا الضَّلَالُ عَلَى قَصدِ

ولا تَذَمُّــنَهُ مِــن غَـــنِدٍ تَجْرِيـــب يُضنعى على خِنته أعدى من النَّيب (1)

كَمَا الذُّلب؛ يُكننَى أبَا جَعْدة (٥)

وإِذًا وَثَلَبَ الرَّاعِي وَثَلْبَتُ مَعَ الراعي (١)

<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال ٢٠/١؛ يرقم ٢٥٨. والعين: عين الماء، والحيى: بقل من بُقول السهل والحزن. وتدمع كتابة عن قلة الماء فيها.

<sup>(</sup>٢) سبق مع المثل [أحمق من جهيزة].

<sup>(</sup>٣) زهر الأكم ٢/١٣٢.

<sup>(</sup>٤) نفسه ۱/۱۹۵۰.

<sup>(•)</sup> نفسه ۱۰/۳، وقد سبق پروایات آخری.

<sup>(</sup>٦) التمثيل والمحاضرة ٢٠٣.

# الذئب في القصص القديم

\* روى البيهقي (١) في الشعب عن الأصمعي، قال: دخلت البادية فإذا بعجوز بين يديها شاة مقتولة، وجرو ذئب مُقْع، فنظرتُ إليها فقالت: أتدرى ما هذا؟ قلت: لا. قالت: جرو ذئب أخذناه وأدخاناه بيتنا، فلما كبر قتل شاتنا، وقد قلت في ذلك شعرًا، قلت لها: ما هو؟ فأنشدته:

بَقَرِتَ شُونِهُمِّي وَفَجَعْتَ قَلْسِينِ وَأَنْسِتَ لشَسَاتنَا وَلَسْدُ رَبِيسِبُ غُذييت بدرها، ورُبيت فيتا إذًا كـــانَ الطُّــبَاعُ طـــبَاع سـُــوء

فَمَـــنْ أنـــبَاكَ أنْ أبَـــاك ذيـــب؟ فَلَسِيْسَ بِسنَافع فسيها الأديسب

ورواها ابن الأعرابي هكذا: (٢)

ونسنسواتا وأنست لهسم ربيسب فَمَــن أدرك أن أبـــاك ذيـــب؟ فلينس بمصلح طيعا أديب

فَرَسَـٰتَ شُــوَيْهِتَى وَفَجَعْــتَ طَفْــلاً نَشَاتَ مع السَّخَالِ وأنست طفلٌ إذا كســانَ الطـــبَاعُ طِـــبَاعَ ســـوء

\* وقف جَذى على سطح قمر به ذئب، فأخذ الجدى يشتمه، فقال الذئب: لست تشتمنى، وإنما يشتمنى المكان الذى تحصنت به. (٦)

(١) نقله الدميري في حياة الحيوان الكبرى ١/١ ٣٦، وذكره الحسن اليوسي في زهر الأكم ١/٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) مجمع الأمثال ١/٤٤٦.

<sup>(</sup>٣) محاضرات الأدباء ٧٠٨/٢، الحيوان في الأدب العربي ١٢٧/٢.



# الباب الثالث الذئب خَلَــقاً





# الذنب خنقأ

#### صفة الذنب:

الذئب حيوان مفترس من فصيلة الكلب، وهو يشبه أحد كلاب الألزاس، وكلب الرعى الألماني.

وأهم ما يمتاز به الذئب عن الكلب ذيل كث الشعر، وأذنان مستقيمتان، إلا أن الأنثى أقل شعرا وأدق فما من الذكر.

يبلغ طول الذئب ١,٦٥ مترا، وطول ذنبه ٥٠ سنتيمترا، وارتفاعه ما بين ٨٠ سنتيمترا إلى متر عند الكتفين.

ويسبلغ وزن الذئسب في المتوسط من ٧٠-٨٠ رطلاً، غير أن هذا قد يصل في الذئب الكبير الحجم إلى ضعف هذا الوزن. والأنثى أقل حجما من الذكر. وفسراء الذئسب خشنة الملمس، ذات لون رمادى مشرب بحمرة أو صفرة خفيفة.

ويعيش الذئب ما بين ١٦-٢٠ سنة.

ورأس الذئب ذو مقدمة مدببة وآذان صغيرة نسبيا، وله عينان تعكسان الضوء الصادر من المصباح أو نار في الظلام، وهو يشبه في هذا القطط والكلاب التي لها أيضا حدقة عين مائلة.

وتتميز الرقبة والفكوك بقوة خارجة، إذ يستطيع الذئب أن يرفع خروفا ويحمله إلى مسافة بعيدة. (١)

(١) مجلة المعرفة / المجلد ١٤ / ١٥٥٨ وما بعدها.

<sup>{</sup>rv}}

#### الذنب في الأدب القديم

#### الحمل والولادة:

حياما يذوب الجليد في بداية الربيع تبحث أنثى الذئب عن كهف أو عريان، كما تقوم - غالبا - بتوسيع جحر قديم المعلب أو غرير، وتبطنه بالحازيات والأوراق وحاتى بجازء مان شعر فرائها لتهيئ سكنا لها ولصغارها المنتظر ولادتهم. ويولد هنا من ٤-٩ أشبال، تبقى كفيفة وعديمة الحيلة لمدة عشرة أيام.

وتقوم الأم على حراسة ورعاية أولادها وتغذيهم، فإذا أحست بخطر يستهددهم قامت بنقلهم إلى مكان آخر أكثر أمانا. وتترك الأم أشبالها إذا ما أصبحت قادرة على رعاية نفسها. (١)

ويقول الجاحظ:(٢)

" وإذا وضعت الذئبة جروها فإنه يكون حينئذ ملتزق الأعضاء، أمعط، كأنه قطعة لحم، وتعلم الذئبة أن الذر يطالبه، فلا تزال رافعة له بيديها، ومحولة له من مكان إلى مكان حتى تفرج الأعضاء ويشتد اللحم ".

وذكروا أن الذئاب تتسافد وبعض الحيوانات الأخرى:

- فالسمع ولد الذئب من الضبع، قال الجاحظ:<sup>(٦)</sup>

وزعموا أن السّمع ولد الذئب من الضبع.

- والعسبار ولد الضبع من الذئب.<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) تقسه، دائرة معارف القرن العشوين ١١٦/٤.

<sup>(</sup>٢) الحيوان ٧/٤٤.

<sup>(</sup>٣) الحيوان ١٨٢/١.

<sup>(</sup>٤) راجع: أسماء الذنب.

## الذنب في الأدب القديم

- والديسم ولد الذئب من الكلبة، قال الجاحظ: (۱)

وزعمـوا أن ولـد الذـب من الكلبة الديسم، ورووا لبشار في ديسم العنزى أنه قال:

أَنْيُسَتُمُ بِيا ابْنَ الذُّنْبِ مِنْ نَسَلُ زَارِعٍ الْتَسَرُوي هِجَسَائِي سَسَادِرًا غَيْرَ مُقْصِر

. . . .

(۱) الحيوان ۱۸۳/۱.

## وجه الذنب:

وجه الذئب وقح، وقد ضرب به المثل فقيل: أوقح من ذئب.(١)

قال المتنبى: (٢)

ولسينس حَسياءُ الوَجْه في الذُّنبِ شيمة ولكسنَّه مسن شسيمة الأسسدِ السورِدِ

ومــن أروع ما وصف به وجهه قول الشنفرى عن الذئاب وهي تجيب الذئب حين عوى:

مهلَّا لَهُ شَرِيبُ الوُجوهِ كَأَتُّهَا قِدَاحٌ بِكَفِّى ياسرِ تَدَقَّلْقُلُ

وقوله فيها، أو في النحل (راجع تحليل القصيدة):

مُهَـــرُيَّةً فُـــوهُ كَـــأنُ شُـــدُوقَهَا شُــقُوقُ العِصِـــيّ كالحـــاتّ ويُسُــلُ

**₹**₩**٨** 

<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال ٤٤/٣، المستقصى ٤٣٨/١.

<sup>(</sup>۲) سبق.

فم الذنب: [ فكاه، لسانه، أسنانه ].

قال الجاحظ:(١)

ذوات الخراطـــيم من كل شئ أقوى عضًا ونابًا وفكًا، كالذئب والخنزير والكلب.

وقال:(٢)

" وأصناف الحيوان المشقوقة الأفواه موصوفات بشدة المماضع والفك والخراطيم كالكلب والخنزير والذئب ".

و قال: (٣)

" فأما عضته ومصته فليس يقع على شئ عظما كان أو غيره إلا كان له بالعًا بلا معاناة من شدة فكيه ".

وقال:<sup>(1)</sup>

" فأما الذئب فإنه لا يروم بفكيه شيئا إلا ابتلعه بغير معاناة، عظما كان أو غيره، مصمتا كان أو أجوف ".

قال كعب:(٥)

إذا تَوَلَّـــى بلحـــم الشَّـــاةِ نَـــبُدَهَا أَسُسلاءَ بُـرَد ولــم يَجْعَـل لها وَضَمَا ويقال: إنه ليس في الأرض سبع يعض على عظم إلا ولكسرته صوت

بين لحييه إلا الذئب، فإن أسنانه توصف بأنها تبرى العظم برى السيف

<sup>(</sup>۱) الحيوان ۳۱٦/۳.

<sup>(</sup>۲) نفسه ۲۱۳/۲.

<sup>(</sup>٣) نضبه ٦/٦٣٤.

<sup>(</sup>٤) نفسه ۱۹۷/۱.

<sup>(•)</sup> سبق وروايته (تيرها) بدل (نبذها) وانظر المعلى الكبير ١٩٧/١.

المنعوت بأن ضربته من شدة مرورها في العظم، ومن قلة ثبات العظم له لا يكون له صوت.

وكذا لسان الذئب، ففيه قوة وحدة، قال الجاحظ (١): وأما قوله – أى بشر -:

ولَطْعَــةُ الذُّنــبِ عَلَـــى حَسْــوه وصـــنعة الســـرفة والدبـــر قال فإن الذئب يأتى الجمل الميت فيفضى بغمغمته، فيعتمد على حجاج عيـنه فيلحس عينه لحسّا بلسانه، فكأنما قورت عينه تقويراً، لما أعطى من قوة الردّة.

ورَدَّة لسانه أشد مرًّا في اللحم والعصب من لسان البقر في الخَلَى. وقال الدميري:(٢)

ويقطع العظم بلسانه، ويبريه برى السيف ولا يُسْمَعُ له صوت.

وانشد أبوزيد:<sup>(٣)</sup>

أَنْفَتُ نُلَسِيًا مِن نِلَسَابِ قَعْرَيْسِن مُسنَهْرِتَ الشَسنِي حديدَ التَّابَيْسِن مُسنَهْرِتَ الشَسنِي عديدَ التَّابَيْنِ عدلاء العَيْسِن مَلْفَلْسَة الْأَنْنَيْسِن عَلَيْسِن مَعْنَيْسِن مُعْنَيْسِن مُعْنَى مُعْنَيْسِن مُعْنَيْسِ مُعْنَيْسِ مُعْنَيْسِن مُعْنَيْسِ مُعْنَيْسِ مُعْنَيْسِ مُعْنَالِ مُعْنَى مُعْنَى مُعْنَالِ مُعْنَالْمُعْنَ مُعْنَالِ مُعْنَى مُعْنَالِ مُعْنَى مُعْنَالِ مُعْنَالِ مُعْنَالِ مُعْنَالِ مُعْنَى مُعْنَالِ مُعْنَالِ مُعْنَالِ مُعْنِعِ مُعْنَالِ مُعْنَالِ مُعْنَالِ مُعْنَالِ مُعْنَالِ مُعْنَالِع مُعْنَالِ مُعْنِعِلْ مُعْنَالِ مُعْنِعِلْ مُعْنَالِ مُعْنَالِ مُعْنَالِ مُعْنِعِلْ مُعْنَالِ مُعْنَال

(١) الحيوان ٦/٣٦٤.

(٢) حياة الحيوان ٢١/١٣.

(٣) المعاتى الكبير ١٩٧/١.

**-**⟨٣٨٠

#### أصوات الذنب:

صوت الذئب من أقبح الأصوات، قال الجاحظ:(١)

"... وأما سماجة الصوت فالبغل أسمج صوتًا منه، كذلك الطاووس، على أنهم يتشاءمون به. وليس الصوت الحسن إلا لأصناف الحمام من القمارى والدباسى، وأصناف الشفانين والوارشين. فأما الأسد والذئب وابن آوى والخنزير وجميع الطير والسباع والبهائم فكذلك ".

ومما أطلق العرب على أصوات الذئب:

\* الاستهلال: وقد ذكره العلامة محمود شاكر (٢) عند شرح بيت تأبط شرا:

٥٢) تَضْحَكُ المَسْبَعُ لَقَسَلْى هُذَيْسِلِ
 وتسرى النسب لهسا يَسْسَتَهِلُ
 قال: (ويستهل) يصبح ويستعوى الذئاب، واستعواؤها: أن يعوى الذئب
 فتستدل الذئاب بعوائه، فتأتيه وهي تعوى كالمجيبة له.

ويستهل من قولهم: استهل الرجل: إذا فرح فصاح.

قسال: ولم أجدهم ذكروا (الاستهلال) في أصوات النئاب، ولا وصفوه، وإنما اقتصروا على (عوى الذئب، وضغا، ووعوع) (٣) ، فينبغي أن يزاد في أصوات الذئاب (الاستهلال).

وتغسيره: أن يعوى عواءً يشبه أن تكون فيه رنَّة فَرَح واستبشار، إذا هو رأى جيفة، فتسمعه الذئاب فتتجمع إليه مستجيبة لعوائه.

<sup>(</sup>١) الحيوان ١/٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) نمسط مسعب ونمط مخيف ٢٦٨/ محمود محمد شاكر - دار المدنى بجدة - مطبعة المدنى بمصر - الطبعة الأولى ١٩٩٦م.

<sup>(</sup>٣) لم يقتصروا على هذه الثلاثة وإنما هناك غيرها وقد أوربناه هنا.

#### الذنب في الأدب القديم

- التضور، وهو صوته عند جوعه (۱). قال الكميت بن زيد: (۲)
   تَضَـورُ يَشــكُو مــا به من خَصَاصة وكــاد مــن الإفصــاح بالشــكو يُعربهُ
  - \* التطريب، وقد أخذناه من قول النجاشى:

فَطَ رَبُ يَسَ تَغْوِى نَابُ اكتر وَ وَعَدُ تُ ، كُلُّ مِن هَ واه على شُغْلِ والتطريب (٢): صوت فيه جذل وابتهاج، وهو ترجيع الصوت بالغناء وتحسينه وتزيينه، وهو من الطرب، وهي الخفة التي تعترى المرء عند شدة الفرح. فهو – في ذلك – مثل استهلال الذئب.

- \* التلطع، وهو أيضا صوته عند جوعه. (٤)
- الضغو والضُّغَاء، ضغا الذئب ضغوا وضنُغَاء: تَضور جوعا. (٥)
- \* الضغيب والضغاب. (١) قال الفيروز ابادى: والضغيب صوت الأرنب
  - \* وطنب الذئب، إذا عوى.(Y)
  - العقر (^)، استعقر الذئب: رفع صوته بالتطريب.

<sup>(</sup>١) فقه اللغة ٢٠٠، أدب الكاتب ١٦١.

<sup>(</sup>٢) ديوانه / الجزء الأول – القسم الأول ٨٦، المعانى الكبير ١٠٠٧.

<sup>(</sup>٣) تمط صبعب وتمط مخيف ٢٦٩

<sup>(</sup>٤) فقه اللغة ٢٢٠.

<sup>(0)</sup> المخصص ١٩٨٨، المنتخب ٣٠٢، الفَرق لأبي حاتم السجستاتي – ص ٢٢٣. تحقيق د./ حاتم صلاح الضامن، ضمن (تصوص محققة في اللغة والنحو) ط ١٩٩١ جامعة بغداد.

<sup>(</sup>٦) المقصص ١٦/٨. القاموس / ضغب.

<sup>(</sup>٧) اللسان: طنب.

<sup>(</sup>٨) التاج / عقر.

\* العواء (١)، وهو أشهر ما أطلق على صوته، يقال: عَوَى الذئب عوَّةً وعويةً، أي صاح، ومدّ صوته كأنه يتضرع. وقد ورد في الشعر كثيرا، تارة مشبها، وأخرى مشبها به، قال مغلس بن لقيط: (٢)

عَـوَى مِسنَهُمُ ننسب فَطَسرُب عاديساً عَلَـى فطـيات مُسنتثار سـخيمها

إذا هُسنُ لسمْ بِلحَسْسنَ مسن ذي قَرَابة مسلما علسستُ أَجْسسادُها ولحومهسا وقال امرؤ القيس:(٦)

بسه النسب يغسوى كالخلسيع المُعَيّل

وواد كجنسوف العسيز قفسر قطغسته وقال كثير:<sup>(١)</sup>

يُكَا مُجْدرَد يَدِيغي المبيدة خَلديعُ

وصنسانفتُ عَسيًّالاً كسأن عُسواءَه

وقال ذو الرمة:(٥)

عُـواءُ فصيل آخـرَ اللَّـيل مُخـشَل يُجَسَاوِبُ أَعْلَسَى صنوبُه صنونتُ مُعُول

بسه النسب مضرونًا كسأن عسواءه لَفُسلُ وَالْفَسوَى، فَهَسوَ طَسـاوِ كَأَتْمـــا

أى يجاوبه الصدى حين يصيح في الخلاء.

والعُواء يكون للنئب، والكلب، والفصيل.

وقـــال كراع النمل: (٦) والذئب يعوى، ولا يقال ذلك حتى يعوَّج عنقه، من قولهم: عَوَيْتُ الشي عيًّا: عطفتُه.

<sup>(</sup>١) المخصص ١٦/٨، فقه اللغة ٢٢٠، اللسان / عوى، أدب الكاتب ١٦١.

<sup>(</sup>٢) الحيوان ١/٨٧٨، ومعجم الشعراء ٣٩١.

<sup>(</sup>٣) البيت من المعلقة وقد سبق.

<sup>(</sup>٤) المعاتى الكبير ١٩٨/١، أي صوته مثل صوت رجل فقد كل ماله.

<sup>(</sup>۵) نفسه ۱۹۱/۱.

<sup>(</sup>٦) المنتخب ٣٠٢.

#### الذنب في الأدب القديم

- \* العاعاء.(١)
- \* النياحة (٢)، استناح الذئب: عوى فأدنت له الذئاب.
- \* الوعوعة، والوعواع.. وعوع الذنب وعوعة، قال الشاعر: (٣) كان خَضيعَة بَطْن الجَسوا دوغوعَة الذّنب فسي فَلقَسد
  - \* ويقال للذئب إذا زجر: يَعَاط (<sup>1)</sup>، قال الراجز: (<sup>0)</sup>

صُبُ على شَاءِ أبسى ريساط فَوْالسهة كسالأَقَدُ المسراطِ وَيُعَالَمُ اللهِ يَعَالَمُ اللهِ يَعَالَمُ اللهِ يَعَالَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ولصوت الذئب وقع في نفس الإنسان، فهو مخيف ومرعب، ولذا عبر الشعراء عن ذلك في معرض الحديث عن الفزع والرعب، قال الأعشى: (١) وعَيْنِ نِ وحَشِيبَةٍ أَغَفَيتُ فَارُقَهَا صَنَوْتُ الذَّنَابِ فَأُوفَيتُ نَحْوَه دابًا وقال الشَّاعر: (٧)

لا يَسْسَتُوى الصَّسُوكَان حَيِسَنَ تَجَاويَسًا صَسَوْتُ الْكَرِيسَةِ وَصَسَوْتُ نِنْبِ مُقْارِ قال أبو العلاء البغدادي:

أراد صوت المزمار، والكرّاب: الحرّاث.

(١) اللسان / عاعا.

<sup>(</sup>٢) اللسان / نوح.

<sup>(</sup>٣) المنتخب ٣٠٣، المخصص ٨٨/٨، فقه اللغة ٢٠٢، القرق للسبستاتي ٣٣٣، والبيت لامرئ القيس، ديوانه ٥٩٤.

<sup>(1)</sup> المنتخب ٣٠٢.

<sup>(</sup>٥) نظام الغريب ٢١٤.

<sup>(</sup>٦) ديوان الأعشى ٣٦١ ق ٧٩، وانظر / الطبيعة في الشعر الجاهلي ١٦٧.

<sup>(</sup>٧) اللسان ١٨٤/١، القصوص ١٨٤/٤.

#### طعام الذنب:

الذئب من الثدييات اللحمة التي لا تعرف إلا اللحم، وأفضل اللحم بالنسبة للذئب لحم الضأن، فإن عجز عن الحصول عليها أكل أي لحم، حتى إنه - كما يقول الجاحظ - " يقع على البقر والحمير والثعالب " (١)

وغذاؤه الأساسى هو الحيوانات الصغيرة كالأرانب البرية، وحتى الجرذان والضفادع والطيور الصغيرة. (٢)

ويأكل الحيَّات أيضا، قال الجاحظ:(٦)

قلت لحيان بن عتبى: لم قال موسى بن جابر الحنفى:

طَــردَ الأَرْوَى فمــا تَقْـريه ونَفَى الحيّات عَن بَيض الحجل

قال: لأن الذئاب تأكل الحيات.

قلت: فلم قال خلف الأحمر:

ولا تَسْرِى بِعَقُوبَهِ الذُّنَابُ

قال: لأن الذئاب تأكل الحيات.

قال الجاحظ: فظننت أنه حدَس ولم يقل بعلم.

فإن أصاب الذئب العجز في الهرم تعرض للإنسان، قال الجاحظ:(١)

" الأُسدُ والنمور والببور لا تعرض للإنسان إلا بعد أن تهرم فتعجز عن صديد الوحسش، وإن لم يكن بها جوع شديد فمرّ بها إنسان لم تعرض له، ولسيس النسب كذلك، لأن الذئب أشد مطالبة، فإن خاف العجز عوى عواء استغاثة، فتسامعت الذئاب وأقبلت، فليس دون أكل ذلك الإنسان شئ ".

<sup>(</sup>١) الحيوان ١/٢ه.

<sup>(</sup>٢) مجلة المعرقة ٢٥٥٨.

<sup>(</sup>٣)الحيوان ٤/٠٨٠.

<sup>(</sup>٤)الحيوان ٢٠٨.

#### شرب الذئب :

ويسمى الولغ (١). وولغ الذئب لا يفصل بينه فترة كعد الحاسب، قال الشاعر:

بغيرو كوليغ الذبيب غياد ورائيح وسير كنصل السيف لا يستعوج وفي الأمثال: " أبشر بغزو كولْغ الذئب ".

وقال الثعالبي: ولَغَ السَّبْع. أي فهو عام لسائر السباع.

وطريقة شرب الذئب قبيحة منفرة، قال الجاحظ:(٢)

" ومتى رأى إنسان عطشان الديك والدجاجة يشربان، ورأى ذئبا وكلبا يلطعان الماء لطعا ذهب عطشه من قبّح حسو الديك نغبة نغبة، ومن لطع الكلب ".

والذئب حين يصيبه العطش يكون أشد فتكا، يقول طرفة:

وكرى إذًا نَسادَى المُضافُ مَحَتَّبًا كسِيد الغَضَسَا - نَبَّهُــتَه - المستَوَرَّدِ ويقول المتنخل الهذلي:

وماء قَد وَرَدَتُ، أَمَدَمْ، طام عَلَى أَنْجَالِمَهِ وَجَدَلُ القَطَاطِ قَبْدَتُ أَنَهُ لِنَهُ السَّرِحَانَ عَدِنه كَلاَسِا وَالِدِّ حَسِرًانَ قَسَاطِي وفي رواية (حران ساطي) ، والساطي: ذو السطوة إذا حمل.

. . .

┵┸╱┇

<sup>(</sup>١) اللسمان / ولغ. وفقه اللغة ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) الحيوان ١٤٨/٣.

# جوعه:

والأسد والذئب يختلفان في الجوع والصبر، لأن الأسد شديد النَّهم، رغيب، حريص، شره، وهو مع ذلك يحتمل أن يبقى أياما لا يأكل شيئا.

والذئب وإن كان أقفر منزلا، وأقل خصبا، وأكثر كدًا وإخفاقا، فلابد له من شئ يلقيه في جوفه، فإذا لم يجد شيئا استعار النسيم.

وهـو يفتح فاه للنسيم ليبرد جوفه من اللهب الذي يعترى السباع، ولأن ذلك يمد قوته، ويقطع عنه ببرودته ولطافته الريق، قال القائل:

كُسِيدِ الغَضَا العَادِى أَضَالُ جِرَاءَهُ على شرفٍ مستقبل السريح يَلْحَبُ وقال الراجز:

يَسَستَخْبِرُ السريحَ إِذَا لَسمْ يَمَسْمَع بمستَّل مِقْسراع الصَّفَا الموقع (١) وقال حميد بن ثور في وصفه إياه:

إذًا مسا بَسدَا يَوْمُسَا رَأَيْسَتَ غَسِيَايةً مِسنَ الطّير يَسْظُرُنَ الذي هُوَ صَاتِغُ قال الجاحظ: (٢) لأنه لا محالة حين يسعى وهو جائع،سوف يقع على سبع أضعف منه، أو على بهيمة ليس دونها مانع.

والذئب دائما جائع، حتى ضرب به المثل فقيل: (أجوع من ذئب)، قال المرؤ القيس يبين سبب جوعه:

كِلاَنَا إِذَا مِنَا نَسَالُ شُسَيًّا الْفَاتَا . وَمَن يَضْتَرِثُ حَرَثُى وَحَرَثُكَ يَهُوْلُ وقال حميد بن ثور يصف جوعه:

طَسوِىَ البَطْسِنِ إلا مسن مصسير يَبُلُهُ دَمُ الجَسوفِ أَوْ سُؤْرٌ مِن الحَوْض ناقع

**₹**^Ÿ

<sup>(</sup>١) الحيوان ١٣١/٤ وما يعدها، وحياة الحيوان ١/٠٦، مجمع الأمثال ١٨٦/١.

<sup>(</sup>٢) الحيوان ٦/٤/٣.

وقال البحترى:

فسا فسيه إلا العَظْمُ والرُوحُ والجِلْدُ

طَــواهُ الطَّــوى حَــتَّى اســـتَمَرُّ مَريرُه وقال كعب:

مُحَالِفُ مِه الإقْسِتَانُ لاَ يَستَمَوَّلُ

كَسُـوبَ لَــثن أن شَبُ من كَسنبِ واحدٍ وقال الكميت:

مُضِيعًا إِذَا ٱلْسُرَى، كَسُوياً إِذَا عَدَا لِسَسَاعَتِه مِسَا يَسُسَتَفِيدُ ويَكْسِسِبُ

من هنا ضرب به المثل في الكسب والنشاط، فقالوا: أنشط من ذئب، وأكسب من ذئب، ويدخل ضمن أكسب الحيوانات (النملة، الفأرة، الذئب).

وقد " اقسترن وصف الذئب بالجوع فى الشعر العربى، ومن هنا كان المحور الذى انبئقت عنه كل الصفات والنعوت.. وقد ألحوا على ذكر الجوع وأكدوه فى مختلف ما أبرزوا من صور... ".(١)

وقد أشار الشنفرى إلى أن الذئب لا يأكل كمًا كبيرا من الطعام، حين نال:

وأغـدُو علـى القُـوتِ الزَّهـيد كَمَا عَدَا أَلَى تَهَـادَاه التَّـنَاقِفُ أَطْمَــلُ وربما أراد المشابهة في العدو فقط.

والذئب يتحمل الطوى، قال المتنبى:

وامشى كما يمشى السنّان نطيتى واطوى كمّا تطوى المجلّحة العقد وفي أمـثالهم (الذئب يُغبّط بغير بطنه). وذو بطنة: أى ما فى بطنه، ويقال: ذو البطن اسم للغائط، يقال ألقى بطنه: إذا أحدث.

(١) شعر الطرد عند العرب ٢٦١.

-{r^^}

قال أبو عبيد: وذلك أنه ليس يظن به أبدا الجوع، وإنما يظن به البطنة، لأنه يعدو على الناس والماشية، قال الشاعر:

ومَسَنْ يَسْسُكُنِ البَحْرَيْسِنِ يَعْظُم طِحَالُه ويُفْسِطُ مسا فسى بَطْسَنِه وَهْسوَ جَالتَعُ

وقال غيره: إنما قيل ذلك، لأنه عظيم الجفرة أبدا، لا يبين عليه الضمور، وإن جهده الجوع، كما قال الشاعر:

..... لكالذُّنب مَغْبُوطُ الحَشَا وهُو جَالَع (١)

ومن أسباب جوعه: أنه لا يأكل من كسب غيره، ولا يقع على بقايا طعام، ولا يعاود الأكل من الفريسة، ولا يقع على الجيف، ولذا نعجب من قول الفرزدق حين يفخر بخاله " عاصم الضبى " الذى قتل " بسطام بن قيس بن مسعود " يوم النقا، وجعله كالجزور مأكلا للثعالب والذئاب:(٢)

وخالى بالسنَّقَا تَسركَ انسنَ لَسينَى أَبَسا الصَّسهْبَاء محستقرا لهابسا كَفَساه التَّسبلَ تَسبلَ بَسنى تمسيم وأَجْسزرَهُ الثَّعَائِسبَ والذُّنَانِسا

<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال ٨/٢.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٠٥/١ ط دار صادر. النبل: الحقد والعداوة. أجزره: أي جعله كالجزور.

# حاسة الشم لدى الذنب:

قال الدمیری والنویری:<sup>(۱)</sup>

" وفيه من قوة حاسة الشم أنه يدرك المشموم من فرسخ "، وهو أحد أسلحته الفاتكة.

قال الجاحظ:(٢)

"... وإن الفأر ليشم، وإن الذر والنمل ليشم، وإن السنانير لتشم، وكذلك الكلب، وله في ذلك فضيلة، ولا يبلغ ما يبلغ الذئب، وقال أعرابي:

كَانَ أَبُو الصَّحَيْم مِن أَرْبَابِهِا صَبِّ عَلَيْه اللهُ مِن ذَابهِا أَلْلَهُ مِن ذَابهِا أَلْلَهُ مِن كَلابِهَا لِللهِ الطَّائِسِ فَسَى ذَهَابِهَا أَلْلَهُ مِن كَلابِهَا فَي الجَرْبَةِ الأولى قَلاَ مَشَى بِهَا

ألا تراه يجتهد في الدعاء عليها بذئب لا ينحاش من الكلاب! "

ف إذا لم تهده عيناه أو أذناه إلى الفريسة، فإن أنفه تقوم بهذا الدور، قال الراجز وذكر ذئباً:

يَسْتَغْيِرُ السريحَ إذًا لَسمْ يَسْسمَع بمستَّل مِفْسراع الصَّفَا الموقَّع (٢)

أى يستروح إذا لم يسمع صوتًا بخرطوم مثل مقراع الصفا، وهو الفأس التي يُكسر بها الصخر، وجعل تشممه استخبارا. وقال الطرماح: (١) عَمَّلُ سَانًا مَسَسَافَة فَعَرًا حَنْظُبِ الْخَلَى لَــهُ الْجَوَ مُقْمِحُ

و (مسافه) خطُّمه، لأنه يسوف به، أي يشم، وقال الآخر:<sup>(ء)</sup>

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان ١/١٣٦، نهاية الأرب ٢٧١/٩.

<sup>(</sup>٢) الحيوان ٢/١٦٥، ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) نفسه ٤/٧، المعاتى الكبير ١٨٣/١.

<sup>(</sup>٤) ديواته / القصيدة رقم ٧، وقد سبق ضمن قصيدة محللة، المعانى الكبير ١٩٩١.

<sup>(</sup>ه) القصوص ٥/٥٠.

#### الذنب في الأدب القديم

وأطنَّ سَ يَهْدِيه إلى السرَّادِ أَتْفُهُ أَطَالَ بِنَا والنَّيلُ مُسرَخِي الصَاعِدِ ولأنسف الذئب وظيفة أخرى - غير ما سبق -، وهي التبريد، قال الجاحظ: (١)

" والذئب – وإن كان عندهم مما لا يجتزئ بالنسيم – فإنه من الحيوان السذى يغتح فاه للنسيم ليبرد جوفه من اللهيب الذي يعترى السباع، ولأن ذلك يمد قوته... ".

والحية مئله، فإنها " إذا لم تجد طعامًا عاشت بالنسيم، وتعيش عليه زماناً طويلا، وتجهد من الجوع ".(٢)

ومن أسمائه - كما أسلفنا - عساس، قالوا: ومن معانى التعسس: الشم، أو طلب الصيد بالليل. (٣)

. . . .

<sup>(</sup>١) الحيوان ١٣١/٤.

<sup>(</sup>٢) المستطرف ١١٢/٢، والحية في التراث العربي ٤٠ د/ أحمد إسماعيل أبو يحبى - المكتبة العصرية - بيروت - ط أولى ١٩٩٧م.

<sup>(</sup>٣) اللسان / عسس، وراجع أسامي الذلب.

# نوم الذنب:

إذا كان الفهد يضرب به المثل في كثرة النوم فيقال (أنوم من فهد)، فإن الذئب يضرب به المثل في يقظته وهو نائم، فيقال (أيقظ من ذئب) (١)، (أخف رأسا من الذئب).(٢)

قال الجاحظ:(٣)

" وتـزعم الأعراب أن الذئب ينام بإحدى عينيه، ويزعمون أن ذلك من حاقً الحذر، قال حميد بن ثور الهلالى:

يَانَمُ بِإِخْدَى مُقْلَتَ يَهُ وَيِسَقَى السَّ مَالِيا بِأَخْسِرى فَهُو يَقْظَانُ هَاجِعُ وأنا أظن هذا الحديث في معنى ما مدح به تأبط شرا:

إذا خَاطَ عَيْسَنِه كَرَى النَّومُ لم يَزَلُ للله كاللَّ مِن قَلْب شَيْحَان فاتك وَيَجْعَلُ عَيْسَنِه رَبِيلةً قَلْب به الله الله عَنْسَانِه لَهُ اللَّهُ مِن حَدَّ أَخْضَلَ باتك

فهو لشدة احتراسه يراوح بين عينيه، فتكون واحدة مطبقة نائمة، وتكون الأخرى مفتوحة حارسة (٤)، فإذا اكتفت النائمة وأخذت حقها من النوم فتحها ونام بالأخرى، فهذا دأبه في نومه.

فشدة حذره هي التي اضطرته لذلك، ومن شقائه بالسهر لا يكاد يخطئه من رماه، رغم أنه فاتح إحدى عينيه، قال الشاعر:

وَيَمْتَ كَنَوْمُ النَّنَهِ عَنْ ذَى حَقَيْظَةً أَكَلْتَ طَعَامًا دُونَهُ وهِ هَاجِعُ وَيَمْتَ كَنَوْمُ النَّهِ عَنْ ذَى حَقَيْظَةً كَالْمُمَّا الْمَاتَزُّ عُودُ النَّبِعَة المَّتَابِعُ وَمَا الْمَاتَزُّ عُودُ النَّبِعَة المَّتَابِعُ وَالْوا: ولقلة نومه سمى: شقذان. (°)

<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال ٢/٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) نفسه ۱/۸۶۶.

<sup>(</sup>٣) الحيوان ٢/٧٦، حياة الحيوان ٣٦١/١.

<sup>(</sup>٤) الحيوان ٢/٣٠٤.

<sup>(</sup>٥) راجع أسماء الذنب.

#### مشى الذئب:

تعدو الذئاب دون كلل أو ملل، ويمكن للذئب، أو قطيع الذئاب أن يقطع مسافة من ٤٨-٢٤ كم في الليلة الواحدة، ويُعدَ هذا سبب ظهورها أحيانا - خاصة إذا كان الشتاء قاسيا - في أماكن لم يشاهدها أحد فيها لسنين طويلة.

ويمكنها جَلَدها وصبرها من التغلب على حيوان مثل الغزال يجرى بسرعة أكبر، ولكن لمسافات قصيرة. (١)

وقد ورد مشم الذئب وأنواعه فى الشعر القديم، بل إن العرب سمّوا الذئب أسماء مأخوذة من أنواع مشيه كما سلف، وشبه الشعراء رواحلهم فى سيرها بالذئب.

ومن أنواع مشيه:

\* الإرشاء، قال الثعالبي (٢) في معرض ذكره ضروب جَرْي الفرس وعَنوه -: والإرخاء أشد من الإحضار. قال امرؤ القيس:

نَــة أَيْطَــلاَ طَــيْي ومَنــاقًا نَعامَــة والمغَــاءُ سِسرْحَانٍ وتَقْرِيــيهُ تَــتَقُلُ

\* التَّعَيُّل، وهو النبختر والنمايِّل والاختيال، قال كثير:(٦)

وصنسانات عسيالاً كسأن عُسواءَه بكسا مُهسرة بسبغي المبيست خلسيع

الخُبِب، قال كعب: (٤)

قَطَعْتُ يماشيني بهسا مُتَعْسَاللٌ من الطَّلْسِ أَحْيَاتًا يَعْبُ ويَصْلُ

<sup>(</sup>١) مجلة المعرقة ٥٠٥١.

<sup>(</sup>٢) فقه اللغة ٢٠١.

<sup>(</sup>۳) سبق.

<sup>(</sup>٤) سېق.

\* الخمع، قال الصغاني في شرح البيت: (١)

سوف ترى القصور وهي بلقع وكسل ريسع فيه سيمع يخمسع وخَمَع في مشيته: أي ظلع.

\* السدالان، و هسى مشية النشيط، وبها سمى الذئب (دؤال، دالان، دؤالة)، ودأل يدأل: أى يعجل فى عدوه ويخف، قال الطرماح: (٢)

فَقُلْتُ اللَّهُ عَلْمُ مِنَا دُوالُ ولا تَخُسن وَلاَ تَنْخَسْنِعْ بِاللَّهِ لِل وَهْ وَخَسْوعُ

\* الذَالان (<sup>7</sup>)، وهو كالدألان. قال ابن منظور: والذَّالان مشى الذنب، وهـ و عَــدُو متقارب. قال ابن سيده: الذَّالان السرعة، والذوَال من النشاط. والــذَالان: مشــى خفـيف فــى ميس وسرعة، وبه سمى الذئب ذوالة، قال الشاعر:

#### نو ذَالان كذآليل الذُّنب

ومن أسمائه (ذَألان، ذَألانة، ذؤالة) قال امرؤ القيس:(٤)

فَى نَفْنَفِ طَلِيسِ الأَعْلَامِ لَيْس بِهِ ﴿ إِلَّا ثُولِكَ الْمُسْلِو كَمُنْسِحُهُ جُنُّسِبُ

العجرمة، عَجْرَم النئب عجرمة: أسرع في مقاربة خطو. (°)

<sup>(</sup>١) المرتجل في شرح القلادة السمطية ١٩٧.

<sup>(</sup>۲) سبق.

<sup>(</sup>٣) اللسان / ذأل.

<sup>(</sup>٤) سبق.

<sup>(</sup>٥) اللسان / عجرم.

<sup>(</sup>٦) فقه اللغة ٢٠٠.

قال الأخطل:(١)

تَصَاحُبُ ضَيْفَىٰ قَفْرَةً يَغْرِفَاتها غُرابٍ وذنب دائسم العَسَائن ومنه سمى (عسال، عاسل...).

وقال آخر :<sup>(۲)</sup>

والله لَسولاً وَجَسِعٌ فَسَى العُسرةُوبِ لَكُنْسَتَ أَبْقَسَى عَسَلاً مَسِن الذَّيسِبِ والعسلان: الاضطراب. قال ساعدة بن جؤية: (٣)

نَسِنٌ بِهَسِرٌ الكَسفُ بَضِسِلُ مَنْسنُه فسيه كما عَسَلَ الطريق الثعلب

\* العملسة، وهى السرعة. وبها سمى (عَملَس)، قال الشنفرى: (١) ولى دُونَكُم أَهُلُونَ: سِيدٌ عَملُسٌ وَأَرْقَصطُ زُهُلُسُولٌ وعَسرَقَاءُ جَيلُلُ

\* القَــزَل، وهو أَسوأ العرج وأشده، والأقزل: الأعرج دقيق الساقين، ولا يكــون أقــزل حتى يجمع بين هاتين الصفتين. قال الثعالبي (٥): والقزل مشي الأعرج.

وقال الجاحظ (٦): والذئب أقزل، شنج النسا، وإن أحث إلى المشى فكأنه يتوجى.

وقال ابن قتيبة (۱): ومن الحيوان ضروب توصف بـ " شنج النسا " وهي لا تسمح بالمشي، قال: ومنها الذئب، وهو أقزل، وإذا طرد فكأنه يتوجى.

<sup>(</sup>۱) سبق.

<sup>(</sup>۲) النوادر لأبي زيد ۱۶.

<sup>(</sup>۳) نفسه ۱۰.

<sup>(</sup>٤) سېق.

<sup>(0)</sup> فقه اللغة ۱۹۸، وتوادر أبي زيد ۱۹۷.

<sup>(</sup>١) الحيوان ٥/٢١٣.

<sup>(</sup>۷) أدب الكاتب ٢١٦، ١١٧.

| 4.     |       |   | **** |
|--------|-------|---|------|
| القديم | الادب | 4 | الدن |

\* السنالان. قسال كسراع (١): والدالان، والذالان، والنالان: مشى خفيف.

الذنب في الأدب القديم

## جلسة الذنب:

ولها عندهم أسماء، منها:

- \* الافتراش (١)، وذلك إذا افترش ذراعيه وربض عليهما وحدهما.
- \* الإقعام (٢)، قال ابن منظور: أقعى الذئب إذا جلس. قال ابن عنقاء الفزارى:

..... صَسَاًى ثـم أَقْعـى والبلادُ بلاقعُ

\* الستأبُض (<sup>7)</sup>، وتأبُّض الذئب أى جلس منكبًا. وكان العرب يهجون بها، قال ساعدة بن جؤية يهجو امرأة من بنى الديل بن بكر: (<sup>1)</sup> إذًا جَسَسَتُ في الديل بن بكر: (<sup>1)</sup>

• • • •

(١) اللسان / فرش.

<sup>(</sup>۲) نفسه / قعی.

<sup>(</sup>٣) نفسه / أيض.

<sup>(</sup>٤) شرح أشعار الهذليين ٣/١٥٠٠.

# الباب الرابع الذنب خُلُــقـًا



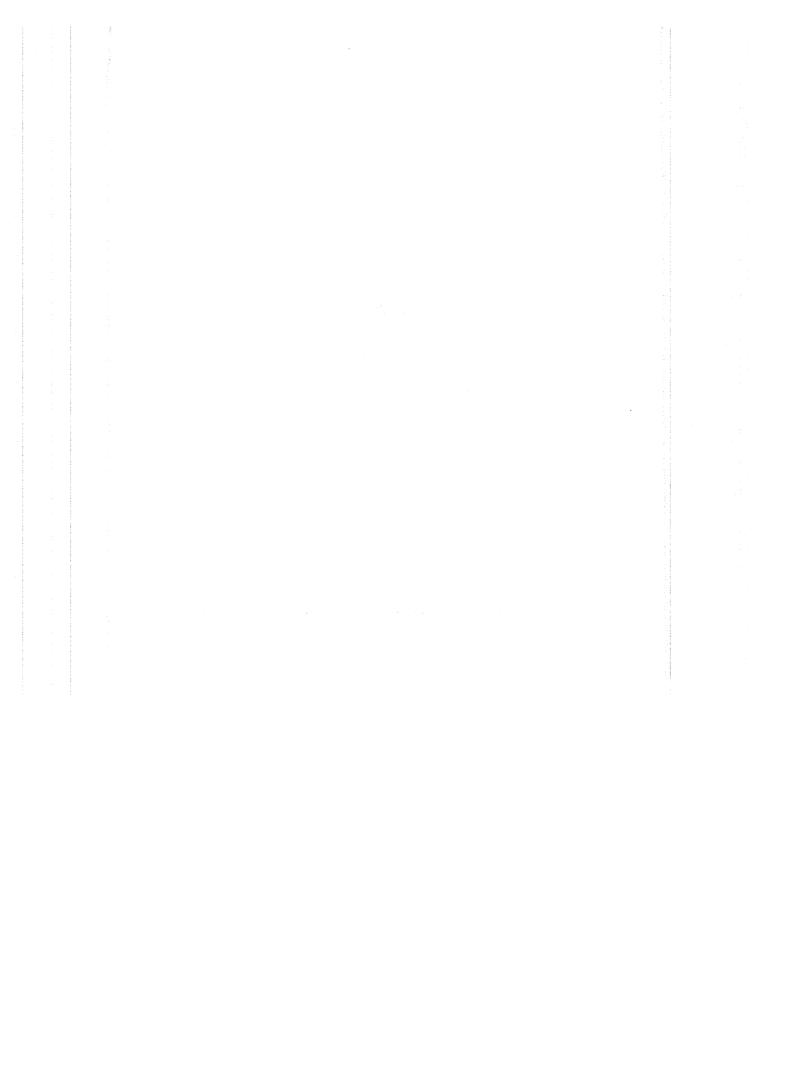

# الفصل الأول أخسلاقسه



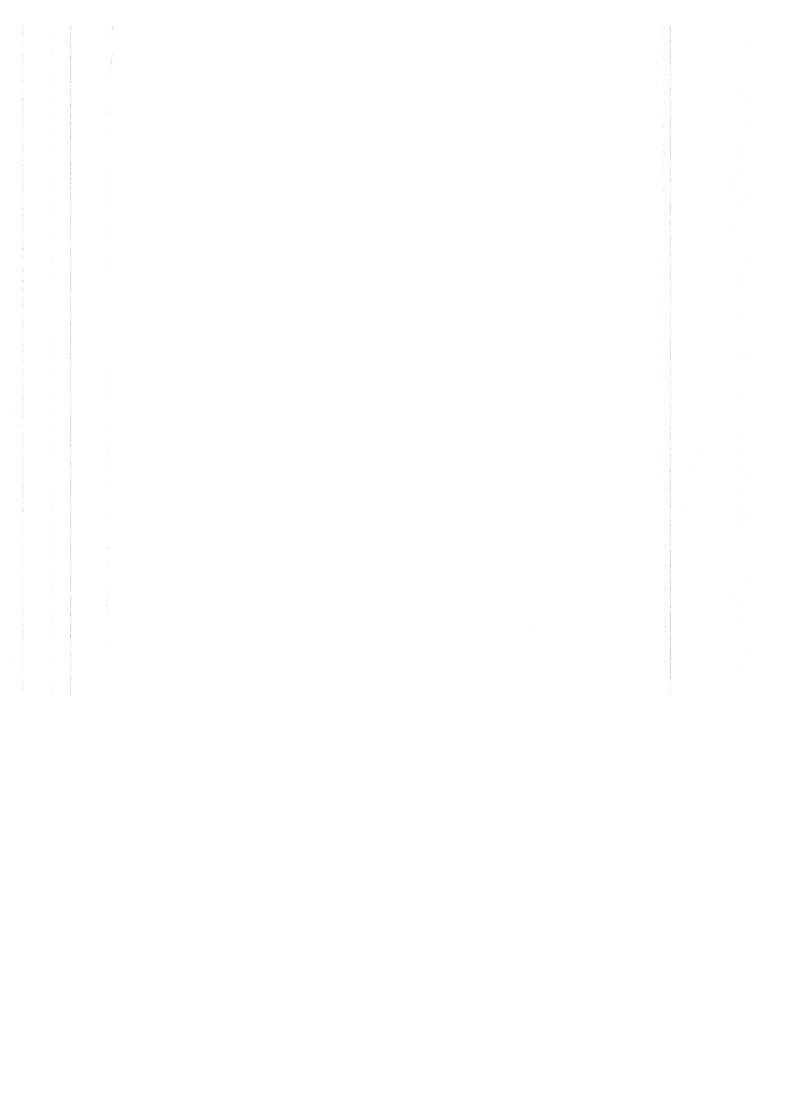

#### ١ أخلاقه:

#### \* خبث الذئب و احتياله و ختله و خداعه:

قــــال القزويني (۱): الذئب حيوان كثير الخبث، ذو غارات وخصومات ومكابرة وحيل شديدة.

قال بشر بن المعتمر:(٢)

فشرهم أكرهم حسيلة كالذنب والثطب والسنر وفي أمثالهم: " الذئب يأدو للغزال " ويضرب في الخديعة والمكر، قال أبو العلاء المعرى: (")

ولا تكن عاديا كالذئب شيمته خيل فيلا خير مصروف إلى الختل وفي تحليلنا للقصائد والمقطوعات أوردنا الكثير من هذا.

### \* غُدرُه و عُقوقه وخباتته وظلمه:

والعقوق بإناثه ألصق، فقد قالوا في الأمثال "أعق من ذئبة"، وإنما قالوا ذلك، لأنها تكون مع ذئبها فيدمي، فتشد عليه فتأكله، قال روبة: (٤) فَصَلاَ تكون مع نئبها فيدمي، فتشد عليه فتأكله، قال روبة: (٤) فَصَلاَ تكونسي بِا البَائمَ المُنمَسي وَقَيل: إن هذه الصفة عامة في الذكور والإناث، فقد قال الفرزدق: (٥) وكُنْت كذئب السُوء لمنا رأى نما بِصَاحِبِه يَوْمُنا أَحَسالُ عَلَى السَمْ فهو يعاتب صديقًا له أعان عليه في مصيبة نزلت به.

۲۰۳)

<sup>(</sup>١) عجائب المخلوقات وغرانب الموجودات ٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) الحيوان ٦/٦٠٤.

<sup>(</sup>٣) اللزوميات ١٠٢، ومجمع الأمثال ١٣٥/٢.

<sup>(</sup>٤) ديواته ١٤٢، الحيوان ١٩٨/٦، ثمار القلوب ٣٩٨، المعانى الكبير ١٨٥/١.

<sup>(</sup>٥) الحيوان ٢٧٢٦، نهاية الأرب ٢٧٢/٩، والمعلى الكبير ١٨٥/١.

وقال آخر:<sup>(۱)</sup>

فَــتّى لَــنِس لابنِ العَمِّ كالذَّنْب إن رأى يصاحبه دَمَــا يَوْمَــا أَعَانَ عَلَى الدم وواضـــح أنه قريب من بيت الفرزدق. وربما كان ذلك من باب (القتل الرحيم) كما يسميه الفرنجة.

قال الجاحظ (٢): " والذئب أغدر من الخنزير والخِنُوس، وهما بهيمتان"

وقال آخر:

وأنت كَجَرو الذُّنب لسيس بسآلف أبسى الذُّنب إلا أن يخسون ويَظلما وفيه إشارة إلى أن (الطبع غالب)، و(يغلب التطبع).

حكى أن أعرابية ربت بالبادية نئبا، فلما شب افترس سخلة لها فقالت: (٣)

فرست شُويَهَ مَن وَفَهَ عَتَ قَلْسِينَ وَأَسْتَ الشَّاتَ اللَّهُ وَلَيْسِبُ عُنْسِتَ الشَّاتَ وَلَسَدَ رَيِسِبُ عُنْسِتَ بِدرَهِا، وَرَيْسِتَ فَيسَنَا فَيسَاكُ أَنْ أَبْسَاكُ نَيسِب؟ إذًا كسانَ الطُّنِاعُ طُسِبًاع سُسومِ فَلْسَيْسَ يَسْتَفْعِ فَسَيها الأنيسِب

ومن المعلوم أن الذئب لا يروض، فقد روض الأسد والنمر والفهد... وغيرها، ولم نسمع أن ذئبا روض.

وتكثر أحاديث العرب عن ظلم الذئب، ومن أشهرها:

<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال ٣٩٨/٢، والبيت للعجير السلولي كما في الأمالي ٧٧٥/١.

<sup>(</sup>٢) الحيوان ٤٨/٤.

<sup>(</sup>٣) حياة الحيوان ٢٠١/١، وهناك رواية أخرى: فَرَسَتَ شُـونَهَتَى وَفَهَضَتَ طَفَــلاً وَسِنْـــوَانَا وأَسْــتَ لهـــم ربيـــب تَشــَاتَ مــع السِّـمَالِ ولنــت طَفــلاً فَمَـــــن أدراك أن أبـــــك نيـــــب؟ إذا كــان الطــناغ طــناغ ســوء فلــنس بممــــلح طــــــــا أدبــــــــــ

وكُنْتَ كَذَنْتِ السُّومِ إِذْ قَالَ مَرَّةً لَعَنْرُوسَةٍ وَالذَّنْتِ غَرَبُان مُسرَملُ النَّتِ السَّي مَا غَنْرَ وَنَبِ شَمَرَتِي قَالَاتُ: مَتِى ذَا؟ قَالَ ذَاكَ عَامُ أُولَ قَالَتَ: مَتَى ذَا؟ قَالَ ذَاكَ عَامُ أُولَ قَالَتِي السَّالِ وَلَا مَامَ عَرْدَةً فَدُونَاكَ كُلُّنِي لا هَالَ لَا اللهِ مَساكَلُ مَانَا لَلهُ مَساكَلُ

أرأيست كسيف ادعى الذئب كذبا وزورا أن العمروسة شتمته؟ ومتى شستمته؟ يقول: ذلك عام أول.. وذلك يدل على غبائه، فهى صغيرة لم تكمل عامها الأول.. ومسن هنا أدركت أنه عازم على افتراسها، ويحاول تبرير ذلك.. مع أنه يمكن أن يأكلها دونما تبرير. فما كان منها إلا أن دَعَتْ عليه.. وهذا رد فعل المظلوم العاجز.

فلله در ذلك الشاعر، الذي يصور عالم الإنس، عالم الغابة...

وما أروع قول الفرزدق في غدر الذئب:

وأنت اسرق يَسا نِنْسِهُ وَالغَرُ كُنتُمَا الْمَنْسِسِ كَاتَسَسا أَرْضِسِهَا بِلَسِبَانِ وَالْسَدِهُ اللَّهُ ال ولا يزال الشعراء يركزون على غدر الأنثى، فيقول أحدهم: (٦)

إِنَّسَى رأيستُكِ كَالْوَرَقَاء يُوحِشُسِها قُسرنِهُ الْأَلْسَيْفُ وتَغْثَسَاه إِذَا نُحِسرا يعسنى نُسُبة، تسنفر من الذئب وهو صحيح، فإذا رأت به دمًا غشيته لتأكله.

ومن هنا جاء في أمثالهم: أسرع غَدْرةً من ذئبة...

<sup>(</sup>١) راجع الأمثال المذكورة في ذلك.

<sup>(</sup>٢) مجمع الأمثال ١٣٥/٢.

<sup>(</sup>٣) المعالى الكبير مجلد ١٨٥/١.

# \* حرصه والحاحه وجرأته:

الذئب أحرص السباع على المطالبة، فإذا عجز استغاث عاويا، فتتجمع الذئاب لعوائه، وتهاجم الإنسان وتأكله، وهو ينفرد بهذه.

روی کشاجم فی ذلك بیتین لم یسم قائلهما:(۱)

له تك كالليث اكتفى مُفْردًا بِنَفْسه لمسا أَرَاع القُسرَى بينفسه لمسا أَرَاع القُسرَى بسل كُنْت كالذُّنْسِ رَأَى عَجْرَه فاسْستَنْجَدَ الذُّوْبَسان واسْستَنْفَرا

ويستحدث الشعر عن تصميم الذئب وجرأته على الافتراس، فنجد امرأ القيس يقول:(٢)

أَرَاتُ مُوضَ عِينَ لأَمْ رِغَنِ ب ونُسَدَرُ بِالطَّعَ م ويالشُراب عَنِ مَا مُعَدِّم ويالشُراب عَصَ مَا مُعَدِّم ويالشُراب عَمْ مُعَدِّم ويالشُراب عَمْ مُعَدِّم ويالشُراب عَنْ مُعَدِّم ويالسُراب عَنْ مُعَدِّم ويالشُراب عَنْ مُعَدِّم ويالسُراب عَنْ مُعَدِّم ويالسُراب عَنْ مُعَدِّم ويالشُراب عَنْ مُعَالِم ويالسُراب عَنْ مُعَدِّم ويا عَنْ مُعَدِّم ويا عَنْ مُعِدِّم ويا عَنْ مُعَدِّم ويا عَنْ مُعِدِّم ويا عَنْ عَنْ عَلَم ويا عَنْ عَنْ عَلَم ويا عَلَم ويا عَلَم ويا عَنْ عَلَم ويا عَلَم ويا عَلَم ويا عَنْ

<sup>(</sup>١) عيون الأغيار ١٠٩، ١١٠، الصيد والطرد في الشعر العربي ١٣٤.

<sup>(</sup>۲) سبق تغریجهما.

# الفصل الثانى علاقته بغيره



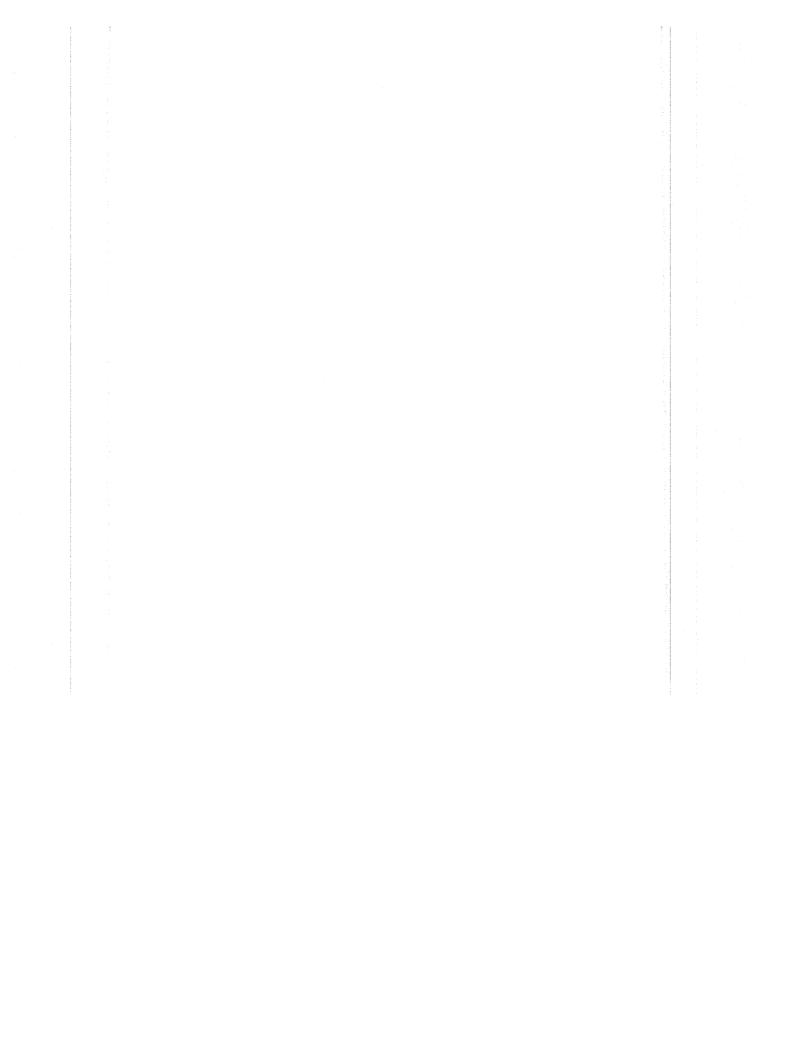

الذنب في الأدب القديم

## علاقته بغيره

# ١ - الذنب والذناب الأخرى:

إذا عوى الذئب فهو يستغيث، فتأتيه الذئاب مغيثة، ومن العجيب أنه إذا ما أدمى الإنسان ذئبا، وتُبَتْ بقيةُ الذئاب عليه فمزقوه وتركوا الإنسان. وهو ما قاله أحد الشعراء يخاطب صديقا له، وكان قد أعان عليه في أمر نزل به: وكنّت كذنب السُوء لمُا رأى دما بصسَاحيه يَوْمًا أَحَسَلُ عَلَى الدُم (١)

وقال بشر بن المعتمر:(٢)

وكُلُّهُ مَا مُان شالته الخَالَّدُ لَهُ الْخَالَدُ لَهُ الْخَالَةُ لَهُ الْخَالَةُ وَلَهُ الْخَالَةُ وَلَهُ الْخَالَةُ وَلَهُ اللّهُ ال

ووى بسر بن المصمر . المستقر المستقل ا

وأما قوله: كأذؤب تنهشها... إلخ.

فمزقه وأكله، وترك الإنسان، وإن كان أحدهما قد أدماه.

فإنها قد تتهارش على الفريسة، ولا تبلغ القتل، فإذا أدمى بعضها بعضا وثَبَتُ عليه فمزقته وأكلته، قال الراجز:

قَسلاَ تَكُونَسَى بِسَا الْمُسَنَّةَ الأَمْنَسَمِّ وَرَقَسَاءَ نَمْسَى نَنْسَبَهَا المُنَمِّسَى ... نعسم، حتى ربما أقبلا على الإنسان إقبالا واحدا، وهما سواء على عداوتسه والجسزم علسى أكله، فإذا أدمى أحدهما وثب على صاحبه المدمَّى

....

≺ଽ∙∙

<sup>(</sup>۱) حياة الحيوان ٣٦١/١. (٢) الحيوان ٢٨٤/١.

<sup>(</sup>۳) نفسه ۱/۲۹۷–۲۹۹.

ولا أعلم في الأرض خلقاً ألأم من هذا الخلق، ولا شرًا منه، ويحدث عند رؤيته الدم له في صاحبه الطمع، ويحدث له في ذلك الطمع فضل قوة، ويحدث للمدمّى جبن وخوف، ويحدث عنهما ضعف واستخذاء، فإذا تهيأ ذلك منهما لم يكن دون أكله شئ. والله أعلم حيث لم يعط الذئب قوة الأسد، ولم يعط الأسد جبن الذئب الهارب بما يرى في أثر الدم من الضعف ".

. . . .

الذنب فى الأدب القديم

#### ٢ - الذنب والإنسان:

إذا دمى الإنسان وشمّ الذئب منه ريح الدم، فما أقل من ينجو منه، وإن كان أشد الناس بدناً وقلباً، وأتمهم سلاحاً، وأثقفهم ثقافةً.(١)

" والذئب ليس كالسباع القوية الشريفة ذات الرياسة: الأسود والنمور والببور لا تعرض للناس إلا بعد أن تهرم فتعجز عن صيد الوحش، وإن لم يكن بها جوع شديد فمر بها إنسان لم تعرض له.

" وليس الذئب كذلك، لأن الذئب أشد مطالبة، فإن خاف العجز عوى عواء استغاثة فتسامعت الذئاب وأقبلت، فليس دون أكل ذلك الإنسان شئ"(٢)

" وإنما يكون الإنسان من مصايد الذئب إذا لقيه والأرض ثلجاء، فإنه عند ذلك يحفش وجه الأرض ويجمعه، ويضرب وجه الرجل فارساً كان أو راجلاً. قال:

ونقاق السئلج وغباره إذا صك وجه الفارس سنر واسترخى وتحبّر بصر ه فإذا رأى ما قد حلّ به فربما بَعَج بطن الدابة، وربما عضبها، فيقبض على الفارس فيصرعه ولا حراك به، فيأكله كيف يشاء إلا أن يكون الفارس مجربا ماهرا، فيشد عليه عند ذلك بالسلاح، وهو فى ذلك يسير ويقطع المفازة، ولا يدعه حينتذ يتمكن من النفر عليه " (٢)

< : 1 1

<sup>(</sup>١) الحيوان ٧/٤٦. وعجانب المخلوقات للقزويني ص٥٢٠.

<sup>(</sup>٢) نفسه ١/٨٠٤، ونهاية الأرب ٢٩٩٩.

<sup>(</sup>۳) نفسه ۲۰۲/۷.

والذئب أشد السباع طلبا للإنسان، قال بليناس: إن وقعت عين الإنسان على الذئب، وإن وقعت عين الذئب على الإنسان أولا استرخى الإنسان. وإذا رأى مع الرجل عصا يفزع منه. (١)

وتصف مجلسة المعرفة معركة وقعت بين عدد من الجند وعدد من الذئاب قائلة: (٢)

هاجم قطيع كبير من الذئاب في شتاء عام ١٨١٢ فرقة فرنسية قوامها ٥٨ جنديا أثناء مكافحتهم الجليد للوصول إلى مخيمهم في مقاطعة نورماندى، كان الرجال مسلحين وحاربوا الوحوش بكعوب البنادق وحرابها ليقتلوا ذئبا وراء الآخر. ودارت المعركة لساعات طويلة، ورغما عن شجاعة الجنود الفائقة، فقد تساقطوا واحد تلوا الآخر يعلو كلاً منهم ثلاثة أو أربعة ذئاب.

وحينما وصلت جماعة البحث عن هذه الفرقة كانت المعركة قد انتهت، وعثرت الجماعة على جثث ٣٠٠ ذئب بيد أنه لم يكن هناك أحد من الجنود على قيد الحياة.

<sup>(</sup>١) عجانب المخلوقات للقزويني ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>۲) ص ۵۰۰۲.

#### ٣- الذئب والغنم:

فى حديث الرسول \*: "... إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ".

وقال القائل:

وَرَاعِي الشُّاةَ يَحْمِي الذُّنْبَ عَنْها فَكَيْفَ إِذَا الذُّنْسَابُ لها رُعساةُ؟

وقد أوردت كتب الحيوان في عداوة الذئب للغنم أشياء عجيبة، كما أوردت حقائق، ومما جاء في هذه العلاقة:

- إنه إذا اجتمع جلده مع جلد شاة تمعط جلد الشاة.(١)
- وإن اتُخذ من جلده طبل وضرب به بين طبول تشققت الطبول كلها. (٢)
- الشاة من الذئب أشد فرقا منها من الأسد، وإن كانت تعلم أن الأسد يأكلها. (٢)
- وإذا أخد الأسد الشاة ولم تتابعه ولم تعنه على نفسها، فربما اضطر الأسد إلى أن يجرها إلى عرينه. وإذا أخذها الذئب عَدَت معه حتى لا يكون عليه فيها مؤونة، وهو إنما يريد أن ينحيها عن الراعى والكلب. (1)
  - إذا دفن رأس الذئب في (زريبة) تمرض غنمها وتموت. (<sup>(٥)</sup>
- وأكستر مسا يعرض الذئب للغنم مع الصبح، وإنما رقب فترة الكلب وكلاله، لأنه بات ليلته دائبا يحرس، فاستسلم للنوم بعد سهر ليل طويل.

<sup>(</sup>١) الحيوان، وتهلية الأرب ٢٧٢/٩، وحياة الحيوان ٣٦١/١.

<sup>(</sup>۲) نفسه.

<sup>(</sup>٣) الحيوان ٢/١٠.

<sup>(</sup>٤) الحيوان ٦/٥٧٦، ٢٧٦.

<sup>(0)</sup> عجالب المخلوقات / القزويني ص ٢٠٠.

قال أعرابي وكسر ذئب شاةً له مع الصبح، وكان يسمى هذه الشاة وردة، وكنيتها أم الورد.

أودى يسوردة أم السورد ذو عسسل لسولا ايسنها ومسليلات لهسا غسرر كأتما الذئب إذ يعدو علسى غنمى اعستامها، اعستامه شسثن براشسنه

مسن الذنساب إذا مسا راح أو يكسرا مسا اتفكست العيسن تذرى دمعها دررا فسى الصسيح طالسب وتسر كان فاتأرا مسن الضسوارى اللواتى تقصم القَصرَا

قال: في هذا الشعر دليل أن الذئب إنما يعدو عليها مع الصبح عند فتور الكلب عن النباح، لأنه بات ليلته دائبا يقظان يحرس، فلما جاء الصبح جاء وقب نوم الكلاب، وما يعتريها من النعاس، ثم لم يَدُع الله على الذئب بأن يأكله الأسد حتى يختاره ويعتامه إلا والأسد يأكل الذئاب ويختار ذلك. وإنما استطاب لحم الذئب بفضل شهوته للحم الكلب. (١)

وإذا جُمع بين وتر عُمل من أمعاء ذئب وبين أوتار عُمِلت من أمعاء
 الغنم وضرب بها لا يسمع لها صوت.(٢)

وليس فى الحيوان ما هو أرداً حيلة وأقل قدرة فى الدفاع عن النفس من الغنم، ذلك لأن الله جعلها لكفاية الناس ووصلها بحاجتهم (٢)

قال الجاحظ في خوف الشاة من الذئب:

" والسنعجة ترى الفيل والزئدبيل، والجاموس والبعير، فلا يهزها ذلك، وتسرى السبع - وهسى لم تره قبل ذلك - وعضو من أعضاء تلك البهائم

<sup>(</sup>١) الحيوان ٢/٣٠، ٢٧٦، ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) نهلية الأرب ٩/١٧١، ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) المصايد والمطرد ٥٤.

أعظه، وهمى أهول في العين وأشنع. ثم ترى الأسد فتخافه، وكذلك البير والنمر.

" فال رأت الذئب وحده اعتراها منه وحده مثل ما اعتراها من تلك الأجانس لو كانت مجموعة في مكان واحد وليس ذلك عن تجربة، ولا لأن منظره أشنع وأعظم وليس في ذلك علة إلا ما طبعت عليه من تمييز الحيوان عندها " (۱)

" وإذا عض الذئب شاة فأفلتت منه بضرب من الضروب فإن عادة الغنم إذا وجدت ربح الدم أن تشم موضع أنياب الذئب، وليس عندها عند ذلك إلا أن ينضم بعضها إلى بعض. (٢)

• • •

(۱) الحيوان ۱۸۷/۳.

<sup>(</sup>۲) الحيوان ۲۳/۷.

#### <u>٤ - الذئب و الكلب:</u>

ذكروا أن الذئاب والكلاب تتسافد، وأن ولد الذنب من الكلبة يسمى "الديسم " وهذا - مع ذكر من العداوة بينهما - غريب.

وفي رسائل إخوان الصفا رسالة تحكى قصة الإنسان والحيوان أمام محكمة الجن، ومنها: أن الحيوانات قد جمعت زعماءها وخطباءها، وذهبت السي براست الحكيم ملك الجن، تشكو إليه ظلم الإنسان لها، وينيب الملك قاضيا ليسمع دعواهم..

وتنتخب الحيوانات خطيبها المحامى الذى يواجه زعماء بنى آدم ويقرع حججهم، ويدحض مزاعمهم. وهذا الخطيب الحيوان من بنات أوى.

وأول ما يُعرض من ذلك: إنكار السباع على الكلب إلفه لبنى آدم ومجاورت. وهنا يتدخل الذئب في الحديث فيصب جام غضبه على الكلب قائلا:

إنما دعا الكلاب إلى مجاورة بنى آدم ومداخلتهم، مشاكلة الطباع ومجانسة الأخلق، ومسا وبُجدت عندهم من المرغوبات والملذات، ومن المسأكولات والمشروبات، ومسا فسى طباعها من الحرص والشره واللؤم والسبخل، ومسا فى جبلتها من الأخلاق المذمومة الموجودة فى بنى آدم مما السباع علنه بمعزل، وذلك أن الكلاب تأكل اللحمان ميتا وجيفا ومذبوحا، وحامضا وجبنا وسسمنا ودسما، ودبسا وشيرجا، وناطفا وعسلا، وسويقا وكامخا، وما شاكلها من أصناف مأكولات بنى آدم التى أكثر السباع لا يكلها ولا يعرفها ".(۱)

ويمضى الذئب الخطيب - الذي لا شك قد قاسى كثيرا من مطاردة الكلاب له إذا ما هم بمهاجمة قرية ما ليلا أو نهارا - فيصف الكلاب

<sup>(</sup>١) رسائل لِحُوان الصفا ٢٠٦/٢.

بالأنانية لأنها تمنع بقية السباع من دخول القرية خشية أن تتازعها في الخير السدى تسرفل فيه، بل إنها – أى الكلاب – تقف حائلا بين بنات آوى وبين دخول القسرى لتسرق ديكا أو دجاجة أو لتجر جيفة مطروحة أو كسرة أو ثمرة، وتخرجه من القرية جائعا خائب الأمل.

ويمعن الذئب في الحملة على الكلاب وبنى الإنسان، ويربط بينهما بسرباط من الخسة، ويقرن بينهما لتجانس طباعهما وفساد أخلاقهما، الأمر الذي دعا الكلاب إلى أن تخرج على السباع وتستأنس إلى الإنس، وتصبح لهم عونا على أبناء جنسها من السباع. (١)

وقد ذكر الجاحظ في الحيوان مقارنة بين الكلب والذئب فقال:(٢)

وزعمستم أن الكسلاب أمسة من الجن مسخت، والذئب أحق بأن يكون شسيطانا مسن الكلسب، لأنه وحشى وصاحب قفار، وبه يضرب المثل فى الستعدى. والكلسب ألوف وصاحب ديار، وبه يضرب المثل. والذئب ختور غدار، والكلب وفى ناصح. والذئب مضرة كله، والكلب منافعه فاضلة على مضاره.

. . . .

<sup>(</sup>١) راجع الأنب في موكب الحضارة الإسلامية / كتاب النثر ١٨٨ - ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) الحيوان ١/٢٩٧، ٢٩٨.

# ٥- الذئب والضبع:

وذكروا أن الضبع إذا هلكت قام بشأن جرائها الذئب، قال الكميت:

كَمَا خَامَرَتُ فَسَى حِضَبُها أَمُ عامرِ لَسَدى الحبل حبى عَالَ أُوسَ عِبَالها
وأنشد أبو عبيدة في ذلك شعرا فسر به المعنى، وهو قوله:
والذئب يَفْدُو بَانَاتِ الذَيخِ نافلة بَالْ يحسب الذئب أن المنجل للذيب
يقول لكثرة ما بين الذئاب والضباع من التسافد يظن الذئب أن أو لاد الضبع أو لاده. (1)

وليس معنى ذلك أن هناك مودة وسلاما بينهما دائما، بل إن الذئب ينافر الضبع. قال الشاعر:

وكسان لهسا جَسارَانِ لاَ يَخْفُسراتها أَبُسو جَفْدة العَسادِي وعَسرقاء جَيْال أَي إِذَا اجتمع الذئب والضبع في غنم منع كل واحد منهما صاحبه، فهما لا يتفقان. وقالت العرب: اللهم ضبعا وذئبا، أي اجمعهما في الغنم "(٢) فبأسهما يكون بينهما شاغلا لهما عن أن يعيثا في الغنم.

<sup>(</sup>۱) الحيوان ۲/۲۹، ۳۹۸.

<sup>(</sup>٢) مجمع الأمثال ٨٤/٢.

### ٦- الذنب والنعام:

قسال الجساحظ (۱): وضحك أبو كلدة حين أنشد شعر ابن النطاح وهو قوله:

## والذلب يَلْعَبُ بِالتَّعامِ الشَّارِد

فقال: وكيف يلعب بالنعام، والذئب لا يعرض لبيض النعام وفراخه حين لا يكونان حاضرين، أو يكون أحدهما، لأنهما متى ناهضاه ركضه الذكر فلرماه إلى الأنثى وأعجلته الأنثى فركضته ركضة تلقيه إلى الذكر، فلا يزالان كذلك حتى يقتلاه، أو يعجزهما هربا، وإذا حاول ذلك منه أحدهما لم يقو عليه، قال: فكيف يقول:

### والذنب ينعب بالتعام الشارد

وهذه حاله مع النعام؟!

وزعم أن نعامتين اعتورتا نئبا فهزمتاه، وصبعد شجرة، فجالدهما، فنقره الحدهما، فتتاول الذئب رأسه فقطعه، ثم نزل إلى الآخر، فساوره، فهزمه ".

(١) الحيوان ٢٣٢/٤ وما يعدها، ٢٦١.

#### ٧- الذئب والغراب:

قرن كل من كعب بن زهير والأخطل والطرماح في أشعارهم بين النئب والغراب، وفي الجمع بينهما شؤم وشر وتوحش وهلع وذعر. ولكن الطرماح حين يمزج بينهما يتحدث عن الخصومة، وذلك أن الغراب إذا رأى الذئب قد طرده عن شئ صاح وصفق بجناحيه، وتلك خصومته للنئب. (۱)

قال الطرماح:

بمِسنْغَرِق تَعِسنُ السريّخ فسيه حَتِسنَ الجُلْبِ فسى السبَدِ المُسْنين يَظَسلُ غُسرَابُها ضسرمًا شسدَاهُ شسع بغُصُسومةِ النَّنْسِ الشُسنُون

ويقال للذئب والغراب " أصرمان "، قال المرار:

على صنراماء فسيها أصندرماها وخريست الفسلاة بهسا ملسيل

والصرماء: المفازة، والأصرمان: الذئب والغراب.

<sup>(</sup>۱) المعلقى الكبير - المجلد الأول - دار الكتب الطمية - بيروت ص ۲۰۳. شـــذاه: حــده والمـــراد هنا صوته. ضرم: كثير الصياح. أو إن شدة الجوع صارت تلهيه مثل النار. شج: هزين.

#### ٨- الذئب والطبور الجارحة:

لا حــول ولا قوة للذئب حين تهاجمه الطيور الجارحة، إذ تتقض على ظهره بمخالبها فتشق جلده شقا، وهو لا يستطيع أن يفعل شيئا لأن قوته في فمه.

وأشد هذه الطيور الجارحة انقضاضا العقاب، قال الجاحظ:

" ولــو أن عقابــا أرادت أن تخــرق جلد الجاموس اما انخرق لها إلا بالتكلف الشديد، والعقاب هي التي تنحدر على الذئب الأطلس، فتُقَدُّ بدابرتها ما بين صلاً إلى موضع الكاهل " (١)

و قال:<sup>(۲)</sup>

ويــزعم أصـــحاب القنص أن العقاب لا تكاد تراوغ الصيد، ولا تعانى ذلك... ولكنها إذا جاعت فلم تجد كافيا، لم يمتنع عليها الذئب فما دونه، وقد قال الشاعر:

مهابلٌ ذنسبها يومساً إذا قَلَبَستُ إلى السيَّهِ مِن مُستَكَفُّ الجَوْ حِمْلاَقَا وقال آخر:

كأنَّها حين فساض الماءُ واحتَمَلَتْ صُنبُتُ عَلَيْه ولم تنصب من أمم

صنسقفاء لأخ لهسا بالقفسرة التيسب إنَّ الشُّقَاءِ على الأنسقَيْنَ مَصنبُوبُ

<sup>(</sup>١) الحيوان ٥/٠٥٠.

<sup>(</sup>۲) نفسه ۲/۷ د د.

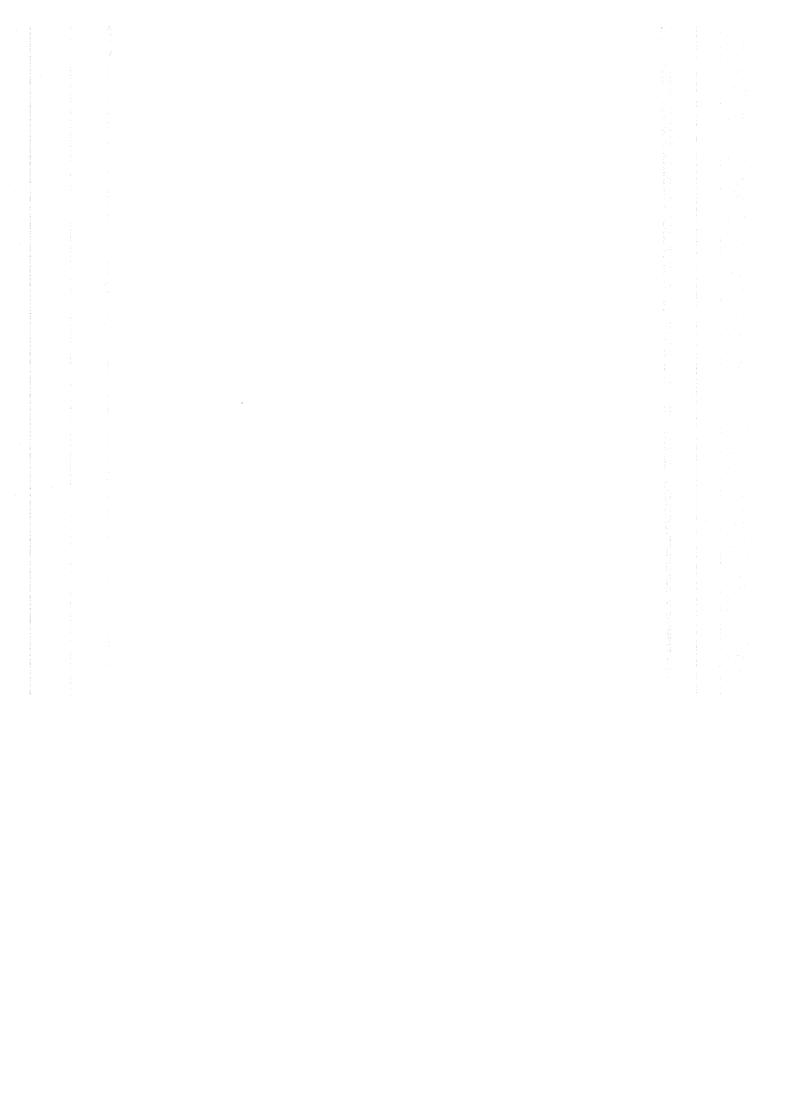

| القديع | الأدب | ذ، | ىدنى |
|--------|-------|----|------|
|        |       |    |      |

# المصادر والمراجع



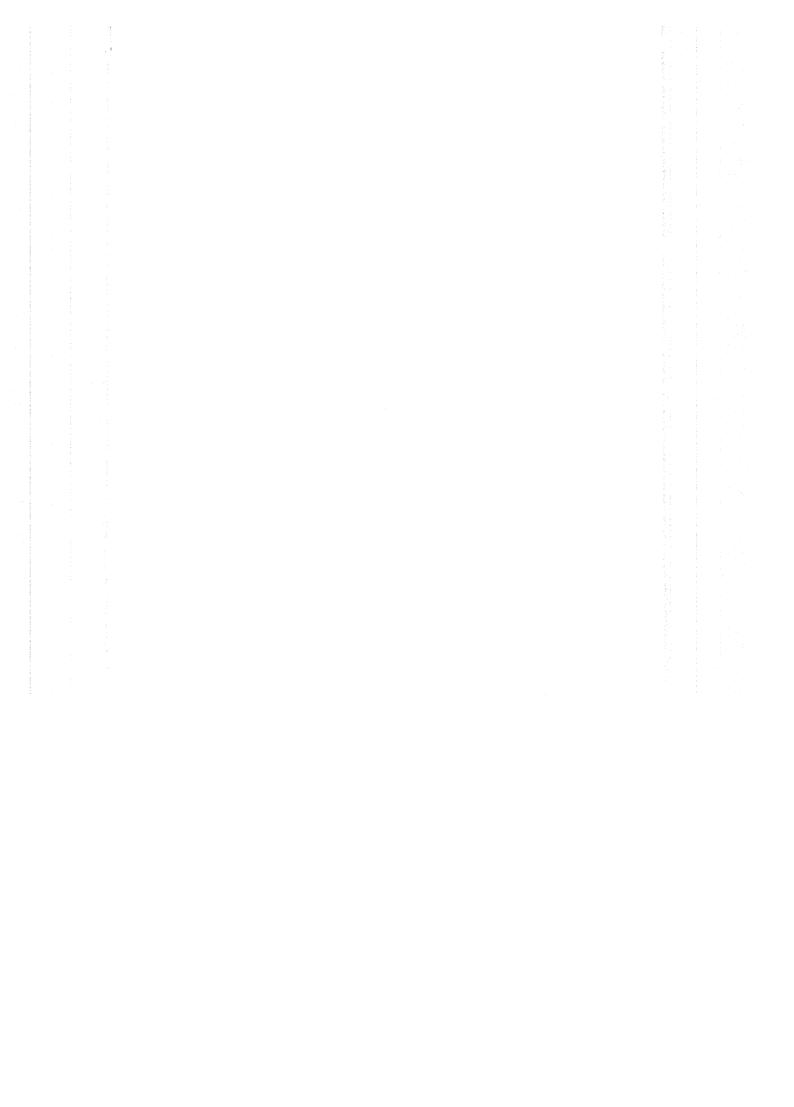

#### أولا: المصادر

#### أ- دواوين الأقراد :

- I بلوغ الأرب فى شرح لامية العرب للزمخشرى، المبرد، العكبرى، ابن زاكور، ابن عطاء الله المصرى جمع وتحقيق محمد عبد الحكيم القاضى ومحمد عبد الرازق العربان طدار الحديث القاهرة د.ت.
- ۲-دیسوان أبسی دؤاد الإیادی [شعره ضمن دراسات فی الأدب العربی جمعه غوستاف فون غرنباوم ترجمة ومراجعة د./ إحسان عباس دار مكتبة الحیاة بیروت ۱۹۵۹م.
- ٣-ديوان ابسن شهيد الأندلسي ورسائله جمعه وحققه وشرحه: الدكتور محسى الدين ديب المكتبة العصرية صيدا بيروت ط أولى ١٩٩٧م.
- ٤-ديوان أبى النجم جمع وتحقيق وشرح د./ سجيع جميل الجبيلى دار
   صادر بيروت ط أولى ١٩٩٨م .
  - ٥-ديوان أبي نواس دار صادر بيروت د. ت.

#### ٦-ديوان الأخطل:

- أ) صنعة السكرى روايته عن أبى جعفر محمد بن حبيب تحقيق
   د./ فخر الدين قباوة دار الأصمعى حلب سورية د.ت.
- ب) (شرح) الديوان إيليا الحاوى دار الثقافة بيروت ١٩٦٨م.
- ديوان الأعشى الكبير تحقيق د./ محمد محمد حسين مطبعة الآداب مصر .

- ٨-ديـوان البحترى تحقيق حسن كامل الصيرفى سلسلة ذخائر العرب
   ٣٤ دار المعارف مصر ط ثانية .
- ٩-ديوان بشر بن أبى خازم الأسدى تحقيق د./ عزة حسن ط ثانية منشورات وزارة الثقافة دمشق سورية ١٩٧٢ م.
- ١٠- ديـوان بشـار تحقيق الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ط لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٥٠م.

#### ۱۱– ديون تأبط شرا :

- أ) ديوان تأبط شرا وأخباره جمع وتحقيق على ذو الفقار شاكر دار الغرب الإسلامي بيروت ط أولى ١٩٨٤م.
- ب) (شــعر) تأبط شرا دراسة وتحقيق سليمان داود القره غولى ، وجبار تعبان الجاسم - العراق .

#### ١٢- ديوان جرير:

- أ) تحقيق كرم البستاني دار صادر بيروت ١٩٦٤ .
- ب) شرح مهدى محمد ناصر الدين دار الكتب العلمية بيروت ط ثانية ١٩٩٢ .
- ۱۳ دیـوان حمید بن ثور الهلالی صنعة عبدالعزیز المیمنی مطبعة دار الکتب المصریة ۱۹۵۱ م.
  - ١٤ ديوان ابن خفاجة الأندلسي :
  - أ) شرح يوسف شكرى فرحات دار الجيل بيروت .
    - ب) دار بیروت دار صادر .

-۱۰ (شــعر) خفاف بن ندبة السلمى - جمع وتحقیق د./ نورى القیسى ط العراق .

١٦- ديوان الخنساء - دار صادر - بيروت - لبنان ١٩٦٣ .

١٧ ديوان ذي الرمة :

- أ) رواية ثعلب شرح الباهلي تحقيق د./ عبدالقدوس أبو صالح ط مجمع اللغة العربية دمشق ١٩٧٤ .
  - ب) ط المكتب الإسلامي ط ثانية ١٩٦٤ .
- ۱۸ دیـوان ابن الرومی تحقیق الدکتور حسین نصار مرکز تحقیق التراث مصر د.ت.

۱۹- ديوان الراعي النميري :

- أ) جمع وتحقيق راينهرت فابيرت المعهد الألماني للأبحاث الشرقية بيروت لبنان -١٩٨٠م.
- ب) شعر الراعى النميرى وأخباره جمع ناصر الحانى مراجعة عز الدين التنوخي- المجمع العلمي دمشق ١٩٦٤ .
- ۲۰ دیسوان رؤبة [ضمن مجموع أشعار العرب] عنی بتصحیحه وترتیبه ولی ولیم بین الورد منشورات دار الآفاق الجدیدة بیروت ط أولی ۱۹۷۹.
- ٢١- (شــعر) الزبرقان بـن بدر وعمرو بن الأهتم، دراسة وتحقيق د./
   سعود محمود عبدالجبار مؤسسة الرسالة .
  - ۲۲- ديوان الشريف الرضى دار صادر دار بيروت ١٩٦١.

- ۲۳ ديسوان الشسريف المرتضى تحقيق رشيد الصفار ط الحلبي
- ٢٤ ديوان الشنفرى (ضمن الطرائف الأدبية) تحقيق عبدالعزيز الميمنى دار الكتب العلمية بيروت .
- ٢٥ (شرح) ديوان صريع الغواني مسلم بن الوليد تحقيق د./ سامي الدهان دار المعارف مصر .
- ٢٦ ديوان طرفة بن العبد تحقيق ودراسة لشعره وشخصيته د./
   على الجندى دار الفكر العربى .د.ت .
- xv = x ديــوان الطرماح xv = x عزة حسن xv = x دمشق xv = x دمشق xv = x
  - ٢٨- ديوان الطفيل الغنوى ط لندن ١٩٢٧ م.
    - ٢٩- ديوان عبيد بن الأبرص:
- أ) تحقيق وشرح د./حسين نصار . ط الحلبي الأولى
   ١٩٥٧م.
  - ب) دار صادر بیروت .
- ٣٠- (شـعر) عمرو بن معديكرب الزبيدى جمع وتحقيق مطاع الطرابيشى مجمع اللغة العربية دمشق ١٩٧٤م .
- ۳۱ دیوان عنترة تحقیق وشرح کرم البستانی دار صادر بیروت
   د.ت.
  - ٣٢- ديوان الفرزدق:
  - أ) تحقيق كرم البستاني دار صادر بيروت ١٩٦٦م .

ب) دار بيروت للطباعة والنشر .

## ٣٣- ديوان كعب بن زهير:

- أ) شرح السكرى نسخة مصورة عن دار الكتب ١٩٥٠ الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة .
- ب) قرأه وقدم له د./ محمد يوسف نجم دار صادر بيروت - ط أولى ١٩٩٥م .
- ٣٤- (شــعر) الكميت بن زيد الأسدى جمع وتقديم د./ داود سلوم مكتبة الأندلس بغداد ١٩٦٩م .
- ۳۵ دیــوان المتنبی شرح البرقوقی دار الکتاب العربی بیروت لبنان ۱۹۸٦.
- ٣٦- ديــوان امــرئ القــيس تحقــيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف ط ثالثة .
- ٣٧- ديــوان المرقشــين المــرقش الأكبر والمرقش الأصغر تحقيق كارين صادر - دار صادر - بيروت - ط أولى ١٩٩٨ .
  - ٣٨- ديوان ابن مقبل تحقيق د./ عزة حسن دمشق ١٩٦٢ .
- ٣٩- ديــوان مـــالك بــن الريب تحقيق د. نورى القيسى مجلة معهد المخطوطات العربية مجلد ١٥ جــ ١ /١٩٦٩ م.
- ٠٤- (شعر) النابغة الجعدى ط المكتب الإسلامى دمشق سورية ط أولى ١٩٦٤م .
- 13- ديــوان الــنابغة الذبياني صنعة ابن السكيت تحقيق د./ شكرى فيصل دار الفكر بيروت ١٩٦٨م .

٤٢- لامية العرب للشنفرى .

- أ) لامية العرب / نشيد الصحراء لشاعر الأزد الشنفرى -منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت - لبنان ١٩٧٤ م.
- ب) تحقيق د./ عبدالله الغزالي ط الكويت حوليات كلية الأداب .
- 27- نهايــة الأرب فــى شــرح لامية العرب ابن عطاء الله المصرى الأز هــرى - تحقيق الدكتور عبدالله الغزالي - حوليات كلية الأداب -الكويت .

### ب المجموعات الشعرية

- 33- الأصمعيات لأبسى سعيد عبدالملك بن قريب الأصمعى تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ، وعبدالسلام محمد هارون ط بيروت لبنان ط خامسة .
  - 20- الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى:
  - أ) طدار إحياء التراث العربي بيروت لبنان .
    - ب) طدار الكتب مصر .
      - ت) ط ساسی .
- 23- أمالى المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائد للشريف المرتضى على بن الحسين الموسوى العلوى تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى .
- ۲۷ جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام لأبي زيد محمد بن الخطاب القرشي:
  - أ) المطبعة الرحمانية مصر ١٩٢٦ .
- ب) بتحقيق د./ محمد على الهاشمى مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٩٨١ / ١٩٨١ .
  - ٤٨- حماسة أبي تمام شرح التبريزي :
  - أ) ط عالم الكتب بيروت .
  - ب) نشر أحمد أمين وعبدالسلام هارون .
- 93- حماسة البحسترى ضبط وتعليق كمال مصطفى المطبعة الرحمانية مصر ط أولى ١٩٢٢.

- ٥- حماسة ابسن الشجرى تحقيق عبدالمعين الملوحي ، وأسماء الحمصي ، وزارة الثقافة دمشق ١٩٧٠م .
- ۱۵- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لأبي الحسن على بن بسام الشنتريني تحقيق الدكتور/ إحسان عباس دار الثقافة بيروت لبنان ۱۹۷۹.
- ٥٢ شرح أشعار الهذليين / السكرى تحقيق عبدالستار فراج القاهرة
   مطبعة المدنى ١٩٦٥ م.
- ٥٣- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات / لابن الأنبارى تحقيق عبدالسلام هارون طدار المعارف الرابعة ١٩٨٠ م.
- ٥٤ شـعر ضـبة وأخبارها في الجاهلية والإسلام صنعة د/حسن بن
   عيسي أبو ياسين ط جامعة الملك سعود .
  - ٥٥- الشعر والشعراء لابن قتيبة:
  - أ) تحقيق أحمد شاكر دار المعارف ١٩٦٦م.
- ب) تحقيق وضبط د./ مفيد محمد قميحة دار الباز للطباعة والنشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط أولى ١٩٨١م.
  - ٥٦- شعراء النصرانية لويس شيخو ط بيروت ١٩٠٠.
- ٥٧ طبقات فحسول الشعراء / محمد بن سلام الجمحى قرأه وشرحه
   محمود محمد شاكر مطبعة المدنى القاهرة مصر د.ت.
- ٥٥- الطرائف الأدبية تحقيق عبدالعزيز الميمني مط لجنة التأليف والترجمة القاهرة ١٩٤٧.

الذنب فى الأدب القديم

09- مخستار الشعر الجاهلي - مصطفى السقا - دار العلم للجميع - ط ثالثة ١٩٦٩ء.

- ٦٠ مخــتارات ابن الشجرى تحقيق محمود حسن زناتى دار الكتب العلمية بيروت ط ثانية ١٩٨٠ م.
- ٦١- المعانى الكبير فى أبيات المعانى لابن قتيبة الدينورى دار الكتب العلمية بيروت لبنان .
- 77- المفضليات جمع المفضل الضبى شرح ابن الأنبارى عناية كارلوس يعقوب لايل مطبعة الآباء اليسوعيين بيروت ١٩٢٠.
- 77- منتهى الطلب من أشعار العرب محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون تحقيق وشرح د./ محمد نبيل طريفى ط دار صادر بيروت ط أولى ١٩٩٩ م
- ٦٤- نهايسة الأرب فسى فنون الأدب شهاب الدين النويرى نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب سلسلة تراثنا وزارة الثقافة والإرشاد القومي.
- -70 يتسيمة الدهسر فسى محاسن أهل العصر ، لأبى منصور عبدالملك الثعالبي النيسابورى شرح د. مفيد محمد قميحة دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط أولى ١٩٨٣م.

{: 44

## ثانيا : كتب التفسير والحديث

## أ) التفسير:

77- التحرير والتنوير - للشيخ محمد الطاهر بن عاشور - الدار التونسية للنشر - تونس ١٩٨٤م .

٦٧ التفسير الكبير - للفخر الرازى - دار الكتب العلمية - بيروت .

٦٨- تــنوير الأذهــان مــن تفسير روح البيان - للبروسوى - اختصار الصابوني - ط دار القلم .

79- الجسامع لأحكسام القرآن للقرطبي/ ط/ دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان ١٩٦٦ .

٧٠ لطائف الإشارات - للقشيرى - تحقيق د./ إبراهيم بسيونى - طهيئة الكتاب .

### ب) الحديث :

٧١– الترغيب والترهيب للمنذرى .

٧٢- سنن الترمذي .

٧٣- شرح وبيان لحديث ما ذئبان جائعان - لابن رجب الحنبلى - تحقيق محمد حلاق .

٧٤- صحيح البخارى .

٧٥ - صحيح مسلم

٧٦- المستدرك للحاكم.

٧٧- مسند أحمد .

#### ثالثًا: كتب الأمثال:

- التمثيل والمحاضرة لأبي منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي تحقيق عبدالفتاح الحلو دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي القاهرة ١٩٦١م.
- ٧٩ جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكرى تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، وعبدالمجيد قطامش المؤسسة العربية الحديثة مصر ١٩٦٤ م.
- ۸۰ الدرة الفاخرة/ حمزة الأصبهاني تحقيق عبدالمجيد قطامش دار المعارف القاهرة.
- ۱۸- زهر الأكم في الأمثال والحكم للحسن اليوسي تحقيق د./ محمد حجبي ، د./ محمد الأخضر معهد الأبحاث والدراسات للتعريب نشر دار الثقافة الدار البيضاء المغرب ط أولى ١٩٨١م.
- ۸۲ مجمع الأمثال للميداني مطبعة السعادة بتحقيق محمد محيى الدين
   عبدالحميد ١٩٥٩ .
- ۸۳ المستقصی فی أمیثال العیرب الزمخشری تصدیح محمد عبدالرحمین خان ط مجلس دائرة المعارف العثمانیة حیدر آباد الدکن الهند ۱۳۸۱هـ ۱۹۲۲م.
  - ٨٤- معجم الأمثال العربية رياض عبدالحميد مراد ط ١٤٠٧هـ .
    - ٨٥- المنى في الكنى للسيوطي ط برلين ١٨٩٥.

#### رابعا: المعاجم.

٨٦- أساس البلاغة - للزمخشرى - طدار الشعب - مصر .

۸۷ الاشتقاق - لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد - تحقيق وشرح عبدالسلام هارون - نشر الخانجي - القاهرة - ط ثالثة .

٨٨- تاج العروس للزبيدى:

أ) تحقيق على هلال - ط الكويت .

ب) تحقیق إبراهیم الترزی - دار إحیاء التراث العربی - بیروت .

٨٩- الصحاح للجوهرى - تحقيق أحمد عبد الغفور عطار - دار العلم للملايين .

٩٠ - القاموس المحيط للفيروزبادي

أ) ط الحلبي - القاهرة - ط ثانية ١٩٥٢ .

ب) طدار الفكر - بيروت .

٩١- لسان العرب - لابن منظور (طبعات مختلفة) .

97- المخصص لابسن سيدة - تحقيق لجنة إحياء التراث العربي - دار الأفاق الجديدة - بيروت .

٩٣- معجم الأدباء / ياقوت الحموى - ط بيروت .

٩٤- معجم البلدان - ياقوت الحموى:

أ) مطبعة السعادة - مصر ١٩٠٦ .

ب) طدار المأمون - القاهرة ١٣٥٥ .

ت) دار صادر - بیروت د.ت .

٩٥ معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين د./ عفيف عبدالرحمن – دار
 العلوم – الرياض – ١٩٩٣ .

97- معجم الشعراء / المرزباني - تحقيق عبدالستار فراج - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة - ١٩٦٠ .

٩٧ معجم مقاييس اللغة - لابن فارس - تحقيق عبدالسلام هارون - ط
 دار الكتب العلمية - إيران .

٩٨ معجم ما استعجم للبكرى - تحقيق مصطفى السقا - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٤٧ .

٩٩ المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية - القاهرة ١٩٦٠ .

#### خامسا : كتب التراجم والموسوعات ودوائر المعارف والأمالي واللغة :

- ١٠٠-أدب الكاتب لابن قتيبة تحقيق محمد الدالى مؤسسة الرسالة بيروت ط أولى ١٩٨٢ .
- ١٠١-الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر بهامش الإصابة
   لابن حجر طدار الكتاب العربي بيروت لبنان .
  - ١٠٢-أسد الغابة في معرفة الصحابة عز الدين بن الأثير:
- أ) طدار الشعب تحقيق محمد إبراهيم البنا ، ومحمد أحمد
   عاشور ، محمود عبدالوهاب فايد .
  - ب) ط المكتبة الإسلامية لصاحبها رياض الشيخ .
- 1.0 الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني تحقيق د./ طه محمد الزيني - ط أولى ١٩٧٦ - مكتبة الكليات الأزهرية .
  - ١٠٤-الأعلام للزركلي ط القاهرة ١٩٥٦م.
    - ١٠٥-الأمالي لأبي على القالي .
- 1.۰۱ أنسوار الربيع في أنواع البديع السيد على صدر الدين بن معصوم المدنى تحقيق شاكر هادى شكر مطبعة النعمان النجف الأشرف ط أولى ١٩٦٨ م.
- ١٠٧ البيان والتبيين للجاحظ تحقيق وشرح عبدالسلام هارون مؤسسة الخانجي القاهرة ط ثالثة
- ١٠٨-ثمار القاوب في المضاف والمنسوب للثعالبي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم سلسلة ذخائر العرب ٥٧ دار المعارف مصر د.ت.

- ١٠٩ جمهرة أنساب العرب / ابن حزم . ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط أولى ١٩٨٣ .
- ١١-خــزانة الأدب ولــب لــباب لســان العــرب البغدادى تحيقيق عبدالسلام هارون :
  - أ) ط الخانجي الثانية ١٩٨١م.
  - ب) طدار الكاتب العربي القاهرة .
- ١١١-دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدى دار المعرفة بيروت ط ثالثة .
- ۱۱۲-نیل الأمالی والنوادر لأبی علی القالی دار الكتب المصریة ط ثانیة - ۱۹۲٦.
- ۱۱۳-رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء دار صادر ، دار بيروت ١٥٧م.
- ١١٤ رسالة الصاهل والشاحج لأبى العلاء المعرى تحقيق د./ عائشة عبدالرحمن دار المعارف القاهرة ١٩٧٥ .
- 110-رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة لأبى القاسم محمد الشريف السبتى تحقيق وشرح / محمد الحجوى ط وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المغرب ط أولى ١٩٩٧ م.
- ١١٦ ســمط اللالى فى شرح أمالى القالى تحقيق عبدالعزيز الميمنى مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٣٦م.

۱۱۷-العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده - ابن رشيق القيرواني - تحقيق محمد محى الدين عبدالحميد - دار الجيل - بيروت - ط خامسة ۱۹۸۱م.

١١٨ - عيون الأخبار لابن قتيبة - نسخة مصورة عن دار الكتب - وزارة السنقافة والإرشاد القومى - المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر د. ت.

119-الفَـرق الأبــى حـاتم السجستانى - تحقيق د./ حاتم صالح الضامن (ضمن نصوص محققة في اللغة والنحو) - جامعة بغداد 1991.

• ١٢٠ - الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ - الأبي العلاء المعرى - تحقيق محمود حسن زناتي - المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع بيروت .

#### ١٢١-فقه اللغة وسر العربية - للثعالبي :

- ا) بتحقیق مصطفی السقا و آخرین -- ط الحلبی ۱۹۷۲ ، ط دار الفکر ۱۹۷۸ .
- ب) بتحقیق د./ دیزیره سقال دار الفکر العربی بیروت ط أولی ۱۹۹۹ .
- ت) ضــ بط وتعليق د./ ياسين الأيوبي المكتبة العصرية صيدا بيروت ط أولى ١٩٩٩ .

۱۲۲-کتاب الصناعتین : الکتابة والشعر - لأبی هلال العسکری - تحقیق علمی محمد السبجاوی ، محمد أبوالفضل إبراهیم - دار إحیاء الکتب العربیة - عیسی البابی الحلبی - مصر - ط أولی ۱۹۵۲ .

- 1۲۳ كتاب الفصوص لأبى العلاء صاعد بن الحسن البغدادى تحقيق عبدالو هاب الستازى المملكة المغربية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 1990 .
  - ١٢٤-الكنز المدفون للسيوطي ط الحلبي ١٩٣٩م.
- ۱۲۰ المؤتلف و المختلف للأمدى تحقيق عبدالستار فراج ط عيسى الحلبي ١٩٦١ .
- ۱۲۲-المصايد والمطارد كشاجم تحقيق د./ محمد أسعد أطلس بغداد ١٩٤٥ .
- ١٢٧ المعمرون والوصيايا لأبى حاتم السجستاني تحقيق عبدالمنعم
   عامر دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبى ١٩٦١ .
- ١٢٨ مقدمة ابن خلدون ط مكتبة ودار المدينة المنورة للنشر والتوزيع ،
   الدار التونسية للنشر والتوزيع ١٩٨٤ .
- ۱۲۹ المنتخب من غريب كلام العرب لأبى الحسن على بن الحسن الهنائى المعروف بكراع النمل تحقيق د./ محمد أحمد العمرى جامعة أم القرى مركز إحياء التراث ط أولى ۱۹۸۹ .
- ۱۳۰-موسسوعة شسعراء العرب د./ يحيى شامى دار الفكر العربى بيروت ط أولى ١٩٩٦ م.
- ۱۳۱-نظام الغريب فى اللغة عيسى إيراهيم الحميرى تحقيق محمد بن على الأكوع الحوالى دار المأمون للتراث دمشق وبيروت ط أولى ۱۹۸۰م.
- ۱۳۲-السنوادر فسى اللغسة لأبى زيد الأنصارى دار الكتاب العربى بيروت لبنان ط ثانية ۱۹۲۷م.

### سادساً: كتب الحيوان:

- ١٣٢-الحسووان للجاحظ تحقيق عبدالسلام هارون ط الحلبي الثانية.
- ١٣٤-الحيوان في الأدب العربي شاكر هادى شكر عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربية ط أولى ١٩٨٥م.
  - ١٣٥- حياة الحيوان الكبرى للدميرى المكتبة التجارية مصر .
- ۱۳۹-عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات زكريا القزويني تقديم وتحقيق فاروق سعد منشورات دار الأفاق الجديدة بيروت طرابعة ۱۹۸۱م.
- ۱۳۷-الوحوش للأصمعى تحقيق أيمن ميدان النادى الأدبى الثقافى-جدة ۱٤۱۱ هـ / ۱۹۹۰م.

#### سابعاً: المراجع:

- ۱۳۸-الإبل في الشعر القديم د./ أنور أبو سويلم دار العلوم الرياض ١٣٨- ١٩٨٣ ١٤٠٣ ١٤٠٣ ١
- ۱۳۹-اتجاهسات الشسعر العسربي في القرن الثاني الهجري د./ محمد مصطفى هدارة ط المكتب الإسلامي .
- ٠٤٠-أشر الصحراء في الشعر الجاهلي د./ سعدى ضناوى دار الفكر اللبناني ط أولى ١٩٩٣ .
- ۱٤۱ الأخط ل في سيرته ونفسيته وشعره إيليا الحاوى دار الثقافة بيروت لبنان ط ثانية ۱۹۸۱م.
- ۱٤۲-الأنب الأندلسي د./ جودت الركابي دار المعارف مصر طرابعة ۱۹۷٥.
- 127-الأنب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة د./ أحمد هيكل دار المعارف ط سابعة 1979 م.
- 18٤-أدب التسمية فسى البيان النبوى د./ السعيد عبادة دار مصر للطباعة ط أولى ١٩٨٣م.
- ۱٤٥-الأنب فـــى موكــب الحضارة الإسلامية د./ مصطفى الشكعة كتاب النثر – دار الكتاب اللبناني – بيروت – ط ثانية .
- 187-الآداب العربية في العصير العباسي الثاني د./ محمد عبدالمنعم خفاجي مكتبة الكليات الأزهرية .
- ١٤٧-الأصسول الفنية للشعر الجاهلي د./ سعد شلبي مكتبة غريب ١٩٧٧ .

- ١٤٨ أعلام الشعراء العباسيين د. سلمان هادى الطعمة .
- 189-الاغــتراب في حياة وشعر الشريف الرضى عزيز السيد جاسم دار الأندلس ط أولى ١٩٨٦م.
- ١٥٠ أمراء الشمع العربي في العصر العباسي أنيس المقدسي دار
   العلم للملايين بيروت ط عاشرة .
  - ١٥١-البحترى بين نقاد عصره صالح حسن اليظى دار الأندلس.
- ١٥٢-الـ بعد الآخر في الإبداع الشعرى قراءة نصية د./ محمد أحمد العزب مطبعة رفاعي ١٩٨٤ م.
- 10٣-بنية القصيدة الجاهلية الصورة الشعرية لدى امرئ القيس دار الآداب بيروت ط أولى ١٩٩٢ .
- ١٥٤ تجليات الطبيعة والحيوان في الشعر الأموى د./ ثناء أنس الوجود
   الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان ١٩٩٨.
- 100-تطيل الخطاب الشعرى (استراتيجية التناص) د./ محمد مفتاح المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب ط ثانية ١٩٨٦.
- 107-تساريخ الأدب الأندلسسى د./ محمد رضوان الداية ط ثانية موسسة الرسالة 19۸۱ .
- ١٥٧–تاريخ الأدب العربي عمر فروخ دار العلم للملايين طـ رابعة.
- 10A-تــاريخ آداب العرب الرافعي دار الكتاب العربي بيروت لبنان طرابعة ١٩٧٤ .

الذنب في الأدب القديم

109-حجاب العادة (أركيولوجيا الكرم من التجربة إلى الخطاب) - سعيد السريحى - المركز الثقافي العربي - بيروت - لبنان ، الدار البيضاء - المغرب - ط أولى 1997م.

- ١٦٠ حميد بن ثور الهلالي دراسة في شعر المخضرمين د./ أحمد عبدالواحد مطبوعات نادى مكة الثقافي ط أولى ١٩٩٠ .
- 171-الحسوار في القصيدة العربية إلى نهاية العصر الأموى د./ السيد أحمد عمارة - دار التركي - طنطا - طأولي .
- ۱۹۲ حياة وآثـار الشـاعر الأندلسي ابن خفاجة حمدان حجاجي الشركة الوطنية للنشر دار التوزيع الجزائر ۱۹۷۶م.
- ١٦٣-الحية في التراث العربي د./ أحمد إسماعيل أبو يحيى المكتبة العصرية صيدا بيروت طأولي ١٩٩٧م.
- 178- ابــن خفاجــة الأندلسى عبدالرحمن جبير دار الآفاق الجديدة بيروت ط ثانية ١٩٨١م.
- ١٦٥- الخيال الشعرى في شعر الوصف عند البحترى د./ طه أبو كريشة توزيع مكتبة الملك فيصل الإسلامية ط أولى ١٩٨٣ .
  - ١٦٦-دراسات فنية في الأدب العربي عبدالكريم اليافي ط أولى .
- 177-دراسات في الشعر الجاهلي د./ أحمد موسى الجاسم دار لينة دمنهور مصر 199۷ .
- ۱۶۸-دراسات في الشعر الجاهلي د./ أنور أبوسويلم دار الجيل ، دار عمار الطبعة الأولى ۱۹۸۷م.

- 179-دراسات في النص الشعرى عصر صدر الإسلام وبني أمية د./ عبده بدوى - دار قباء - مصر - ٢٠٠٠م.
- ۱۷۰-در اسات في النص الشعرى العصر العباسي د./ عبده بدوى دار الرفاعي الرياض .
- ۱۷۱-الذئب في آداب الشعوب د. مصطفى طلاس دار طلاس سورية ط أولى ۱۹۹۷.
- ۱۷۲-ذو السرمة شساعر الحب والصحراء د./ يوسف خليف مكتبة غريب .
- ١٧٣ السروية الإنسسانية في حركة اللغة د./ عالى سرحان القرشي كتاب الرياض عدد ٣١ / يوليو ١٩٩٦ .
- ۱۷٤-الروى المقنعة (نحو منهج بنيوى في دراسة الشعر الجاهلي) كمال أبوديب هيئة الكتاب .
  - ١٧٥ الرائد في الأدب العربي نعيم الحمصى .
- ۱۷۱-السراعی النمیری عبید بن حصین شاعر بنی نمیر عصره، محیاته، شعره د./ محمد نبیه حجاب مکتبة نهضة مصر ۱۹۳۳.
  - ١٧٧-الرمز والرمزية في الشعر المعاصر د./ محمد فتوح .
- ۱۷۸-رحلة الذات في فضاء النص الشعرى القديم د./ عالى القرشي مطبوعات نادى المدينة المنورة الأدبي برقم ۱٤۷ لسنة ١٤٢١هـ. .
- ۱۷۹-الـزمان والمكـان وأشرهما فــى حياة الشاعر الجاهلي وشعره -- دار المعارف طأولي ۱۹۸۲ .

#### الثنب في الأدب القديم

- ١٨٠ الشريف الرضى د./ محمد إبراهيم المطرودى النادى الأدبى الرياض ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤م.
- 1A1-الشريف المرتضى د./ محمد إيراهيم المطرودى النادى الأدبى الرياض ١٤٠٠ هـ .
- ۱۸۲-الشــعر الجـاهلي منهج في دراسته وتقويمه د./ محمد النويهي الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة د.ت.
  - ١٨٣-شعر الصعاليك منهجه وخصائصه د./ عبدالحليم حفني .
- ١٨٤-شعر الطبيعة في الأدب العربي د./ سيد نوفل دار المعارف مصر .
- -١٨٥-شعر الطرد عند العرب عبدالقادر حسن أمين مطبعة النعمان النجف الأشرف ١٩٧٢.
- ١٨٦-الشيعر العبريي المعاصر د./ عز الدين إسماعيل دار الكاتب العربي ١٩٦٧ .
- ١٨٧-شعر الهذليين في العصرين الجاهلي والإسلامي د./ أحمد كمال زكي - دار الكانت العربي للطباعة والنشر - القاهرة ١٩٦٩ .
- ۱۸۸-الشيعراء السود وخصائصهم في الشعر العربي د./ عبده بدوى هيئة الكتاب ۱۹۷۳.
- ١٨٩-الشعراء الصعاليك في العصر الإسلامي د./ حسين عطوان دار الجيل بيروث .
- ١٩٠ الشعراء الصعاليك في العصر الأموى د./ حسين عطوان سلسلة مكتبة الدراسات الأدبية ٥٦ دار المعارف مصر .

- ١٩١-الشـعراء الصعاليك في العصر الجاهلي د./ يوسف خليف دار المعارف مكتبة الدراسات الأدبية (٨) القاهرة ١٩٥٩ .
- ۱۹۲-شعراء من الماضى كامل العبد الله منشورات دار ومكتبة الحياة ۱۹۲ بيروت ۱۹۲۲ .
- 19۳-الشنفرى شاعر الصحراء الأبي د./ محمود حسن أبو ناجى مؤسسة علوم القرآن دمشق بيروت ط ثانية 19۸۳.
- ١٩٤- الشنفرى الصعلوك د./ عبدالحليم حفني هيئة الكتاب ١٩٨٩ .
- 190-الصعاليك في العصر الأموى د./ محمد رضا مروة دار الكتب العلمية بيروت ط أولى ١٩٩٠ .
- 197-صسوت الشساعر القديم د./ مصطفى ناصف الهيئة المصرية العامة للكتاب 1991م.
- ۱۹۷-الصسورة الفنسية فسى الشسعر الجاهلي على ضوء النقد الحديث د./نصرت عبدالرحمن عمان الأردن مكتبة الأقصى ۱۹۷٦م.
- 19۸-الصيد والطرد في الشعر العربي حتى نهاية القرن الثاني الهجرى د./ عسباس المسالحي بسيروت ط أولسي المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع .
- ١٩٩ الطبيعة في الشعر الجاهلي د./ نورى القيسي عالم الكتب مكتبة النهضة العربية الطبعة الثانية ١٩٨٤م.
- ٢٠٠ الطبيعة في شعر العصر العباسي الأول د./ أنور أبو سويلم دار العلوم للطباعة والنشر ١٩٨٣م.
- ٢٠١-طيف الخيال للشريف الرضى تحقيق د./ محمود حسن أبو ناجى .

#### الذنب فى الأدب القديم

- ٢٠٢-ظاهرة التعالق النصى فى الشعر السعودى الحديث د./ علوى الهاشمى كتاب الرياض العدد ٥٢ ، ٥٣ إبريل مايو ١٩٩٨.
- ٣٠٢ عبقرية العربية في رؤية الإنسان والحيوان والسماء والكواكب د./
   لطفي عبدالبديع النادى الأدبي جدة ١٩٨٦ ط ثانية.
  - ٢٠٤ عصر الدول والإمارات د./ شوقى ضيف دار المعارف.
  - ٢٠٥- العصر العباسي الأول د./ شوقي ضيف دار المعارف .
  - ٢٠٦- العصر العباسي الثاني د./ شوقي ضيف دار المعارف .
- ٢٠٧-فن الوصف في مدرسة عبيد الشاعر د/ محمد بن لطفي الصباغ المكتب الإسلامي.
- ۲۰۸ فــن الوصــف وتطوره عبر العصور إيليا الحاوى دار الكتاب اللناني.
- ٢٠٩ لفن ومذاهبه في الشعر العربي د./ شوقي ضيف دار المعارف
   الطبعة الحادية عشرة .
- ۲۱۰ فـــ ريــاض الشعر العربى د./ عمر فاروق الطباع دار القلم بيروت لبنان ط أولى ۱۹۹۲م .
- ٢١١-فـــ الشـــعر الإسلامي والأموى د./ عبدالقادر القط دار النهضية
   العربية بيروت ١٩٨٧ .
- ٣١٣-قسراءة جديدة لشعرنا القديم صلاح عبدالصبور دار العودة بيروت ط ثالثة .

- ٢١٤ القيم الفنية المستحدثة في الشعر العباسي من بشار إلى ابن المعتز د./ توفيق الفيل ذات السلاسل الكويت ١٩٨٤ .
- ٢١٥ الكستانة مسن موقع العدم د./ عبدالملك مرتاض كتاب الرياض العدد ٦١٠ ٢١٠ يناير فبراير ١٩٩٩ م .
- ٢١٦-متعة تذوق الشعر دراسات في النص الشعرى وقضاياه . د./ أحمد درويش دار غريب القاهرة .
- ۲۱۷-المسرتجل فى شرح القلادة السمطية فى توشيح الدريدية الحسن بسن محمسد الصسخانى تحقيق د./ أحمد خان ط مركز إحياء التراث الإسلامى جامعة أم القرى مكة المكرمة ١٩٨٦م .
- ٢١٨ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها د./ عبدالله الطيب ط دار الفكر .
- ٢١٩ مصسرع فسارس فسى بلاد الغربة د/ زكريا عبد المجيد مكتبة
   الأداب ط أولى ٢٠٠٢.
- ۲۲-المطر فـــ الشعر الجاهلي د./ أنور أبو سويلم دار عمار ودار
   الجيل ط أولي ۱۹۸۷ .
  - ٢٢١-مقدمة للشعر العربي أدونيس دار العودة بيروت .
- ٣٢٢-مقالات في الشعر الجاهلي يوسف اليوسف دار الحقائق ط ثالثة ١٩٨٣ .
- ٣٢٣ النص الشعرى و آليات القراءة د./ فوزى عيسى منشأة المعارف إسكندرية ١٩٩٧.

۲۲۶-الــنص والخطاب والإجراء . روبرت دى بوجراند - ترجمة - د./ تمام حسان - عالم الكتب - القاهرة - ط أولى ۱۹۹۸م.

۲۲۰ النقد الأدبى الحديث د./ محمد غنيمى هلال - دار العودة - بيروت - طأولى ۱۹۸۲ .

۲۲۲-نمط صعب ونمط مخیف / محمود محمد شاکر - دار المدنی بجدة - مطبعة المدنی بمصر - ط أولی ۱۹۹۳.

٢٢٧-وصعيف الخييل في الشعر الجاهلي د./ كامل سلامة الدقس - دار
 الكتب الثقافية - الكويت - ١٩٧٥ .

٢٢٨ - وصنف الطبيعة في الشعر الأموى د./ إسماعيل أحمد شحادة العالم - مؤسسة الرسالة ، دار عمار ، ط أولى ١٩٨٧ .

#### ثامناً: الدوريات:

٢٢٩ مجلـة الرسالة - العدد ١٥ - سنة ١٩٣٣ . (الذئب في الأدبين العربي والفرنسي) د./ سامي الدهان .

- ٢٣٠-مجلة فصول المجلد الرابع العدد الثاني .
- أ) الغزل العذري واضطراب الواقع) د./ على البطل.
- ب) (معلقة امرئ القيس الرؤية الشبقية) د./ كمال أبو ديب . ٢٣١ مجلة كلية الآداب جامعة الملك سعود المجلد التاسع ١٩٨٢ (الغضا والأرطى في اللغة والشعر العربي القديم) د./ محمد سليمان السديس .
- ٢٣٢-مجلة كلية دار العلوم جامعة القاهرة العدد ١٩٥٥ (العلاقة بين الإنسان والذئب في الشعر العربي القديم) د./ عالى سرحان القرشي. ٢٣٣-مجلــة الكاتب العدد الثاني مايو ١٩٦١ (المعادل الموضوعي) د./ رشاد رشدى .
- ٢٣٤ مجلة المعرفة العلمية نشر شركة ترادكسيم جنيف سويسرا المجلد الرابع عشر ١٩٨٧ (الذئب ...)
- ٢٣٥ مجلة المورد العراقية المجلد الثامن العدد الأول ١٩٧٩ (قراءة عصرية في أدب الذئب عند العرب) د./ عناد غزوان إسماعيل.
- ٢٣٦ مجلـة الموقف الأدبى العدد ٢٠١ (في نظرية النص الأدبى) د./ عبدالملك مرتاض .

الذنب فى الأدب القديم

تاسعا: المخطوطات

٢٣٧-أسامى الذئب وكناه - الحسن بن محمد الصاغانى - مخطوط بدار الكتب المصرية - القاهرة - رقم ١٨٥٠ (أدب) .

. . . .

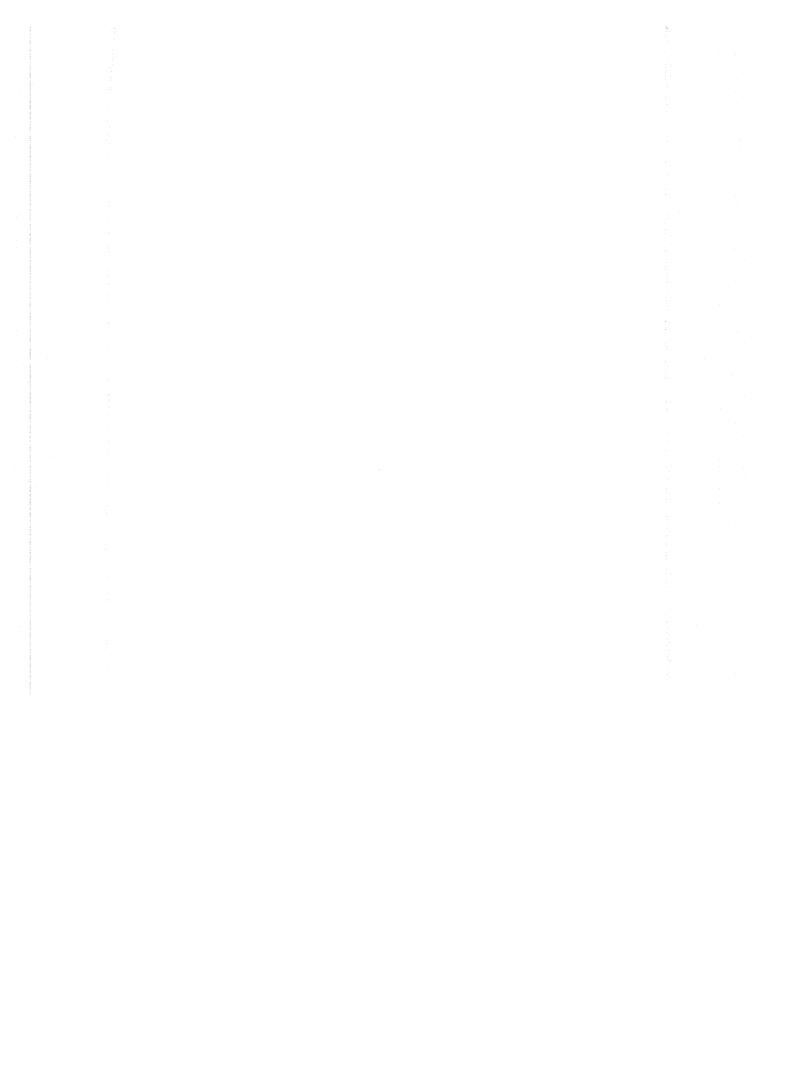

الذنب فى الأدب القديم

## الفهرست



## فهرست الكتاب

| الصفحة        | الموشوع                                           |
|---------------|---------------------------------------------------|
| Total Section | قدمة                                              |
|               | القسم الأول                                       |
| 1             | باب الأول: الذاب في القرآن والسنة واللغة.         |
| ٣             | الفصل الأول : الذنب في القرآن والسنة .            |
| ٤             | ١- في القرآن الكريم .                             |
| ٧             | ٧- في السنة النبوية .                             |
| 11            | الفصل الثاني : الذنب واللغة .                     |
| 17            | ١- اللغة والحيوان .                               |
| 10            | ٧- اللغة والذئب .                                 |
| 44            | باب الثاني : <u>الذَّتب في الشعر .</u>            |
| 71            | الفصل الأول: الذنب في الشعر الجاهلي .             |
| **            | أ) الذئب في ديوان الشعر العربي .                  |
| 40            | ب) الذئب في الشعر الجاهلي .                       |
| 77            | ١ – امرؤ القيس (كالخليع المعيل)                   |
| ٤١            | ٧- المرقش الأكبر (ونتب قانع شاكر)                 |
| 13            | ٣- الذئب وذؤبان العرب .                           |
| 01            | ٤- الشنفرى في اللامية (نئاب مجتمعة متكاتفة وأناسي |
|               | مختلفة منتافرة)                                   |
| 75            | ٥- أبو كبير الهذلي (الذئب يتبع ظله)               |
| 17            | ٦- عمرو ذو الكلب (أويس عات في الغنم)              |
| ٧.            | ٧- نو الخرق الطهوى (عليك شاء بنى تميم)            |
| ٧٣            | الفصل الثاني : الذنب في شعر المخضرمين :           |
| ٧٥            | ١- ابن عنقاء الفزارى (نئب فارس)                   |
| ٧٧            | ٧- كعب بن زهير (أخشى عليها كسوبا - نئب وغراب)     |
| ٨٥            | ٣- أسماء بن خارجة (ذئب لحوح يشكو السغب)           |
| 41            | ٤ - حميد بن ثور (مباراة بين ذئب وبخيلة)           |
| 1             | ٥- النجاشي (يلقن النئب درسا في الكرم)             |
| 1.0           | الفصل الثالث : الذنب في الشعر الأموى :            |
| 1.4           | مدخل                                              |

| 11. الأخطل (غراب وننب - تينان بدمنته)  7 - كثير (عيال يعوى)  7 - الفرزدق (ضيف أطلس ممشوق الذراعين - توعم الغدر رفيق رحل - ننب مغير) .  8 - ذو الرمة ( الذنب محزون - ننب معتس) .  7 - الراعي النميري (رعاة نذاب) .  8 - الراعي النميري (رعاة نذاب) .  9 - الطرماح (ننب أحل - أزل هزلاج - ننب أبرق اللون - قلل الذنب الشنون - طمل حريص).  10 - الكبيت (ثلب ضرير - سرحان الفلاة) .  10 - الكبيد بن أبوب (بحالف الوحوش) .  10 - عبيد بن أبوب (بحالف الوحوش) .  11 الأحيمر المعدى (بستأنس بالذنب) .  11 الأحيمر المعدى (بستأنس بالذنب) .  11 الأحيمر المعدى (بستأنس بالذنب) .  11 المحتري (أطلس ماء العين) .  11 - أبو نواس (وأرجوزة في الذنب) .  11 - المرتضى (عاري الجناجن) .  12 - الشريف المرتضى (عاري الجناجن) .  14 الفصل الخامس : الذنب هي الشعر الأكدامي .  15 الشريف الرضى (مستطعم عاد طعمة) .  16 النب شهيد الأندلسي (وخب مخادع) .  17 المبحث الأول : تشبيهات الذنب : لابنب مشبها .  18 - الخيل .  19 - الخيل .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الصلحة | التوضوع                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| الفرردق ( صنيف أطلس ممشوق الذراعين - توءم الفدر رفيق رحل - نتب مغير) .  الم رفيق رحل - نتب مغير) .  الم الم النتب محزون - نتب معتس) .  الم الم النبير ي (رعاة نناب) .  الم الم اللبادي أظلم) .  الم الشرماح (نتب أحل - أزل هزلاج - نتب أبرق اللون - النب الشنون - طمل حريص).  الثنب الشنون - طمل حريص).  الم الكميت (ثلب ضرير - سرحان الفلاة).  الم الكميت (ثلب ضرير الفلاة).  الم الكمين الريب (نتب غضا صار أضحوكة).  الم الأحيمر المعدى (بستأنس بالنئب).  الأحيمر المعدى (بستأنس بالنئب).  الم بو نواس (وأرجوزة في النئب).  الم بن الرومي (بذكر النئب عرضا).  الم المريف الرضي (مستطعم عاد طعمة) .  الم الشريف الرضي (مستطعم عاد طعمة) .  الم النئب منيد الأندلسي (وخب مخادع) .  الم النئب منيها الأندلسي (وخب مخادع) .  الم النئب منبها به .  الم النئب منبها به .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.    | ١ - الأخطل (غراب وذئب - تينان بدمنته)                 |
| <ul> <li>٣- الفرردق ( ضيف أطلس ممشوق الذراعين - توءم الفدر رفيق رحل - ذنب مغير) .</li> <li>١٥- الراعي النميري (رعاة نناب) .</li> <li>١٥- الراعي النميري (رعاة نناب) .</li> <li>١٦- الشمردل (البادي أظلم).</li> <li>١٥- الطرماح (ننب أحل – أزل هزلاج – ذنب أبرق اللون – النب الشنون – طمل حريص).</li> <li>١٥- الكميت (تلب ضرير – سرحان الفلاة).</li> <li>١٥- الكميت (تلب ضرير – سرحان الفلاة).</li> <li>١٥٠ عبيد بن أبوب (بحالف الوحوش).</li> <li>١١٠ مالك بن الريب (نفب غضا صار أضحوكة).</li> <li>١١٠ الأحيمر السعدي (بستأنس بالذنب).</li> <li>١٦٠ أو نواس (وأرجوزة في الذنب).</li> <li>١٧٠ عن الرومي (يذكر الذنب عرضا).</li> <li>١٧٠ عالشريف المرتضى (عاري الجناجن).</li> <li>١٩٠ المريف الرضي (مستطعم عاد طعمة) .</li> <li>١٩٠ المن شهيد الأندلسي (وخب مخادع)</li> <li>١١- ابن شهيد الأندلسي (وخب مخادع)</li> <li>١١- ابن شهيد الأندلسي (طراق سادات الديار – نئب متتكر الباب الثالث : ير اسمة فنية في شعر الذنب مشبها .</li> <li>١٠- الذنب مشبها الذنب مشبها به .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110    | ۲ کثیر (عیال یعوی)                                    |
| الاسمردل (النئب محزون - نئب معتس) .  الات الراعى النميرى (رعاة نئاب) .  الات المسردل (البادى أظلم).  الاثنب المسردم (نئب أحل - أزل هزلاج - نئب أبرق اللون - النئب المنون - طمل حريص).  الاثنب المنون - طمل حريص).  الاثنب المعرد (الأموى :  الاثنب الموب (إيحالف الوحوش).  الأحيم المسعدى (إيستأنس بالنئب).  الأحيم المسعدى (إيستأنس بالنئب).  الأحيم المسعدى (إيستأنس بالنئب).  الأحيم المسعدى (المنتب عرضا).  الموب (وأرجوزة في اللئب).  الموب (وأرجوزة في اللئب).  الموب (الموبين الديب عرضا).  الاثنب المريف المرتضى (عارى الجناجن).  الموب المسلم الموبين المعمة) .  الموب المسلم الأنداسي (وخب مخادع).  الموب المسلم الموب المنتب المعالم الموب المنتب ا | 114    |                                                       |
| ۱۳۳ الراعی النمیری (رعاة ذناب) .  ۱۶ - الشمردل (البادی أظلم).  ۱۶ - الشمردل (البادی أظلم).  ۱۶ - الشمردل (البادی أظلم).  ۱۵ - الخلب الشنون – طمل حریص).  ۱۵ - الکمیت (ثلب ضریر – سرحان الفلاة).  ۱۵ - الکمیت (ثلب ضریر – سرحان الفلاة).  ۱۵ - عبید بن أیوب (یحالف الوحوش).  ۱۵ مالك بن الریب (ننب غضا صار أضحوكة).  ۱۹ الأحيمر المعدی (یمتأنس بالذئب).  ۱۹ الأحیمر المعدی (یمتأنس بالذئب).  ۱۹ أبو نواس (و أرجوزة فی الذئب).  ۱۹ بن الرومی (یذکر الذئب عرضا).  ۱۹ البحتری (اطلس ملء العین).  ۱۹ البحتری (اطلس ملء العین).  ۱۹ الفصل الخامس : الذئب فی الشعر الأندامیی (وخب مخادع).  ۱۹ ابن شهید الأندامیی (وخب مخادع).  ۱۹ ابن شهید الأندامیی (وخب مخادع).  ۱۹ بالطلام).  ۱۹ المبحث الأول : تشبیهات الذئب :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | رفيق رحل - نئب مغير) .                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 144    | ٤ - نو الرمة ( الذئب محزون - نئب معتس) .              |
| ۱۹۰ الطريح (البيدي العام) .  الاثنب الشنون - طمل حريص) .  الذنب الشنون - طمل حريص) .  الكميت (ثلب ضرير - سرحان الفلاة) .  عبيد بن أيوب (يحالف الوحوش) .  الأموى :  الأحيمر السعدى (يستأنس بالذئب) .  الأحيمر السعدى (يستأنس بالذئب) .  الفصل الرابع : الذنب في الشعر العباسي .  العبين الرومي (يذكر الذئب عرضا) .  المبين الرومي (يذكر الذئب عرضا) .  المنويف المرتضى (عارى الجناجن) .  الفصل الخامس : الذئب في الشعر العباسي .  الفصل الخامس : الذئب في الشعر العباسي .  الفصل الخامس : الذئب في الشعر الأنداسي (وخب مخادع) .  الفصل الخامس : الذئب في الشعر الأنداسي (طراق سادات الديار - ذئب متتكر .  الباب الثالث : يراسمة فنية في شعر الذنب .  المبحث الأول : تشبيهات الذنب :  المبحث الأول : تشبيهات الذنب .  المبحث الأول : تشبيها الدنب مشبها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 177    | ٥- الراعي النميري (رعاة نئاب) .                       |
| الذئب الشنون - طمل حريص).  الذئب الشنون - طمل حريص).  الك الكميت (تلب ضرير - سرحان الفلاة).  عبيد بن أبوب (يحالف الوحوش).  المحيد بن أبوب (يحالف الوحوش).  الأحيمر السعدى (يستأنس بالذئب).  الأحيمر السعدى (يستأنس بالذئب).  الفصل الرابع : الذئب في الشعر العياسي  الفصل الرابع : الذئب في الشعر العياسي  الموريف الرومي (يذكر الذئب عرضا).  الموريف المرتضي (عاري الجناجن).  الفصل الخامس : الذئب في الشعر الأندلسي  المبحث الأول : تشبيهات الذئب :  المبحث الأول : تشبيهات الذئب :  المبحث الأول : تشبيهات الذئب :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 144    | ٦- الشمردل (البادي أظلم).                             |
| الذئب الشنون - طمل حريص).  ۱۰۶   ١٥٨   ١٥٠   ١٥٨   ١٥٨   ١٥٨   ١٥٨   ١٥٨   ١٥٨   ١٥٨   ١٥٨   ١٥٨   ١٥٨   ١٥٨   ١٥٨   ١٥٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩٨   ١٩ | 11.    | ٧- الطـرماح (نئب أحل - أزل هزلاج - نئب أبرق اللون -   |
| الم الله الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | الذئب الشنون - طمل حريص).                             |
| عبيد بن أبوب (يحالف الوحوش).  مالك بن الريب (نتب غضا صار أضحوكة).  الأحيمر السعدى (يستأنس بالذئب).  الفصل الرابع : الذئب في الشعر العياسي  الفصل الرابع : الذئب في الشعر العياسي  المبين الرومي (يذكر الذئب عرضا).  المبين الرومي (يذكر الذئب عرضا).  المبين المريف المرتضى (عارى الجناجن).  الفصل الخامس : الذئب في الشعر الأندلسي (وخب مخادع)  الفصل الخامس : الذئب في الشعر الأندلسي (وخب مخادع)  البين الثالث : يراسمة فنية في شعر الذئب :  المبحث الأول : تشبيهات الذئب :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101    |                                                       |
| المالك بن الريب (نتب غضا صار أضحوكة).  الأحيمر السعدى (يستأنس بالذئب).  الفصل الرابع: المثنب في الشعر العباسي  الفصل الرابع: المثنب في الشعر العباسي  المبند المبند المباسي  المبند المبند المبند المباسي  المبند ا | 101    | صعاليك العصر الأموى:                                  |
| الأحيمر السعدى (بستأنس بالذئب).  الأحيمر السعدى (بستأنس بالذئب).  الفصل الرابع : الذنب في الشعر العباسي  الفصل الرابع : والنب في الشعر العباسي  الإومى (بذكر الذئب عرضا).  الإومى (بذكر الذئب عرضا).  الإومى (بذكر الذئب عرضا).  الإومى (مستطعم عاد طعمة) .  الفصل الخامس : الذئب في الشعر الأندلسي (مخادع)  الفصل الخامس : الذئب في الشعر الأندلسي (مخادع)  الباب الثالث : وراسة فنية في شعر الذنب الإنداب الثالث : وراسة فنية في شعر الذنب :  المبحث الأول : تشبيهات الذئب :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101    | عبيد بن أيوب (يحالف الوحوش).                          |
| الفصل الرابع: الذنب في الشعر العياسي الفصل الرابع: الذنب في الشعر العياسي المنط الم | 171    | مالك بن الريب (ننب غضا صار أضحوكة).                   |
| - مدخل ۱۷۱ ۱۰- أبو نواس (وأرجوزة في الذئب). ۱۷۳ ۲- ابن الرومي (پذكر الذئب عرضا). ۱۷۵ ۳- البحتري (اطلس ملء العين). ۱۹٤ ٤- الشريف المرتضى (عاري الجناجن). ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۰- الشريف الرضى (مستطعم عاد طعمة) . ۱۹۵ ۱۱منس : الدُئب في الشعر الأندلسي (وخب مخادع) ۱۹۵ ۲۱۰ ابن شهيد الأندلسي (وخب مخادع) ۲۱۰ ابن شهيد الأندلسي (طراق سادات الديار – نئب منتكر ۲۱۲ ۲۱۰ بالظلام). ۲۱ النب مشبهات الذئب : ۱۰- الذئب مشبها به .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 175    | الأحيمر السعدى (يستأنس بالذئب).                       |
| - مدخل ۱۷۱ ۱۰- أبو نواس (وأرجوزة في الذئب). ۱۷۳ ۲- ابن الرومي (پذكر الذئب عرضا). ۱۷۵ ۳- البحتري (اطلس ملء العين). ۱۹٤ ٤- الشريف المرتضى (عاري الجناجن). ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۹۵ ۱۰- الشريف الرضى (مستطعم عاد طعمة) . ۱۹۵ ۱۱منس : الدُئب في الشعر الأندلسي (وخب مخادع) ۱۹۵ ۲۱۰ ابن شهيد الأندلسي (وخب مخادع) ۲۱۰ ابن شهيد الأندلسي (طراق سادات الديار – نئب منتكر ۲۱۲ ۲۱۰ بالظلام). ۲۱ النب مشبهات الذئب : ۱۰- الذئب مشبها به .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 177    | الفصل الرابع: الذَّنب في الشعر العباسي                |
| 1 البعتري (الفلس ملء العين).     19 البعتري (الطلس ملء العين).     3 - الشريف المرتضى (عارى الجناجن).     5 - الشريف الرضى (مستطعم عاد طعمة) .     19 الشريف الرضى (مستطعم عاد طعمة) .     10 الفصل الخامس : الذنب في الشعر الأندلسي (حنب مخادع)     1 - ابن شهيد الأندلسي (حزب مخادع)     1 - ابن خفاجة الأندلسي (طراق سادات الديار - نئب منتكر المناطلام).     1 النالث : فراسة فنية في شعر الذنب المناب الثالث : فراسة فنية في شعر الذنب :     1 الدنب مشبها .     1 - الذنب مشبها به .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 179    |                                                       |
| ۱۷۰ البحترى (اطلس ملء العين).  3 - البحترى (اطلس ملء العين).  4 - الشريف المرتضى (عارى الجناجن).  5 - الشريف الرضى (مستطعم عاد طعمة) .  6 - الشريف الرضى (مستطعم عاد طعمة) .  7 - ابن شهيد الأندلسى (وخب مخادع)  7 - ابن خفاجة الأندلسى (طراق سادات الديار – نتب منتكر المناللام).  7 - ابنا الثالث : يراسمة فنية في شعر الذنب المبحث الأول : تشبيهات الذنب :  7 - الذنب مشبها .  7 - الذنب مشبها به .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 171    | ١- أبو نواس (وارجوزة في الذئب).                       |
| الشريف المرتضى (عارى الجناجن).         الشريف المرتضى (مارى الجناجن).         الفريف الرضى (مستطعم عاد طعمة) .         الفصل الخامس : الذّنب في الشعر الأندلسي (خب مخادع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 177    | ٢- ابن الرومي (يذكر الذئب عرضا).                      |
| الشريف الرضى (مستطعم عاد طعمة) .      الفصل الخامس : الذنب في الشعر الأندلسي (وخب مخادع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 140    | ٣- البحتري (أطلس ملء العين).                          |
| الفصل الخامس: الذنب في الشعر الأندلمسي الفصل الخامس: الذنب في الشعر الأندلمسي (وخب مخادع)  10 ابن شهيد الأندلمسي (وخب مخادع)  11 ابن خفاجة الأندلمسي (طراق سادات الديار – نتب منتكر الخالام).  12 بالظلام الثالث: يراسمة فنية في شعر الذنب الثالث: يراسمة فنية في شعر الذنب المبحث الأول: تشبيهات الذنب: ١ الدنب مشبها الذنب . ١ الذنب مشبها به .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 198    | ٤- الشريف المرتضى (عارى الجناجن).                     |
| البن شهيد الأندلسي (وخب مخادع)         البن شهيد الأندلسي (وخب مخادع)         الله الله الله الله الأندلسي (طراق سادات الديار – نثب منتكر الله الظلام).          الباب الثالث : در اسمة فنية في شعر الذنب الثالث : در اسمة فنية في شعر الذنب الدنب الأول : تشبيهات الذنب :          المبحث الأول : تشبيهات الذنب :          الذنب مشبها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | ٥- الشريف الرضى (مستطعم عاد طعمة) .                   |
| ۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 717    | الفصل الخامس : الدَّنب في الشعر الأندامسي             |
| بالظلام).<br>بباب الثالث : <u>در اسة فنية في شعر الذنب</u><br>المبحث الأول : تشبيهات الذنب :<br>۱ – الذنب مشبها .<br>۲ – الذنب مشبها به .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 410    | ۱ - ابن شهید الأندلسی (وخب مخادع)                     |
| لباب الثالث : يُر اسمة فنية في شعر الذنب<br>المبحث الأول : تشبيهات الذنب :<br>۱ – الذنب مشبها .<br>۲ – الذنب مشبها به .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 717    | ٧- ابسن خفاجة الأنداسي (طراق سادات الديار - نئب متنكر |
| المبحث الأول : تشبيهات الذنب :         ١- الذنب مشبها .         ٢٣٧         ٢٠ الذنب مشبها به .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | بالظلام).                                             |
| ۱ – الذنب مشبها .<br>۲ – الذنب مشبها به .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 440    | الباب الثالث : در اسة فنية في شعر الذنب               |
| ۲- الذنب مشبها به .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 777    | المبحث الأول : تشبيهات الذنب :                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AYY    | ١ – الذئب مشبها .                                     |
| - الخيل .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 777    | ۲- الذئب مشبها به .                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 777    | الخيل .                                               |

| (levical) | الموشوع                                      |
|-----------|----------------------------------------------|
| 777       | - الإيل .                                    |
| A to Y    | - البقر .                                    |
|           | - الكلاب                                     |
| 444       | - تشبيهات الإنسان .                          |
| V 4 V     | - الكلاب .                                   |
| 750       | - اثنياء آخرى .                              |
| YIV       | المبحث الثاني : الذنب معادلا موضوعيا .       |
| 707       | المبحث الثالث : مسرح اللقاء:                 |
| Y 0 6     | ١- المناهل .                                 |
| V ~ 4     | ٧- الصحراء .                                 |
| W41       | ٣- في معرسهم .                               |
| 777       | ٤- عند ايقاد النار (الذئب ضيفا)              |
| Y75       | ٥- حول الديار العامرة (الذئب لصا).           |
| 777       | ٣- ٠٠ الم ١٠١٠ الذكر ١٠١٠ ١٠١٠               |
| VIV       | المبحث الرابع : زمن اللقاء.                  |
| 44.       | المبحث الخامس : التناص في شعر الثنب          |
| 444       | المبحث السادس : المعهم الشعرى في وصف الذنب . |
| 779       | المبحث السابع : إجادة وسيق وتقرد .           |
| YAY       | القسم الثاني : معهم الذنب                    |
| YAO       | لياب الأول : أسماء الننب وكناه والقابه       |
| YAY       | الفصل الأول : أسماء الذلب .                  |
| 111       | لساه لخرى:                                   |
| TTV       | - ما صدر بابن .                              |
| TTY       | - ما صدر بابو .                              |
| 777       | - ما صدر باخو .                              |
| 111       | الفصل الثاني: أو صافه وأنو اعه .             |
|           | لياب الثاني : الذنب في أمثال العرب .         |
| 777       | - ما جاء منظوما .                            |
| 1 1 1     | - القصيص القديم والذئب .                     |
|           | الباب الثالث : الذنب خُلْقا                  |

| المناحة | البوضرع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TVO     | صفة النثب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777     | الحمل والولادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 244     | وجه النشب على بالمثال بعالمه يا بالم يسامل بيوا عال سيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 779     | فم الذئب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TAI     | أصوات الذئب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 440     | طعام الذنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TAT     | شرب النثب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TAY     | جوعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44.     | حاسة الشم لدى الذئب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 797     | نوم الذئب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 797     | مشى الذنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 799     | الباب الرابع: الثنب خُلُقاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1     | الفصل الأول : أخلاقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.5     | <ul> <li>خبث الذئب واحتياله وختله وخداعه .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٠٣     | – غدره وعقوقه وخيانته وظلمه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3     | - حرصه والحاحه وجرأته .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £.Y     | الفصل الثاني : علاقته بغيره :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4     | ١- الذئب والذئاب الأخرى .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 113     | ٢- الذئب والإنسان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 217     | ٣- الذئب والغذم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 113     | ٤ – الذئب والكلب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| £1A     | ٥- الذئب والضبع .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 114     | ٦- الذئب والنعام .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| £Y.     | ٧- الذئب والغراب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 173     | ٨- الذنب والطيور الجارحة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 575     | المصادر والمراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 140     | أولا: المصادر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 640     | أ) دواوين الأقراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 173     | ب) المجموعات الشعرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٣٤     | النيا : كتب التفسير والحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Just    | Commence of the Commence of th |

#### الذنب في الأدب القديم

| الملحة | The state of the s |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 240    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 277    | ثالثًا : كتب الأمثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ETA    | رابعا: المعاجم الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| £ £ Y  | رابعا: المعاجم<br>خامساً : كتب التراجم والموسوعات ودوائر المعارف والأمالي واللغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 227    | سادسا : كتب الحيوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E      | سابعا : المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 103    | ثامنا: الدوريات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| for    | تاسعا: المخطوطات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 100    | فهرست الكتاب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# تم بحمد الله

₹27.

## كتب للمؤلف

مطبعة الحسين الإسلامية

١- تمرد طرفة ... أسبابه وأصداؤه في شعره.

مطبعة الحسين الإسلامية

٢- عدى بن الرقاع العاملي.. حياته وشعره

٣- ميمية المتنبى .. اغتراب مرير، وفارس أسير،

مطبعة الحسين الإسلامية

وحلم ضائع

٤- مصرع فارس في بلاد الغرية:

مكتبة الآداب

قراءة تحليلية موازنة لياتيتي عبد بغوث ومالك بن الريب

مطبعة الحسين الإسلامية

٥- من الأحب الجاهلي.. دراسة وتحليل ونقد

مطبعة الحسين الإسلامية

٦- الأدب الأموى.. تاريخه وقضاياه

ايتراك

٧- الذنب في الأدب القديم

٨- العلامة الدكتور يوسف القرضاوى شاعرا

إيتراك

(دراسات في الأدب الإسلامي)

ايتراك

٩- ثور الوحش بين النابغة وذى الرمة

تحت الطبع

١٠- فيما كسيت أيديكم

١١- سينية البحترى.. شاعرية المكان، المعادل الموضوعي،

الرسم بالكلمات.

١٢- فلسفة القوة بين أبي تمام والمتنبي.

## كأنه للمؤلفا

ا - المواد على المن المستهدي الصيدان و في المناع و . ا - عدى بين الرفاع العاملي ، عيالة وقدم و ا - ميدياة المنتس ، الكرافية مري ، وفارس ألما و مداد مناك

adjak Kenyi Mukusi adjak Kenyi Mukusi

1- market in the Color

الراب تجلبا مرازية للإقل في تفريا وبلك أن قريب - حكية الإقاب

الأدب المواطني، والمسك والعابل والله المعابدة المعابدة الإسلام.
 المسترا الإسلام.
 المسترا الإسلام.

V- Liby A., 190, 1804

A- LUGS TELLY YOURS HE WAS ELING

(believe by the (follow)

this had no this popular

Coch filica

of - had begin heldy

را - سينية فيصفري الشاورة المكان المعادل التومان عي

التاطالان وعزياة

١٢- المستلكة القواريون أمر تصنع والمستلس

طبع بمطابع الحار الهندسية المؤد/فاكس: ١٩٥٥ - ١٥